المستوفع المحمد المحمد

ڰٵڹؙڬڶڣٵؽ ڰؚڣۺٳڒڰڹؿڵڮٳڶڮ ڰۣڣۺٳڒڰڹؿڵڸڮٳڸڮ

تأليف أبي الطَيِّب مُرِّبِهِ أَمْرِبِل شِعاق بنَّ فِين الرَّشِيَّاء للتوفَّ سَنَة 228 هِر

> تحت يق (الركتوريج بي وكوير الطبروري







2010-12-21 www.alukah.net www.almosahm.blogspot.com

# جي المالية الم

تأليفُ أبي الطَيّب مُحَدَّبِلُ مَمَدِبِل شِعاق بِرَبَحِث في الوَسَّتِ، المتوفى سَنة 325 هِر

> تحتثيق (الدكوَركِيئ) وَهِيرُ الطِبَوْرِي

> > دَارالغرَبِ الإسْلاي

المسترفع بهميل

كَتَابِنَالْفَاضِلُ فِيضِفَيْرَالْائِبُالِكَافِكَ فِيضِفَيْرَالْائِبُالِكَافِكَ

المسترفع ١٩٥٠ المستميل

## مستبع المحقوق مجفوطت الطنعسة الأول الطنعسة الأول

| 199  | الرقم 1/5/2000/196         |
|------|----------------------------|
| وت   | التضيد: سامو بــرس/ بيـــر |
| -روت | الطباء: دارالشروق/بي       |



### وكرر الغرئ لالوك هي

بيروت-لبنان لصاحبها الحبيب اللمسي

تصاحبها الحبيب التمسي شارع الصوراتي (المعماري) ـ الحمراء ـ بناية الاسود

عنون: 350331 ـ 340131 ـ 340132 ـ من.ب: 5787 ـ 113 بيروت ـ لبنان

DAR AL-GHARB AL-ISLAMI - B.P.: 113 - 5787 - Beyrouth - Liban



# بسب التيارم الرحم

#### المقدمة

هذا الكتاب ثروة أدبية تاريخية واجتماعية ، وهو صورة من صور الحضارة في العصور الإسلامية الأولى ، حشد فيه مؤلفه أبو الطيب الوشاء مجموعة كبيرة من عيون الخطب والأحاديث والأشعار والنوادر والأخبار والأمثال ، ومعلومات كثيرة تاريخية وأدبية فيها الوعظ والإرشاد والعبر ، وأخبار عن الخلفاء والأمراء والقضاة والزهاد ، وكذلك النوكى والحمقى والغلمان والجواري والأعراب والشحاذين والموسوسين ، وغير ذلك من ضروب العلم وأصناف الناس . فالكتاب حياة حافلة ، وصورة لعصر بل عصور مضت بكل ما فيها من جوانب الخير والصلاح والضعف والعسف والفساد .

وذكر المؤلف أن سبب تأليف هذا الكتاب أن شخصاً - لم يسمى - كتب إليه يشكو من قلة الثقة بالأصحاب ، وسرعة ملل الرفيق ، وشراسة خلق النديم ، وسأل أن يختار له نديماً متأدباً كريماً ، يستغني به عند نزول الضجر ويفزع إليه من السهر ، ويعتمد عليه في أموره ويستعده لسروره . فألف له هذا الكتاب ليكون له نديماً يروق منظره ويسر خبره وتكثر محامده . وبين ما حواه الكتاب من مسوضوعات وعاور فقال : « فصنعت لك كتاباً في البلاغة والإيجاز والبراعة ، ضمنته موجزات الخطب ، ومنتخب بلاغات العرب ، مما حفظ من ملح كلامها ، ومختصر الفاظها ، وموجز خطبها ، وبراعة أدبها ، ونادر خطابها ، ومسرع جوابها ، ومعجب قرائحها ، ومعجز بدائعها ، إلى شيء من بلاغة البلغاء ، وفصاحة الفصحاء ، وجواب الأدباء وإيجاز الخطباء » .

أما سبب تسميته بكتاب الفاضل ، فقال: « وترجمته بكتاب الفاضل لفضله على كل كتاب كامل » .

قسّم المؤلف الكتاب إلى خمسة وأربعين باباً في البلاغة ، ويحدد المؤلف



مفهوم البلاغة في الباب الذي جعله فاتحة الكتاب باسم « صفة البلاغة وفضل الفصاحة والبراعة » بأنه الفصاحة وإصابة المعنى ، وجودة الكلام ، والإيجاز وترك الفضول وسرعة الجواب ، واللمحة الدالة ، أي أن مفهوم البلاغة هو المفهوم الأدبي لجمال القول وأثره في النفس ، وليس المعنى الاصطلاحي الفني . ولذلك عرض الأقوال التي تخص الأدباء والفصحاء والحكماء في هذا المفهوم ، وساق أقوالهم ، من ذلك قول ابن الأعرابي : قيل لرجل ما البلاغة ، قال : التقرب من المعنى البعيد ودلالة قليل على كثير . وقول معاوية لعمرو بن العاص : من أبلغ الناس ؟ قال : من ترك الفضول واقتصر على الإيجاز ، إلى غير ذلك من أقوال .

وينبه المؤلف إلى أن منهجه الإيجاز، يذكر ذلك ويكرره في نهايات الأبواب أن اختياراته للخطب والأقوال والأشعار تقوم على الإيجاز والاختصار وتجتنب الإسهاب والإكثار. يقول: « وليس قصدي في هذا الكتاب إلى التطويل والأكثار، بل إلى التقرب والإختصار، فإن ذكرت باباً تممت عيونه، وتتبعت متونه، لتقف من ذلك على جملة مقنعة وأشياء مختلفة إن شاء الله تعالى ». ويقول في موضع آخر: «فهذه جملة من الخطب ينتفع بها ذوو الألباب، وقد كنت شرطت في الرسالة شرطاً، وهو ترك التطويل والاقتصار من الكثير على القليل ».

ومما يتصل بهذه الإشارات إلى الإيجاز وترك التطويل والإهذار ، الإحالة إلى كتبه التي فيها مزيد من هذه الأحاديث والأخبار ، وتفصيل لها ، من ذلك ما ذكره في نهاية باب ( البلاغة في حسن الاعتذار وتجاوز ذوي المقدرة عن الأحرار ) قوله : وهذا باب قد ذكرته في كتاب : ( المرتضى في حسن عفو الأودًاء عن هفوات الأخلاء ) ، فأغنى ما مرَّ في ذلك الكتاب من تطويل هذا الباب .

وقد كرر مثل هذه الإحالة ، فأحال إلى كتابين آخرين هما : كتاب ( الابتهاج في الصبر المؤدي إلى جميل الراحة والانفراج ) .

وكتاب ( القلائد في أخبار متظرفات الولائد ) . وقد يحيل المؤلف إلى كتب أخرى لم يسمها باسمائها بل يكتفي بأن يقول : « وهذا باب قد أفردت لمعناه كتاباً جليل القدر ، فأغنى ذلك عن التطويل والإكثار » أو يقول : « وهذا باب تطول فيه الأخبار ، وقد ذكرته في كتاب له مقدار ، فأغنى ذلك عن الإكثار » .



لقد رأيت في تحقيق هذا الكتاب إضافة ثروة أدبية إلى صرح التراث العربي وخاصة أن في الكتاب نصوصاً نادرة لم تحفظها كتب التراث الأخرى. وقد كتب لهذا الكتاب أن ينشر قبل هذا ، فقد نشره الأستاذ يوسف يعقوب مسكوني معتمداً على نسخة واحدة هي نسخة المتحف العراقي التي رمزت لها بالحرف (م) ولم يرجع إلى النسخ الأخرى الموجودة في العراق وغيره ، وظهر الجزء الأول سنة 1970 ، وظهر الجزء الثاني بعد وفاة المحقق ، وبمراجعة الأستاذ حكمة رحماني سنة 1976 ، وهذه الطبعة فيها أوهام كثيرة وأخطاء بسبب الإعتماد على نسخة واحدة إذ جعلت المحقق يتوقف في القراءة ولم يهتد إلى الوجه الصحيح ، وقد حاول الإجتهاد في كثير من المواضع أبعدت النص عن وجهته ، ومع كل ذلك فللأستاذ مسكوني فضل السبق في نشر هذا الكتاب والإحتفاء به .

لقد اعتمدت في نشر هذا الكتاب على ست نسخ مخطوطة ، مع عناية خاصة بالرجوع إلى مصادر التراث لتوثيق الروايات وتصويبها ، وخدمت الكتاب بما ييسر الوصول إلى فهم نصوصه ومعرفة أعلامه ، والإفادة منه بيسر ، فذللت للقارئين والباحثين ما توعر من نصوصه وغمض من أخباره والتبس من أعلامه ورموزه .

ولا يفوتني هنا أن أسجل الشكو للأخوة الأصدقاء الذين أعانوني في هذا الكتاب بالحصول على مصورات المخطوطات ، وأن أشيد بفضلهم وهم : الأستاذ عبد الرزاق الجزار الذي قدم لي الكثير من مصورات المتحف العراقي ، والأستاذ الدكتور محمد سليمان ياقوت الذي صور لي مخطوطة مكتبة البلدية في الإسكندرية ، والأستاذ الدكتور فاروق العادلي الذي صور لي نسخة تيمور بدار الكتب المصرية ، وابنتي العزيزة الدكتورة سلامة السويدي التي قدمت لي الكثير من المصادر والمخطوطات ، جزاهم الله عن العلم وأهله كل خير .

وأرجو أن أكون في عملي هذا قد قدمت لتراثنا العربي الجليل لبنة في بنائه الشامخ ، وأسديت إلى لغتنا العربية بعض حقها على أبنائها

ومن الله الهداية ، وبه التوفيق ،

يحيٰ وهيب الجبوري بنغازي 1990/10/15



#### المؤلف

أبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء الأعرابي ، من أهل بغداد (1) ، وأسقطت بعض المصادر (2) اسم أبيه ، وجعلته : محمد بن إسحاق . وجاءت رواية للصفدي تجعل اسم أبيه محمد : «محمد بن محمد بن إسحاق بن يحيى (3).

لا يعرف عن نشأته وصباه غير أنه كان معلماً يتكسب نفقته بالتعليم في مكتب العامة ببغداد (4) ، ثم صاريعلم في دار الخلافة ، كما ذكر القفطي (5) ، وروت عنه منية الكاتبة ، جارية خلافة أم ولد المعتمد على الله ، ذكرها الخطيب البغدادي في نساء بغداد المشهورات بالفضل ورواية العلم ، وقال عنها : «حدّثت عن أبي الطيب محمد بن إسحاق الوشاء ، وروى عنها عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله البزاز الأنباري »(6) ، وقد روت منية هذه عن شيخها الوشاء بسنده عن رسول الله على حديثاً عن السخاء والشح : « السخاء شجرة في الجنة ، فمن كان سخياً أخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنة ، والشح شجرة في النار ، فمن كان شحيحاً ، أخذ بغصن منها أخذ بغصن منها فلم يتركه حتى يدخله النار »(5) .



<sup>(1)</sup> انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 253/1 ـ 254 ، البداية والنهاية 188/11 ، المنتظم 290/6 (وفيات سنة 325هـ) ، الأنساب ـ السمعاني ص 584 ، الوافي بالوفيات 32/2 ـ 33 ، أنباه الرواة 61/3 ، بغية الوعاة 18/1 ، نزهة الألباء ص 300 ، الفهرست ص 132، معجم الأدباء 132/13 ـ 134، كشف الظنون ص 187 ، 1461 ، تاريخ ابن كثير 187/11 ، طبقات ابن قاضي شهبة 28/1 .

<sup>(2)</sup> مثل تاريخ بغداد 253/1 ، والبداية والنهاية 11/188 ، والمنتظم 6/290 ، والأنساب ص 584 ، وطبقات ابن قاضي شهبة 28/1 .

<sup>(3)</sup> الوافي بالوفيات 32/2 .

<sup>(4)</sup> معجمٌ الأدباء 132/17 ، الفهرست ص 132 ، بغية الوعاة 18/1 ، بروكلمان ـ تاريخ الأدب العربي 237/2 .

<sup>(5)</sup> أنباه الرواة 61/3.

<sup>(6)</sup> تاریخ بغداد 441/14 .

<sup>(7)</sup> أنباه الرواة 1/13 ـ 62 .

أما شيوخ الوشاء فهم كثيرون ، منهم : أبو بكر بن أبي الدنيا ، وأبو بكر الوراق عبـد الله بن أبي سعد ، وأبـو العباس أحمـد بن يحيى ثعلب ، وابن أبي خيثمة ، وعبيد بن شريك ، والمبرد محمد بن يزيد ، ومحمد بن إبراهيم القاري ، ونفطويه إبراهيم بن محمد ، وغيرهم<sup>(1)</sup> .

#### صفاته:

جاءت صفات الوشاء لدى المؤلفين بأنه : أديب ظريق فاضل بارع في فنون الأدب، حسن التصنيف. قال عنه ابن الأنباري: «كان أديباً فاضلاً حسن التصنيف  $^{(2)}$  ، ونعته ابن النديم بأنه : « أحد الأدباء الطرفاء  $^{(3)}$  ، وشهد له الصفدي بأنه : « برع في فنون الأدب ه (4) ، وكذلك أثنى المؤلفون على أدبه ومؤلفاته وأخباره (5) .

كان الوشاء \_ كما يقول بروكلمان \_ : « كاتباً يمثل الأدب الأنيق للمدرسة القديمة ، فعنى بكتابة مصنفات في نكت الأدب وحياة الظرفاء والمتظرفات ١٥٥٠ . وكان الغالب عليه تصنيف كتب الأخبار كالشعر والمقطعات (٢) ، وقد تأثر الوشاء بما ألف من كتب تُعنىٰ بالشعر ، فعرف له شعر أودع بعضه في كتبه ، وروت بعض الكتب قطعاً وأبياتاً الغالب عليها طابع النظم ، فمن ذلك قوله(8) :

> يـا مَنْ يقوم مقـامَ الـروح في الجسـدِ حاشاك من أرَقِي حاشاك من قُلَقِي حزنی علیك جدید لا نفاد له

لا تحسَبَنُّ خَلِيُّ البال من سَهَدِ حـاشاك من طــول ما ألقَىٰ من الكَمَــد أوهَىٰ فؤادي وأوهى عقدة الجَلَدِ والصبرُ عنك قليلٌ مضرمٌ قلقاً بين الضلوع كصبر الأم عن ولَـدِ

<sup>(1)</sup> ذكر رمضان عبد التواب جريدة طويلة بأسماء شيوخه في مقدمة كتاب الممدود والمقصور ص 5- 8 .

<sup>(2)</sup> نزهة الألباء ص 300 .

<sup>(3)</sup> الفهرست ص 132 .

<sup>(4)</sup> الوافي بالوفيات 32/2 .

<sup>(5)</sup> تاريخ بغداد 1/253 ، معجم الأدباء 17/ 132 ، المنتظم 290/6 .

<sup>(6)</sup> تاريخ الأدب العربي 237/2 .

<sup>(8)</sup> معجم الأدباء 134/17 . (7) الفهرست ص 132 .

#### وقوله(1) :

لا صَبْرَ لي عنك سِوى أَنْني من كان ذا صبرٍ فلا صَبْرَ لي

وقوله في إهداء السواك<sup>(2)</sup> :

شهيدي على طِيْبِ اللَّشَاتِ وريقِها كَانَّ حَبَابَ السريق حين تمجُّهُ رشَاشُ ذكِيٍّ المِسْكِ شِيْبَ بعنبر

وأورد له ياقوت قصيدة نجتزىء منها<sup>(3)</sup> :

عتبتُ عليكم مرةً بعد مرةٍ فلما رأيت القولَ ليس بنافعي زجرتُ فؤاداً زجرةً عن هواكم أفِقْ كم يكون الهجرُ مِمَّنْ تُحِبُّهُ وصبرك لو تدري على الهجر ساعةً تَعَرَّ فإنَّ الهجر منك سجيَّةً تعَرَّ فإنَّ الهجر بالهوى

مثليَ عن مثلكَ لا يَصْبِرُ

أرضَىٰ من البدهر بما يُقْدَرُ

أنابيب عيدان الأراك المُفَرَّعِ على شعب المسواكِ غير مُمَرَّعٍ أو الراح من صَفْوِ العقار المشعشع

وأفرطتُ في التَّعْذالِ واللوم والرَّجْرِ ولا أمري ولا النَّهي مقبولاً لديَّ ولا أمري وقلت له سِرًّا فأصغَى إلى سِرِّي وهجرُ الذي تهوى أحرُّ من الجَمْرِ وقد كنت ترجبوه أحرُّ من الجمير ولا داءَ أَذْوَى من معالجة الغَدْرِ ولا شيءَ أشقَى للفؤادِ من الهَجْرِ

#### وفاته:

أجمعت المصادر على أن وفاة الوشاء كانت سنة 325هـ<sup>(4)</sup> ، وتـرك ابناً لـه يعرف بابن الوشاء<sup>(5)</sup> .

<sup>(1)</sup> الوافي بالوفيات 33/2، معجم الأدباء 133/17، بغية الوعاة 18/1.

<sup>(2)</sup> الظرف والظرفاء ص 282.

<sup>(3)</sup> معجم الأدباء 134/17.

<sup>(4)</sup> معجم الأدباء 132/17 ، الوافي بالوفيات 32/2 ، البداية والنهاية 188/11 ، المنتظم 290/6 .

<sup>(5)</sup> معجم الأدباء 132/17 .

#### کتبــه:

للوشاء كتب كثيرة ، في الأخبار والشعر والأدب والنحو واللغة ، ذكرتها كتب التراجم وفهارس الكتب ، ويحيل الوشاء في بعض كتبه إلى مؤلفاته الأخرى ، وفيما يلي جريدة بأسماء كتبه والمصادر التي ذكرتها ، مرتبة حسب حروف الهجاء (1):

- الابتهاج في الصبر المؤدي إلى جميل الراحة والإنفراج<sup>(2)</sup>.
  - أخبار بلغاء بني هاشم (3) .
    - ـ أخبار صاحب الزنج (<sup>4)</sup> .
- ـ أخبار المتظرفات (<sup>5)</sup> . وانظر القلائد في أخبار متظرفات الولائد .
  - البث والحث<sup>(6)</sup>.
  - ـ التفاحة . ذكره الوشاء في كتاب الموشَّىٰ ص 270 .
    - الجامع في النحو<sup>(7)</sup> .
    - \_ حدود الظرف الكبير<sup>(8)</sup> .
    - ـ الحنين إلى الأوطان<sup>(9)</sup> .
      - خلق الإنسان (10).



<sup>(2)</sup> ذكره الوشاء في كتاب الفاضل 185/1. (2) نصر الرفراء المسابق المارة المسابق المسابق

 <sup>(3)</sup> ذكره الوشاء في كتاب الفاضل 158/1 وقال: «هذا من مستحسن أخبار بني هاشم قليل ، ولما كانت أخبار بلغائهم طويلة ، ذكرت منها يسيراً وتركت كثيراً ، أفردت له كتاباً ، وبوبت له أبواباً » .

<sup>(4)</sup> الفهرست ص 132، معجم الأدباء 133/17، الوافي بالوفيات 33/2، أنباه الرواة 62/3.

<sup>(5)</sup> الفهرست ص 132 ، معجم الأدباء 133/17 ، أنباه الرواة 62/3 ، الوافي بالوفيات 33/2 .

<sup>(6)</sup> ذكره الوشاء في كتابه الموشى ص 104 وقال : و وقد ذكرت معنى هذا الباب د ما جاء في قبح خلف المواعيد ، مع ما يلائمه من الأخبار في كتاب لطيف التأليف والاختصار هو كتاب : البث والحث ، .

<sup>(7)</sup> الفهرست ص 132 ، معجم الأدباء 133/17 ، أنباه الرواة 62/3 ، بغية الوعاة 18/1 ، الوافي بالوفيات 32/2

<sup>(8)</sup> الفهرست ص 132 ، معجم الأدباء 133/17 ، الوافي بالوفيات 33/2 ، وجاء في أنباه الرواة 62/3 محرفاً باسم : (حدود الطب الكبير) .

<sup>(9)</sup> الفهرست ص 132 ، معجم الأدباء 133/17 ، أنباه الرواة 62/3 ، الوافي بالوفيات 33/2 ، بغية الوعاة 18/1 .

<sup>(10)</sup> الفهرست ص 132 ، معجم الأدباء 133/17، أنباه الرواة 62/3 ، الوافي بالوفيات 33/2 ، بغية الوعاة 18/1 ، كشف الظنون ص 723 .

- خلق الفسرس<sup>(1)</sup>.
- ـ الزاهر في الأنوار والزهر<sup>(2)</sup> .
  - \_ زهرة الرياض <sup>(3)</sup> .
    - سلسلة الذهب(4).
      - السلوان (<sup>5)</sup> .
      - الفاضل<sup>(6)</sup>.
      - ـ فرح المهج <sup>(7)</sup> .
        - الفَرْق(<sup>8)</sup> .
        - \_ القيان <sup>(9)</sup> .
- \_ القلائد في أخبار متظرفات الولائد(10) .
  - \_ المثلث<sup>(11)</sup> .
  - ـ مختصر في النحو<sup>(12)</sup>.

 (1) الفهرست ص 132 ، معجم الأدباء 133/17 ، أنباه الرواة 62/3 ، الوافي بالوفيات 33/2 ، بغية الوعاة 18/1 .

(2) الفهرست ص 132 ، معجم الأدباء 133/17 ، الوافي بالوفيات 33/2 ، بغية الوعاة 18/1 ، وجاء في أنباه الرواة 62/3 باسم ( الزاهر والأزهار ) .

(3) أنباه الرواة 62/3 ، وقال عنه القفطي : « هو كبير في عدة مجلدات ، ملكت منها نسخة قيل إنها بخطه في عشرة مجلدات وتشتمل على أنواع وأبواب من المنظوم والمنثور في حسن اختيار ، يدل على كثرة الإطلاع والبحث ، .

(4) الفهرست ص 132 . معجم الأدباء 133/17 ، أنباه الرواة 62/3 ، الوافي بالوفيات 33/2 .

(5) الفهرست ص 132، معجم الأدباء 133/17 ، أنباه الرواة 62/3 ، الوافي بالوفيات 33/2 .

(6) أنباه الرواة 62/3 وقال القفطي عنه : إنه في شيء من نوع البلاغة الموجودة في الموشى . وقد نسب خطأ إلى من يسمى : (إبراهيم بن أحمد الوشاء). تاريخ الأدب العربي ـ بروكلمان 238/2 .

(7) ذكره الوشاء في الموشى ص 291 ، تاريخ الأدب العربي ـ بروكلمان 237/2 .

(8) الفهرست ص 132 ، معجم الأدباء 133/17 ، أنباه الرواة 62/3 ، الوافي بالوفيات 33/2 ، بغية الوعاة 18/1

(9) ذكره الوشاء في الموشى ص 219 ، وقال عنه : ﴿ وقد أفردنا كتاب القيان لذم عُظْم القيان فأغنى ما في ذلك الكتاب عن تكثير هذا الباب ٤ .

(10) لعله هو المذكور باسم أخبار المتظرفات ، انظر ما سبق . ذكره الوشاء في كتاب الفاضل 107/2 .

(11) الفهرست ص 132 ، معجم الأدباء 133/17 ، أنباه الرواة 62/3 ، الوافي بالوفيات 32/2 . بغية الوعاة 18/1 .

(12)الفهرست ص 132، معجم الأدباء 132/17، أنباه الرواة 62/3، الوافي بالوفيات 32/2، بغية الوعاة 18/1.



- المذكر والمؤنث (1) .
  - ـ المَذْهَب<sup>(2)</sup> .
- المرتضى في حسن عفو الأودّاء عن هفوات الأخلاء(3) .
  - ـ المقتفى (<sup>4)</sup> .
  - المقصور والممدود<sup>(5)</sup>.
    - ـ الموشح <sup>(6)</sup> .
    - ـ الموشّى (<sup>7)</sup> .
  - نظام التاج<sup>(8)</sup>



<sup>(1)</sup> الفهرست ص 132 ، معجم الأدباء 133/17 ، أنباه الرواة 62/3 ، الموافي بالوفيات 33/2 ، بغية الوعاة 18/1

<sup>(2)</sup> الفهرست ص 132 ، معجم الأدباء 133/17 ، أنباه الرواة 62/3 ، الوافي بالوفيات 33/2 .

<sup>(3)</sup> ذكره الوشاء في كتاب الفاضل 122/1 .

<sup>(4)</sup> ذكره الوشاء في كتاب الموشى ص 133 . قال : و ونحن مفردون الأهل العشق كتاباً ، نذكر فيه اخبار المتيمين وملح المتعشقين وأشعار المتغزلين ، مع جملة من صفات الهوى ، في كتاب المقتفى إن شاء الله تعالى ، .

<sup>(5)</sup> الفهرست ص 132، معجم الأدباء 133/17، أنباه الرواة 62/3، الوافي بالوفيات 32/2، بغية الوعاة 18/1، كشف الظنون 1461/2، هدية العارفين 25/2، ونشره رمضان عبد التواب باسم (الممدود والمقصور) القاهرة 1979م.

<sup>(6)</sup> الفهرست ص 132 ، معجم الأدباء 133/17 ، أنباه الرواة 62/3 ، الوافي بالوفيات 33/2 .

<sup>(7)</sup> الفهرست ص 132، معجم الأدباء 133/17، أنباه الرواة 62/3، الوافي بالوفيات 32/2، بروكلمان 237/2، نشر في ليدن سنة 1887م، ونشر في القاهرة سنة 1324هـ، وسنة 42\_1245هـ وسنة 1373هـ، ونشر باسم الظرف والظرفاء في بيروت 1985 بتحقيق فهمي سعد.

<sup>(8)</sup> ذكره الوشاء في الموشى ص 221 .

#### النسخ المخطوطة المعتمدة

1 - نسخة الأصل المعتمد ورمزها (ل) ، وهي نسخة المتحف البريطاني . نسخة جيدة خطها جميل واضح ، فيها أثر ماء ورطوبة في بعض الورقات . كتبت بالبصرة سنة 1217هـ . أوراقها 51 ورقة 102 صفحة قياس 25 × 15 سم ، في الصفحة 25 سطراً . جاء اسم الكتاب بعنوان : كتاب الفاضل في فنون البلاغة والبراعة وأنواع الإيجاز والفصاحة . في صفحة العنوان ، أما في خاتمة المخطوطة فجاء اسم الكتاب باسم : كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل .

أولها بعد البسملة : « أطال الله في ظل أفياء السلامة بقاك ، وحجب عن غير نوائب الدهر نعماك . . . » .

وآخرها: « والحمد لله المتفضل بالإعانة والتمام ، وإليه نرغب في السلامة والسلام ، تم الجزء الثاني من جزئين من الكتاب المسمى بكتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل، وبه تمام الكتاب، وذلك بمحروسة البصرة حرست عن الحسرة سنة 1217 والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » .

ويلى هذه النسخة الجزء الأول من كتاب وصايا الملوك . وفي النسخة نقص طفيف بقدر خمسة أسطر .

2 ـ نسخة المتحف العراقي ورمزها (م) ورقمها في المتحف 1/27870 ، وهي نسخة جيدة كتبت سنة 1211هـ ، عدتها 148 صفحة قياس 25 × 14 سم ، في الصفحة 26 سطراً .

أولها بعد البسملة : « أطال الله في ظل أفياء السلامة بقاك وحجب عن غير نوائب الدهر نعماك . . . » .



وآخرها: « وإنما ذكرنا بعض ما نمي إلينا رغبة في الإيجاز والتخفيف والاختصار من التأليف، والحمد لله المتفضل بالإعانة والتمام، وإليه نرغب في السلامة والسلام ». « تم الجزء الثاني من جزئين من كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل ».

نشر هذه النسخة الأستاذ يوسف يعقوب مسكوني في بغداد سنة 70 ـ 1971 الجزء الأول ، وظهر الجزء الثاني بعد وفاة المحقق بمراجعة حكمة رحماني سنة 1976م .

في هذه النسخة أوهام كثيرة في الأصل وأوهام في التحقيق نتيجة عدم الإهتداء إلى القراءة السليمة واجتهاد المحقق الكثير في صنع الكلمات واعتماد المحقق على نسخة واحدة . وهذه النشرة رديئة كثيرة الأخطاء ، وقد نبهنا إلى الأخطاء في مواضعها من الكتاب .

3 ـ نسخة المرحوم عباس العزاوي ورمزها (ع) المحفوظة بمكتبة المتحف العراقي برقم 9111 . كتبها عبد الرزاق فليح البغدادي الكاتب في محرم سنة 1358هـ .

تقع هذه النسخة في 246 صفحة ، قياس 24 × 17 سم ، في الصفحة 19 سطراً . وهي نسخة جيدة خطها جميل . إن هذه النسخة منقولة عن نسخة الأصل (ل) لتشابه الخطأ في النسختين ومواضع الحذف والبياض . فيها نقص بعض كلمات وجمل ومكان النقص بياض .

أولها بعد البسملة : « أطال الله في ظل أفياء السلامة بقاك ، وحجب عن غير نواب الدهر نعماك . . . » .

وآخرها: « والحمد لله المتفضل بالإعانة والتمام ، وإليه نرغب في السلامة والسلام. تم الجزء الثاني من جزئين من الكتاب المسمى بكتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل ، وبه تمام الكتاب ، وذلك في بغداد دار السلام ، والحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » .



وبعدها بخط مغاير حديث هو خط الأستاذ عباس العزاوي: «كتبت بخط عبد الرزاق الكاتب في محرم سنة 1358 ، وأنا الفقير إليه تعالى عباس العزاوي، المحامى ».

4 ـ نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية ورمزها (ك) ، رقم السلسلة 12425 / رقم الخزانة 6289 ، كتبت في آخر شعبان سنة 1278هـ .

تقع هذه النسخة في 247 صفحة قياس 25 × 17 سم ، في الصفحة 21 سطراً ، خطها جيد مقروء .

أولها بعد البسملة: « الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين ، أما بعد أطال الله في ظل أفياء السلامة بقاك وحجب عن غير نوائب الدهر نعماك » .

وآخرها: « رغبة في الإيجاز والتخفيف والإختصار من التأليف ، والحمد لله المتفضل بالإعانة والتمام ، وإليه نرغب في السلامة والسلام . تم الجزء الثاني من جزئين من كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ومنّه ، وذلك في آخر شعبان سنة 1278هـ ، غفر الله لكاتبه » .

وبعد هذه النسخة : كتاب وصايا الملوك وأبناء الملوك من ولد قحطان .

5 ـ نسخة دار الكتب المصرية الخزانة التيمورية ، ورمزها (ت) ، رقمها 566 أدب تيمور ، كتبت سنة 1333هـ ، مكتوبة بخط جيد مقروء بقلم الرصاص ، بخط عيسى محمد العطار ، تقع في 142 صفحة في الصفحة 20 ـ 22 سطراً حجم الصفحات مختلف قليلاً .

أولها بعد البسملة: « الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاماً داثمين إلى يوم الدين ، أما بعد: أطال الله في ظل أفياء السلامة بقاك ، وحجب عن غير نوائب الدهر نعماك . . . . » .

وآخرها : « والحمد لله المتفضل بالإعانة والتمام ، وإليه نرغب في السلامة



والسلام. تم الجزء الثاني من جزئين من كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل ، بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ومنّه ، وقد نقلت تلك النسخة من الأصل حرفاً حرفاً بقلم الفقير إلى الله تعالى الغفار عبده عيسى محمد العطار ، غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه ، وذلك في 3 [ ذي ] الحجة سنة 1333 هجرية » . ثم تليها ثلاث صفحات لفهرسة الكتاب .

6 ـ نسخة برلين ورمـزها (هـ) رقمها 3351 ، ورقم التسلسل 27232 .
 كتبت سنة 778 ، خطها واضح جيد ، فيها نقص كثير وخاصة في الجزء الثاني إذ تنقص سبعة عشر فصلاً . خطها مختلف فيها أكثر من قلم .

تقع في 144 ورقة 288 صفحة في الصفحة 15 سطراً. بعض الصفحات مطموسة لا يقرأ خطها بسبب الماء أو انتشار الحبر.

أولها بعد البسملة: « الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين ، أما بعد ، أطال الله في ظل أفياء السلامة بقاك وحجب عن غير نوائب الدهر نعماك » .

وآخرها: «الحمد لله المتفضل على الإعانة في إتمامه ، وإليه نرغب في السلامة يوم القيامة والفوز بدار النعيم والكرامة . نجز كتاب الفاضل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وذلك في الرابع والعشرين من شهر صفر سنة ثمان وسبعين وسبعمائة ، والحمد لله رب العالمين ونجح للمسلم وللناظر فيه لكاتبه ولمالكه ، غضر الله تعالىٰ » .

وهناك نسخة أخرى في المتحف العراقي كتبت سنة 1224هـ برقم 1/27232 وتقع في 146 صفحة قياس 30 × 20 في الصفحة 23 سطراً .

هذه النسخة ناقصة كثيراً ، ولا تصلح للإعتماد .



#### عملي ومنمح التحقيق

أوجز هنا الطريقة التي اتبعتها في نشر هذا الكتاب:

- 1 ـ اتخذت النسخة المخطوطة (ل) أساساً معتمداً ، فنقلت عنها متن
   الكتاب ، وقابلت النسخ الأخرى عليها ، وذكرت اختلاف الروايات في الهامش .
- 2 ـ حافظت على متن الكتاب ولم أضف إليه إلا علامات الترقيم والكلمات الموضحة التي حصرتها بين عضادتين .
- 3 ـ في أحيان قليلة وجدت رواية بعض النسخ أصح من الأصل فاخترت منها
   عبارة أو كلمة وقد أشرت إلى ذلك في الهامش .
- 4 ـ وثقت نصوص الكتاب بالمصادر التي ذكرت الأخبار ، وذكرت ما يكون في هذه الروايات من زيادات أو اختصار ، وقد رجعت في ذلك إلى جمهرة كبيرة من كتب الأدب والشعر والخطب والأسمار والنوادر والملح والأمالي وكتب اللغة والتراجم والمعجمات ، وكتب البلدان والتاريخ وغيرها .
- 5 ـ حاولت عدم اثقال هوامش الكتاب باختلاف الروايات في المصادر إلا عند الضرورة التي توضح النص وتزيده بياناً ، أو تصحح خطأ أو تقوم عبارة .
- 6 ـ شرحت وأوضحت غريب بعض النصوص والعبارات والألفاظ والتراكيب الصعبة ، ورجعت في ذلك إلى معجمات اللغة .
- 7 ـ عنيت عناية خاصة بتخريج الشعر وتوثيقه وضبطه بالرجوع إلى الدواوين وكتب الأدب ومجاميع الشعر ، وعزوت كثيراً من الأشعار إلى قاتليها ، وقد وفقت في كثير من ذلك بعد جهد جهيد ، وبقيت بعض الأشعار لمجهولين أو مغمورين لم أهتد إلى مظانها أو أسماء قاتليها .
- 8 ـ ترجمت لعدد كبير من الأعلام الوارد ذكرهم في الأخبار ، وخاصة الأعلام



الذين لهم صلة بالرواية أو الحادثة أو الشعر ، أو الذين يقع في أسمائهم تصحيف أو تحريف ، ولم أعن بالترجمة للأعلام المشهورين كالخلفاء والشعراء ، ولم أعن كذلك بالترجمة لرجال السند إلا عند اقتضاء الضرورة ، ورجعت في كل ذلك إلى كتب التراجم والسير ، وذكرت مصادر وافية لذلك .

9 ـ حاولت أن تكون تعليقاتي على النصوص والأخبار مختصرة وموضحة للنص دون إثقال الهوامش بالتعليقات الجانبية .

10 \_ صححت الأخطاء النحوية واللغوية والرسم الإملائي دون أن أشير لذلك في كثير من الحالات .

11 ـ صنعت للكتاب فهارس عامة تعين الباحث وتيسر له الإفادة الكاملة من الكتاب .

# صور من الأصول المنطوطة المعتمدة



بسماطه التجن لتهم

أطال الله فبظل افياء السلامة بغاك، وجب عي غبر نواب العصر نعاك ، وحبعلك لمنوخ سبوغ النم معفلا. ولإمال مؤمل الإفضال موثلاه ومتعك بوفاء عود اودالك ولمغك المنسأ به مت المهل دوې للود لا من أولبا لك ، فرأك منعك الله بالسلامة ، وحباك بالزلغة والكرامة ، ماكنت نشكو، إلبنا من فلَّه الشفة . با صابك وما نحل مرسما فالم للوب المعدبي ووسرمة ملل الرفيف وانف داله الممم، وشواسة خلو الندم، وسألك اذاخذار ال نديمًا ، منأذ باكريمًا ، لسنعين به طريطوادل منهومات، وننف منكاثف ميومات، وتعزع (لدمن شهرك ، و للمو به عند مغرف و فسند عليه في أمورك ، ولمنعد كأسرورك ، فالمناسئنا لبعود فرطل ذلك مندا. ووجدان مرارئش خلائفه لمنادمنك عسرا ، وأجيت الالعوات بديم بروفك منظره ، وبصرك خبره ، ونطبب سالمه ، وتكثر عامد ، ولظل ذفو به ولننفد عنيه ، اذا دعوله أسرع ، واذاحدتك أمشع . وأذا سأله أجاب واذا لكم أصاب واذااس وطن رفن واذااستنطف لايرهن عسداءكا بحمك احدًا، بلزينك مؤلة المشعد اجناً، على المال والمرمد ، استدم به سنك دوامرا الاخاء وارجب به طبك جالالناء، فصنعت ك كنا ] في المبلاخة . و أكا بجاز و للبراحة ، حمنت موجزات الخطب ومنطب ملافات العرب، مسيا حفظ من ملح كلامها ، و عندرالفاظها ، وموجز خطها ، وتراعد أدبها ، وفادر خطابها، ومسرع جوابها، وحيب فراعها، ومعبز طاعها، للشيئ

> الورقة الأولى من نسخة المتحف العراقي ورمزها (ع )

الكاهل و به نما م الكداب وذال الكاهل و به نما م الكداب وذال الكراهل و به نما م الكداب وذال المدر و المدر الله و المدر الله و الدر الله و المدر الله

المسِين المسِين الورقة الأولى من نسخة المتحف البريطاني ورمزها (ك)

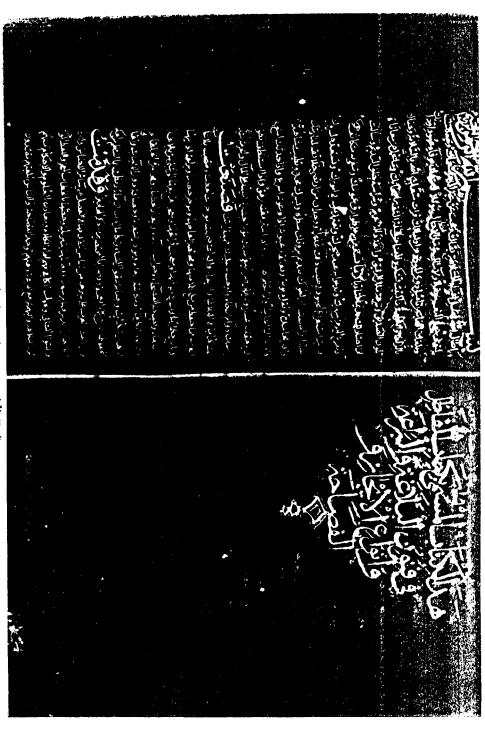



الورقة الأخيرة من نسخة المتحف البريطاني ورمزها ( ل )



الورقة الأولى من نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية ورمزما (ك)

26

بماويى يربشيده يبغهم باحتك إحدثنا لمطاوحة المصدوال علواخاح جربين فكان مسماوه على لماضية ولما حلينابسيّتة وشاعق العشناص فولك وتسائحن لابئهب وقالوآمينا سكيمه ناقط عود إ قائسيًا قيما مندفاه سدما لكمين الدغير) الم تخار ولا تتو والمركمولا وعددالنجصاء سطليه فكالمص تبدعنلا لايمننك أن خوستبلهم شر معاب لو دلعتاميالاموا اخزاة وهمال بنصروه فرج الغنثداب كالماب نوع اليغصاس إنعانة والتام والعين خب فالسلامة والعظلام فارله بالاك مائنرورم ومتدكرنا فيكتامنا هلاسنا والباعدة أفيرافيدا فلنوى الالباب أفسنط القناعم والايجاز والأصفيار والحادونا أصنهب فالكا وافنظام لمعالن وكدنيليث طائحا فكوزا ببغث اللجازأ لتخنيف والأختفا ومزالمتاليه

. . . . .

لككة علته وكل الموصيان صلاط وتس أطألالله عملافا والتكنك فتعاك ومحعن وكفلك لمتوهى سرغ الثقاءمع غلا وكأمال وق ومنع اللمبوفاء عهود اودارك . وَمَلْعَلْ الْعَالِيْمِنْ مَأْسِلْ يَعْمَالُونَهُ \_ شماء الله مالكالمة وتماك ما لزلنة والكارنة، ما لله تنكوة إلنا من قلم النعام ماك ويا عنم من مانات لمون الصديق . رسيمنما لارنت والنبة القالنيم. ويسالن الناخارلك ندمًا تما دما بهعلطوارق عوم وتغزع البين تهلة وتدعوره عند صحرك وتعمّر علىد ولمررك بنديم موقاع منظرم. وليرك عني، وتطب مشاهده - ويكثر محامده وتقر إلنوب رنت اعبيراذا رعوته وا زاحدتك انتع وإذا سَالِمَدَاحِان واذا تَكْلِ أَصَاب وأَوْاسْتُرْفِعَنْهُ رَفِق وَآذُ ا استنطنة نطق لاره فالأغسراء وليجلك اصل يلتي عنك لمؤثر الحشمه اميناعلة لمال واكهه استندى به منك روام الإخاء واوجب علياعد إلتنا خصعت للتقاما فاللاغروالديجاز

> الورقة الأولى من نسخة تيمور ورمزها ( ت )

ان شهب في لهلام ونردد في الأبواب والنظام لهات ذلك علينا والما أذكرنا بعض نا نمتي لينا رغبة الي الايجار والتحفيث عوالاختصار من لتاليف والحدد لله المتفضل بالاعانة والتهام واليه زهن في السلامة والنه تالم

تم الجرانان مزجر أين كاب الناضل في صفة الدب العامل بحدد الله وعونه وحسن توفيقه ومنه وقد ثقلت ملك النهنة مالاصل مفالحرف بقلم الفقير الحلله تعالجب المنفار عبده غيث ي مجد العظار غفراندة دنويه وسترفي ألمارين عبر به وذلك في الجرست للمع بهم الم

الورقة الأخيرة من نسخة تيمور ورمزها ( ت )

29

الجزء الأول

# كَنَابُكُ لِفَاضِكُ فِي فَيْ مِنْ الْكَايِّلِي الْمَا الْعَلَيْلِي الْمَا الْعَلِي الْمَا الْعَلَيْلِي الْمَا الْعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي عِلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي

تأليف أبي *الطَيّب مِمَدَّبِنُ مِمَدِبِنُ شِيعاق بِنَكِيْ* بِي *الوسَّتِّ*، المتوفَى سَهَة 325 هِرِ



#### هذا الكتاب المسمى بكتاب الفاضل في فنون البلاغة والبراعة وأنواع الإيجاز والفصاحة(1)

#### بسم الله الرحمن الرحيم<sup>(2)</sup>

/1أ/ أطال الله في ظل أفياء السلامة بقاك ، وحجب عن غير نوائب الـدهر نعماك ، وجعلك لمتوخى سبوغ النعم معقلًا، ولأمال مؤمل الأفضال موثـلًا(٥) ، ومتعك بوفاء عهود أودّائك(٩) ، وبلغك الغاية من تأميل ذوي المودة من أوليائك .

قرأت ، متعك الله بالسلامة ، وحباك بالزُّلفة (5) والكرامة ، ما كتبت تشكوه إلينا من قلة الثقة بأصحابك ، وما تحمل من معاناة تلون الصديق ، وسرعة ملل الرفيق ، وأنَفّة دالة (6) الحميم ، وشراسة خلق النديم ، وسألت أن أختار لك نديماً ، متأدباً (7) كريماً ، تستعين به على طوارق غمومك ، وتنفي به متكاثف همومك ، وتفزع إليه من سهرك ، وتدعو به عند ضجرك ، وتعتمد عليه في أمورك ، وتستعده لسرورك ، فرأيت



<sup>(1)</sup> كذا جاء اسم الكتاب في الأصل: ل، وفي نهاية المخطوطة صحح الاسم فجعله: (الفاضل في صفة الأدب الكامل).

نسخة ت : (الفاضل في البلاغة والإيجاز والبراعة ) . ك : (الجزء الأول من كتاب الفاضل) ، وفي بقية النسخ : (كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل) .

<sup>(2)</sup> هـ، ت، ك: ( الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين ، أما بعد أطال الله ...) .

<sup>(3)</sup> ت : (مؤملًا) .

 <sup>(4)</sup> ك : (عهود أودائك) ، هـ : (أوزارك) .
 أودائك : محبوك ، جمع وديد ، وهم أوداء . (الصحاح/ ودد) .

<sup>(5)</sup> الزلفة : القربة والمنزلة .

<sup>(6)</sup> في س، م: (وتفه رذالة)، هـ: (وألفة دالة).

<sup>(7)</sup> م : (متندياً ) .

استفراغ المجهود في طلب ذلك عذراً ، ووجدان من ارتضى من خلائقه لمنادمتك عسراً ، وأحببت أن أحبوك (1) بنديم يروقك منظره ، ويسرك مخبره ، وتطيب مشاهده ، وتكثر محامده ، وتقل ذنوبه ، وتفتقد عيوبه ، إذا دعوته أسرع ، وإذا حدثك أمتع ، وإذا سألته أجاب ، وإذا تكلم أصاب ، وإذا استرفقته رفق ، وإذا استنطقت نطق ، لا يرهقك عُشراً ، ولا يحملك إصراً (2) ، يلقى عنك مؤونة الحشمة ، أميناً على المال والحرمة ، استدعى به منك (3) دوام الإخاء ، وأوجب به (4) عليك جميل الثناء .

فصنعت لك كتاباً في البلاغة والإيجاز والبراعة ، ضمنته موجزات الخطب ، ومنتخب بلاغات العرب ، مما حفظ من ملح كلامها ، ومختصر ألفاظها ، وموجز خطبها وبراعة أدبها ، ونادر خطابها ، ومسرع جوابها ، ومعجب قرائحها (أئ) ، ومعجز بدائعها أن ألى شيء من بلاغة البلغاء ، وفصاحة الفصحاء ، وجواب الأدباء ، وإيجاز الخطباء ، ومحاورة الخلفاء ، وتهادي الطرفاء ، ومكاتبة الأمراء ، ونوادر الشعراء ، وحصافة (أن ذوي الألباب ، وثقافة أذهان الكتاب ، ورصانة (أن عقول النساء ، وتكامل أدب (أن الإماء .

ونظمته بما انتظم من الحكم المحفوظة ، عن حكماء العجم ، ووصايا المحتضرين ، وحكم المجانين ، وقدمت ذكر براعة العرب على غيرها من الناس ، لتقدمها في الفضل على سائر الأجناس ، ولأن الله تعالىٰ قد شرفها برسوله ، وفضلها



<sup>(1)</sup> في نسخة الأصل (ل): (أحوك) وصححها في الحاشية . ك: (فاحببت أن أحبوك). أحبوك: أعطيك من الحباء وهو العطاء.

<sup>(2)</sup> الأصر: الذنب والثقل، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ ولا تحمل علينا إصْراً كما حملته على الذين من قبلنا ﴾ (البقرة 286).

<sup>(3)</sup> , (3)

<sup>(4)</sup> س، م: (وأجيب به)، ك: (أوجب عليك).

<sup>(5)</sup> ك، هـ، ت: (ومستعجب قرائحها).

<sup>(6)</sup> س، م: (معجز بدایهها)، هـ، ت، ك: (معجز بداهتها).

<sup>(7)</sup> هـ، ك، ت: (وحصانة).

<sup>(8)</sup> م : (ورصافة عقول) .

<sup>(9)</sup> ت : ( آداب الإماء ) .

بتنزيله ، وخصها بالخطاب المعجز ، واللفظ الموجز ، والسؤال الشافي ، والجواب الكافي ، فهم أمراء الكلام ، ومعادن العلوم والأحكام ، منهم ترد البلاغة ، واليهم ترجع البراعة ، وعنهم تؤخذ الفصاحة (1) ، والناس بلغتهم مقتدون ، 1ب/ ولأثارهم متبعون .

وترجمتة بكتاب الفاضل ، لفضله على كل كتاب كامل ، فأرسلت به إليك ، لا ممتناً به عليك ، لتجعله بدلاً من الجليس ، وخلفاً من الأنيس ، وقد صدرت أمام ما ضمنته لك من ذلك فصلاً ، ضمنته كلاماً جزلاً ، في صفة إنسية البلاغة ، وفضل الفصاحة والبراعة ، فقف على ما فيه من فضله ، وتثبت (2) من معرفة مقادير نبله ، لتعلم إذا أمعنت (3) الإختبار ، أني أحسنت لك الإختيار ، إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(1)</sup> ت : (منهم ترد البلاغة ومنهم تؤخذ الفصاحة والناس بلغتهم).

<sup>(2)</sup> م : (وبينت من) .

<sup>(3)</sup> م: (أنعمت).

#### بسلب في صفة البلاغة وفضل الفصاحة والبراعة

اعلم جنبك الله الردي ، وأعانك على اتباع الهُدَى ، أنه لا شيء أحسن من الفصاحة ، ولا أزين من البلاغة (1) ، بهما تصول الأدباء ، وعليهما تتثابر (2) العقلاء ، وفيهما يرغب ذوو (3) النهى ، وإليهما يسرع ذوو الحِجَى ، لأنهما يرفعان من قدر الزَّرِيّ ، ويزيدان في نباهة السَّرِيّ (4) ، ويسودان ذا الحسب (5) الخسيس ، ويُرْئِسان غير (6) الرئيس ، وهما أحسن لباس الرجال ، وأفخر حلل الملوك .

وقد روى أن مسلمة بن عبد الملك<sup>(7)</sup> قال : مروءتان ظاهرتـان ، الريـاش والفصاحة . وقال بعضهم : ما رأيت لباساً على امرأة أحسن من شحم ، ولا على رجل أحسن من فصاحة<sup>(8)</sup> .



 <sup>(1)</sup> راجع في البلاغة والفصاحة: البيان والتبيين 115/1 ، البرهان في وجوه البيان ص 208 ، الصناعتين ص 6 ،
 بيان إعجاز القرآن ـ الخطابي ص 33 ، التبيان في علم البيان ص 159 ـ 160 ، العمدة 1/345 ، سر الفصاحة ص 59 ـ 65 ، المثل السائر ص 112 ـ 120 .

<sup>(2)</sup> في هـ، ت، ك، م: (تتساير).

<sup>(3)</sup> ع ، ت : ( ذو النهي ) .

<sup>(4)</sup> الزري : الحقير القليل الشأن ، والسري : الشريف ذو المروءة .

<sup>(5)</sup> ع ، ت ، هـ : (ذي الحسب) .

<sup>(6)</sup> ع: (عين الرئيس).

<sup>(7)</sup> هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، من بني أمية في دمشق ، يلقب بالجرادة الصفراء ، له فتوحات مشهورة ، غزا القسطنطينية في ماثة وعشرين ألفاً في زمن أخيه سليمان بن عبد الملك ، وبنى مسجد مسلمة في القسطنطينية سنة 96هـ ، ولاه أخوه يزيد بن عبد الملك على العراقين في أرمينية ، وغزا الترك والسند سنة 109هـ ، وإليه ينسب بنو مسلمة ، وكانت منازلهم في بلاد الاشمونيين بمصر ، قال الذهبي : كان أولى بالخلافة من سائر أخوته ، مات بالشام سنة 120هـ .

<sup>(</sup>نسب قريش ص 165 ، تهذيب التهذيب 144/10 ، دول الإسلام 62/1 ، نوادر المخطوطات 314/1 ، الأعلام 122/8 ) .

<sup>(8)</sup> قوله : ( وقال بعضهم ما رأيت لباساً على امرأة أحسن من شحم . . . من فصاحة ) ساقط من نسخ : ت ، ك ، هـ .

وقال بعض العلماء: المرء مخبوء تحت لسانه . وقالت الفلاسفة: اللسان خادم القلب . وكان يقال: لسان المرء كاتب قلبه ، إذا أملى عليه شيئاً أتى به .

وقال يحيى بن خالد البرمكي<sup>(1)</sup>: ما رأيت رجلًا قط إلا هبته حتى يتكلم ، فإن كان فصيحاً عظم في صدري ، وإن قصر<sup>(2)</sup> سقط من عيني . وكان يقال : ليس البلاغة بكثرة الكلام ، ولكنها بإصابة المعنى ، وحسن الإيجاز .

وقيل لأعرابي: من أبلغ الناس، فقال: أسهلهم (2) لفظاً، وأحسنهم بديهة. وأخبرني أحمد بن عبيد (4) عن ابن الأعرابي (5) عن ابن كُنَاسة (6) قال: بلغني

<sup>(</sup> الأغاني 337/13 ، الورقة ص 81 ، تهذيب التهذيب 258/9 ، تاريخ بغداد 404/5 . 405 ، الأعلام 92/7 ) .



<sup>(1)</sup> يحيى بن خالد البرمكي : مؤدب الرشيد ومعلمه ومربيه ، رضع الرشيد من زوجة يحيى مع ابنها الفضل ، فكان يدعوه : يا أبي ، ولما ولي هارون الخلافة دفع خاتمه إلى يحيى وقلده أمره ، فبدأ يعلو شأنه ، واشتهر بجوده وحسن سياسته ، وبقي إلى أن نكب الرشيد البرامكة ، فقبض عليه وسجنه في الرقة إلى أن مات ، فقال الرشيد : مات أعقل الناس وأكملهم ، كان موته سنة 190هـ .

<sup>(</sup>معجم الأدباء 272/7 ، وفيات الأعيان 243/2 ، تاريخ بغداد 128/14 ، البداية والنهاية 204/10 ، الأعلام ( 176/9 ) .

<sup>(2)</sup> هـ، ت : (وإن كان قصيراً).

<sup>(3)</sup> ت، ك: (أسهلها لفظاً).

<sup>(4)</sup> هو أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح المعروف بأبي عصيدة ، أديب ديلمي الأصل ، من موالي بني هاشم ، تولى تأديب المعتز العباسي ، له كتب منها : (عيون الأخبار والأشعار) و ( الزيادات في معاني الشعر لابن السكيت في إصلاحه) ، توفي سنة 273هـ .

<sup>(</sup>معجم الأدباء 1/121، الأعلام 1/159).

<sup>(5)</sup> ابن الأعرابي : محمد بن زياد من أهل الكوفة ، راوية نسابة علامة باللغة من الحفاظ ، قال ثعلب : شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء مائة إنسان ، كان يسأل ويقرأ عليه فيجيب من غير كتاب ، ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتاباً قط ، ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال ، غزير العلم بالشعر ، وهو ربيب المفضل الضبي ، له تصانيف كثيرة منها : (أسماء خيل العرب وفرسانها) و(النوادر) و(شعر الاخطل) و(معاني الشعر) و(الأنواء) و(الفاضل) وغيرها ، مات بسامراء سنة 231هـ .

<sup>(</sup>وفيات الأعيان 492/1 ، الوافي بالوفيات 79/3 ، تاريخ بغداد 282/5 ، نزهة الألباء ص 207 ، معجم الأدباء 5/7 ، طبقات النحويين واللغويين ص 213 ، الأعلام 366/6 .

<sup>(6)</sup> ابن كناسة : هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى المازني الأسدي ، من أسد خزيمة من أهل الكوفة ، من شعراء الدولة العباسية ، كان يتجنب في شعره الهجاء والمديح ، وكان راوية للكميت وغيره من الشعراء ، وكان عالماً بالعربية وأيام الناس ، وهو ابن أخت إبراهيم بن أدهم الزاهد ، له من التصانيف : (كتاب الأنواء) و (كتاب معاني الشعر) و (كتاب سرقات الكميت من القرآن) وغيرها ، توفي بالكوفة سنة 207هـ .

أن الحجاج قال لابن القَبَعْثَري<sup>(1)</sup>: ما أوجز الكلام ، فقال : أيها الأمير ، أنْ تُسْرع فلا تُبْطِىء ، وأن تُصيبَ فلا تُخطِىء . ثم قال : أيها الأمير ، أقِلْنِي إنْ رأيت ، قال : قد أقلتك فقل ، قال : إنما سألني<sup>(2)</sup> الأمير عن أوجز الكلام فزدت فيه ، وأوجزه : تبطىء ولا تخطىء (3) .

ووقف أعرابي على ربيعة الرأي<sup>(4)</sup> وقد تكلم فأكثر ، فظن أن وقوفه لإعجابه بكلامه ، فقال : يا أعرابي ، ما البلاغة فيكم ، قال : الإيجاز في الصواب ، قال : فما العِي فيكم ، قال : ما أنت فيه منذ اليوم . وسُثِل خلف الأحمر<sup>(5)</sup> عن البلاغة فقال : لمحة دالة<sup>(6)</sup> .



<sup>(1)</sup> ت، ك: (ابن القبعثر).

الغضبان بن القبعثري : أحد الفصحاء الذين سجنهم الحجاج وأعجب بفصاحته وبلاغته ، فأطلق سراحه ، وكان الغضبان قد حرض على قتل الحجاج أثناء توجهه إلى العراق ، وقال لأهل الكوفة : ( تغدوا به قبل أن يتعشى بكم) فخالفوه ، وخرج مع ابن الأشعث ، ثم أسر وسجنه الحجاج ثلاث سنوات ، ثم أطلق سراحه معجباً بفصاحته .

<sup>(</sup>مروج الذهب 3/155 ـ 158 ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) ت: (إذا سألني).

<sup>(3)</sup> ت، م: (يبطىء ولا يخطىء).

<sup>(4)</sup> ربيعة الرأي: هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء المدني ، إمام فقيه حافظ مجتهد ، كان بصيراً بالرأي ، أي من أصحاب القياس الذين يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثاً أو أثراً ، فلقب بربيعة الرأي ، كان من الأجواد ، أمر له السفاح حين قدم المدينة بمال فلم يقبله ، كان صاحب الفتوى بالمدينة وبه تفقه الإمام مالك ، توفي بالهاشمية من أرض الأنبار صنة 136هـ .

<sup>(</sup>تذكرة الحفاظ 148/1، تهذيب التهذيب 258/3، وفيات الأعيان 183/1، صفة الصفوة 83/2، تاريخ بغداد 420/8، ميزان الاعتدال 136/1، الأعلام 42/3).

<sup>(5)</sup> خلف الأحمر: هو خلف بن حيان المعروف بالأحمر، راوية شاعر عالم بالأدب من أهل البصرة، كان أبواه موليين من فرغانة أعتقهما بلال بن أبي موسى الأشعري، قال أبو عبيدة: خلف معلم الأصمعي ومعلم أهل البصرة، وقال الأخفش: لم أدرك أحداً أعلم بالشعر من خلف والأصمعي، كان يضع الشعر وينسبه إلى العرب، ثم أقر في أخريات حياته بما وضعه من الشعر، له ديوان شعر وكتاب (جبال العرب)، توفي سنة 180ه. (معجم الأدباء 179/4، مراتب النحويين ص 46، سمط اللآلي ص 412، الشعر والشعراء ص 308، بغية الوعاة ص 242، الأعلام 258/6).

<sup>(6)</sup> ع : ( لمحة زالت ) ، ت ، ك : ( فقال إزالة ) .

وسئل الخليل<sup>(1)</sup> عن البلاغة فقال: كلمة تكشف عن البغية<sup>(2)</sup>. وقيل للعتابي<sup>(3)</sup>: ما البلاغة، قال: سد الكلام<sup>(4)</sup> بمعانيه إذا قصر، وحسن /2أ/ التأليف إذا طال.

وقال ابس الأعرابي: قيل (<sup>5)</sup>لرجل ما البلاغة، قال: التقرب من المعنى البعيد، ودلالة قليل على كثير. وقيل لأخر: ما البلاغة، فقال: الإيجاز في غير عجز، والأطناب في غير خَطَل.

وقيل لجعفر بن يحيى<sup>(6)</sup> : ما البلاغة ، قال : يكون للكلام حد لا يدخل فيه غيره ، ولا يدخل في حد غيره ، كقول علي رضي الله عنه : أين من سعى واجتهد ،



<sup>(1)</sup> الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي ، من أثمة اللغة والأدب ، وواضع علم العروض ، أخذه من الموسيقى ، وهو أستاذ سيبويه النحوي ، ولد ومات في البصرة وعاش فقيراً صابراً قانعاً ، قال النضر بن شميل : ما رأى الراؤون مثل الخليل ، ولا رأى الخليل مثل نفسه ، فكر في ابتكار طريقة في الحساب تسهله على العامة ، فدخل المسجد وهو يعمل فكره فصدمته سارية وهو غافل فكانت سبب موته ، له جملة مؤلفات منها : (كتاب العروف) و (جملة آلات العرب) و (تفسير حروف اللغة) و (كتاب العروض) و (كتاب النغم) و (النقط والشكل) وغيرها ، توفي بالبصرة سنة 170هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 172/1 ، أنباه الرواة 1/341 ، الحور العين ص 112 ، أخبار النحويين البصريين ص 38 ـ . 40 ، تهذيب الأسماء والمغات 177/1 ـ 178 معجم الأدباء 71/11 الأعلام 363/2 ) .

<sup>(2)</sup>ع : ( من البغية ) .

<sup>(3)</sup> العتابي : كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي من بني عتاب بن سعد ، شاعر مجيد يتصل نسبه إلى عمرو بن كلثوم ، كان ينزل قنسرين وسكن بغداد فمدح الرشيد وآخرين ، رمي بالزندقة واختص بالبرامكة ، ثم صحب طاهر بن الحسين ، له من الكتب : (فنون الحكم) و (الأداب) و (الخيل) و (الأجواد) و (الألفاظ) ، توفي سنة 220هـ.

<sup>(</sup> معجم الأدباء 2/212 ، فوات الوفيات 2/139 ، الموشح ص 393 ، تاريخ بغداد 488/12 ، الشعر والشعراء ص 360 ، الأعلام 8/66 ـ 90 ) .

<sup>(4)</sup> م : (مد الكلام ) ، ت : (سر الكلام ) ، هـ : (شد الكلام ) .

<sup>(5)</sup> ت ، ك ، هـ : ( قال ابن الأعرابي لرجل ما البلاغة ) .

<sup>(6)</sup> جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد وأحد مشهوري البرامكة ومتقدميهم ، ولد ونشأ في بغداد ، واستوزره هارون الرشيد وألقى إليه أزمة الملك ، وكان يدعوه : ( أخي ) فانقادت له الدولة ، حتى نقم الرشيد على البرامكة فبطش بهم فقتله في مقدمتهم ، كان جعفر فصيحاً كريماً وكان كاتباً بليغاً ، له تـوقيعات مشهـورة ، قتل سنة فبطش بهم فقتله في مقدمتهم ، كان جعفر فصيحاً كريماً وكان كاتباً بليغاً ، له تـوقيعات مشهـورة ، قتل سنة مقدمتهم .

<sup>(</sup>تــاريخ الــطبري حــوادث سنة 187 ، البيــان والتبيين 58/1 ، الوزراء والكتــاب ص 204 ، وفيــات الأعيــان 105/1 ، تاريخ بغداد 152/7 ، النجوم الزاهرة 123/2 ، الأعلام 126/2 ) .

وجمع وعدد ، وزخرف ونجّد ، وبنى وشيّد . فأتبع كل حرف بسجع من جنسه ، ولم يقل : سعى ونجد ، وزخرف وعدد ، ولو قال لكان كلاماً ، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض .

وقيل لبعض الحكماء: ما البلاغة ، فقال: إقلال في الإيجاز وصواب مع سرعة جواب . وقيل ليوناني: ما البلاغة ، قال: تصحيح الأقسام ، واختيار الكلام .

وقال معاوية لعمرو بن العاص رضي الله عنهما(1): من أبلغ الناس ، قال : من ترك الفضول ، واقتصر على الإيجاز . ووقع جعفر بن يحيى بن خالد إلى عمرو بن مسعدة(2): إذا كان الإكثار أبلغ ، كان الإيجاز تقصيراً ، وإذا كان الإيجاز كافياً كان الإكثار عياً .

وقال إسماعيل بن طريح<sup>(3)</sup>: أرى عقول الرجال<sup>(4)</sup> في أقلامها. وقال ابن الأهتم عبد الله<sup>(5)</sup>: لا أعجب من رجل تكلم بين قوم فأخطأ في كلامه ، أو قصر في



<sup>(1)</sup> قوله : ( رضي الله عنهما ) ساقطة من : م ، هـ .

<sup>(2)</sup> عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول الصولي ، وزير المأمون وأحد الكتاب البلغاء ، كان يوقع بين يبدي جعفر البرمكي في أيام الرشيد ، واتصل بالمأمون فرفع مكانته وأغناه ، كان منشئاً يميل إلى الإيجاز واختيار الجزل من الالفاظ ، له رسائل وتوقيعات ، وكان جواداً فاضلاً ممدحاً ، توفي في أطنة ( أذنة ) بتركية سنة 217هـ .

<sup>(</sup>وفيات الأعيان 390/1) ، معجم الأدباء 88/6\_91، تاريخ بغداد 203/12 ، معجم الشعراء ص 219 ، الأعلام 2/260) .

<sup>(3)</sup> ت ، ك : ( اسماعيل بن ضريح ) ، هـ : ( اسماعيل بن طريح الثقفي ) .

كذا في الأصول: (اسماعيل بن طريح)، وصوابه: طريح بن إسماعيل بن عبيد الثقفي، شاعر الوليد بن يزيد، انقطع إليه قبل أن يلي الخلافة، واستمر اتصاله به، وأكثر شعره في مدحه، كان أثيراً لدى الوليد يستشيره في مهماته، عاش إلى أيام الهادي العباسي، وتوفي سنة 165هـ.

<sup>(</sup>معجم الأدباء 276/4)، سمط اللآلي ص 705، الأغاني 2/4،302، تهذيب ابن عساكر 53/7، الوزراء والكتاب ص 95، الأعلام 2/325).

<sup>(4)</sup> هـ : ( إن عقول الرجال ) .

<sup>(5)</sup> عبد الله بن الأهتم: كان مع يزيد بن المهلب زمن سليمان بن عبد الملك ، له ذكر في الطبري في حوادث سنة 45 مع زياد بن أبيه 225/5، ( وفي النوادر ص 185 صفوان بن الأهتم) وحوادث سنة 71هـ ، 165/6 استخلفه قتيبة بن مسلم على الخراج في خراسان سنة 91هـ ، وفي سنة 67هـ أرسله يزيد بن المهلب إلى سليمان بن عبد الملك . الطبري 525/6 .

حجته لأن ذا الحِجَىٰ قد تناله الخجلة ، ويدركه الحَصَر ، وتعزب<sup>(1)</sup> عنه الكلمة ، ولكن العجب ممن أخذ<sup>(2)</sup> دواة وقرطاساً وخلا بعقله ، كيف يعزب عنه باب من أبواب الكلام ، أو يذهب عليه وجه من وجوه طلباته .

وكان يقال: ثلاثة تدل على أصحابها: الهدية على المهدي ، والرسول على المرسل ، والكتاب على الكاتب . ويقال: رسول الرجل مكان رأيه ، وكتابه مكان عقله . وقال ابن المبارك(3): ما قرأت كتاب رجل قط إلا عرفت مقدار عقله .

ونحن نستعين بالله ونودع كتابنا هذا شيئاً تبتهج به العقلاء وتنتجه النبلاء (٩) ، من مختصر ألفاظ الأدباء ، ونقدم ذكر بلاغة الخطباء ، ثم ما والاها من بلاغة الحكماء . ونبدأ (٥) بخطب سيد الأنبياء ، فهو المحلق أفصح العرب لساناً ، وأحسنهم عبارة وبياناً ، « وخطبه المشهورة الحجول ، الباهرة للعقول ، النيرة المقاطع والفصول (٥) ، وكان ابن عمه علي بن أبي طالب (٢) رضي الله عنه كذلك ، فصيح اللسان ، حسن البيان ، وله خطب يكثر عددها ، ويطول أمدها ، وليس قصدي في هذا الكتاب إلى التطويل والإكثار بل إلى التقرب (١) والإختصار . فإن ذكرت باباً تممت (٩) عيونه ، وتتبعت متونه ، لتقف من ذلك على جملة مقنعة ، وأشياء مختلفة ،

<sup>(1)</sup> في م : (تغرب) ، هـ : (يعزب) .

<sup>(2)</sup> هـ : ( لمن أخذ دواة ) ، ع : ( من أخذ دواة ) .

<sup>(3)</sup> عبد الله بن المبارك بن وأضع الحنظلي بالولاء التميمي الحافظ شيخ الإسلام ، صاحب التصانيف والرحلات ، أفنى عمره في الاسفار حاجاً ومجاهداً وتاجراً ، جمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء ، كان من سكان خراسان ، له كتاب في ( الجهاد ) وهو أول من صنف فيه ، و ( الرقائق ) في مجلد ، مات بهيت على الفرات منصرفاً من غزو الروم سنة 181هـ .

<sup>(</sup>تذكرة الحفاظ 1/253)، الرسالة المستطرفة ص 37، مفتاح السعادة 112/2، حلية الأولياء 162/8، ذيل المذيل ص 107، تاريخ بغداد 152/10 الأعلام 256/4).

 <sup>(4)</sup> م: (تنتخبه)، ك: (وتستنجد النبلاء من مختصر ألفاظ الأدباء)، هـ: (ويلتهج بها النبلاء من مختصر الألفاظ
 للأدباء). م: (النبلاء والأذكياء).

<sup>(5)</sup> في م ، هـ : ( ونبتدىء ) .

<sup>(6)</sup> ما بين القوسين زيادة من : م ، ت ، هـ .

<sup>(7) (</sup> ابن أبي طالب ) ساقطة من : م .

<sup>(8)</sup> ع ، هـ ، ك : ( التقريب ) . (9) م : (يممت ) .

### بــاب البلاغة في الخطابة من أهل الفصاحة والذَّرَابة<sup>(1)</sup>

/2ب/ خطب رسول الله على الناس فقال ، بعد حمد الله : (أيها الناس ، عليكم بالتواصل والتعاطف والتباذل ، ولو لم تجدوا صلة الرحم إلا بالسلام ، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله ، وإياكم والجبن والبخل ، وحب الفضة والذهب ، فإنهما مهلكة لمن اتبعهما نفسه ، وعليكم بالأخرة تتبعكم الدنيا ، فإن الله تعالى قد خط آثاركم (2) وأرزاقكم ، فلا تميلوا إلى الدنيا ، فتميل بكم عن قصدكم ، وتستبدل بكم غيركم ، واطلبوا ما عند الله ، وآثروه على ما سواه ، ولا تشاغلوا بما لم تؤمروا به عما وكلكم الله به ، فإنه لن ينال ما عند الله إلا بطاعة الله ، والله غني عن العالمين ) .

وخطب رسول الله على يوم الأحزاب، فقال بعد حمد الله والثناء عليه: (والذي بعثني بالحق إنهم (٥) لَحِزبُ الشيطان يعِدهم فيخلفهم، ويحدثهم فيكذبهم، وما وعدتكم فأخلفتكم، ولا حدثتكم فكذبتكم، ولا منيتكم فخدعتكم، اللهم أكِلَّ سلاحهم، واضرب وجوههم، ومزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد، والذي بعثني بالحق، لئن كنتم «أصبحتم قليلًا لتكثرن، ولئن كنتم أصبحتم (٥) وضعاء لتَشْرُفُنَّ، ولئن كنتم أصبحتم أذلاء لتَعِزُنَّ، حتى تصيروا نجوماً يهتدي وضعاء لتَشْرُفُنَّ، ولئن كنتم أصبحتم أذلاء لتَعِزُنَّ، حتى تصيروا نجوماً يهتدي بكم (٥) ، ولا يقال: قال رسول الله، فإياكم أن تقولوا عليَّ ما لم أقل، أو تسنّوا عليً ما لم أشنَ، والذي بعثني بالحق لتَنْمُنَّ نُموًّ السحاب بَرَقَ ورعَدَ فأمطر،

<sup>(1)</sup> في بقية النسخ : ( والدراية ) .

<sup>(2)</sup> في م : ( اثارتكم ) .

<sup>(3)</sup> ت ، ك : ( بالحق نبياً أنهم ) .

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين زيادة من : م .

<sup>(5)</sup> في م : ( يهتدي بالواحد منكم ) .

<sup>(6)</sup> ك ، هـ ، م : ( وأن تسننوا علي ) ، ع : ( أو سنوا علي ) .

وأخرجت الأرض زهراتها لزمان بهجتها ، تزودوا التقوى ولا حول ولا قوة إلّا بالله ) .

وروى عن ابن دَأب (1) قال: خطب أبو بكر رضي الله عنه بعَرَفة ، فقال: أحمدُ الله بآلائه ، وأشكره بنعمائه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اختاره بالرسالة (2) ، واصطفاه على خُلقه ، وختم به أنبياءه ، صلى الله عليه (3) ، أيها الناس ، إن هذا اليوم بدؤكم من حَجِّكم الذي أحرمتم له (4) ، وهو آخر إحرامكم واستتمام أجركم ، وقد اجتمعتم من شتى متفرقين ، وقبائل متشعبين / 3أ/ قريباً وبعيداً ، وضعيفاً وشديداً ، وكل ذلك بعين الله وعلمه ﴿ ولن يتركم أعمالكم ﴾ (5) ، ولن يبخسكم أجركم ، فرحم الله امرا أعان أخاه بنفسه ، وأشركه في دعوته ، بعد خاصته ، وإنما هو فضل الله ، والله المعطي والمحبيب ، ما سمعت رسول الله ﷺ يخص نفسه بدعوة دون أمته ، ولكم في رسول وسبنة أقول قولي هذا وآخره حمد الله وثناء عليه ، وصلاة على رسوله ، وصَّيْتُ نفسي وإياكم بتقوى الله ، فإن الله أهل التقوى وأهل المغفرة .

وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما(6) قال : خرج إلينا عمر بن



<sup>(1)</sup> ابن دأب : عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليثي البكري الكناني ، خطيب شاعر راوية عالم بالأنساب من أهل المدينة ، اشتهر بأخباره مع المهدي العباسي ، وحظي عند الهادي ، اتهم بوضع الشعر وأحاديث السمر ونسبتها إلى العرب ، له عقب بالبصرة ، وكان أبوه يزيد عالماً أيضاً بأخبار العرب وأشعارها ، توفي سنة 171هـ .

<sup>(</sup>معجم الأدباء 104/6 ، البيان والتبيين 1/30 ، المعارف ص 234 ، لسان المينزان 408/4 ، الأعلام 298/5 ) .

<sup>(2)</sup> في م : (لرسالته) .

<sup>(3)</sup> في م : ( وسلم ) .

<sup>(4)</sup>ع ، م : (أحرمت له) .

<sup>(5)</sup> سورة محمد 35 : ﴿ والله معكم ولن يتركم أعمالكم ﴾ .

<sup>(6)</sup> قوله : ( رضي الله عنهما ) ساقطة من : م ، هـ .

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي ﷺ ، حبر الأمة ، كان صحابياً جليل القدر ، ولد بمكة ولازم رسول الله ﷺ ، وروى عنه الأحاديث . قال ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس ، كان عالماً بالعربية والأنساب والشعر والحلال والحرام والمغازي ، وعرف بجودة حفظه ، شهد مع علي بن أبي طالب الجمل وصفين ، وكف بصره في آخر عمره ، فسكن الطائف وتوفي بها سنة 68هـ

<sup>(</sup> الإصابة ترجمة رقم 4772 ، صفة الصفوة 314/1 ، حلية الأولياء 314/1 ، ذيل المذيل ص 21 ، تاريخ الخميس 167/1 ، نكت الهميان ص 180 ، نسب قريش ص 26 ، المحبر ص 289 ، الأعلام 299/4 ) .

الخطاب رضي الله عنه يوم جمعة ، وأنا إلى جانب عضادة المنبر فقعد ، فما زاد على أن قال : الحمد لله أحمده وأستغفره ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسوله ، أيها الناس إنَّ الله يعلم من سرائركم ما يعلم من علانيتكم وبها يعاملكم وإياكم والقُحَم (1) التي من هو فيها أتت على نفسه ، وأشرفت به على الهلكة ، وأن شر الأمرين مُوص لا يستوصي ، وأستغفر الله لي ولكم .

وخطب عثمان بن عفان رضي الله عنه ، في ولايته ، بعد حمد الله والثناء عليه : أيها الناس ، اعلموا أنه ما أحد أضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه ، ولا أقوى من الضعيف حتى آخذ الحق له ، وأستغفر الله لي ولكم .

وخطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، حين كان من أمر الحكمين ما كان فقال : (2) : الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدّث الجليل ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله بي ، أما بعد ، فإن عِصْية (3) العالم الناصح الشفيق تورث الحسرة ، وتعقب الندامة (4) ، وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة بأمر (5) ، ونحلتكم رأياً ، ولو كان يطاع لقصير (6) أمر ، ولكنكم أبيتم ، فكنت أنا وأنتم كما قال (7) أخو هوازن (8) :

أمرتُهُمُ أَمْراً بمُنْعَرَجِ اللَّوى فلم يستبينوا النَّصْحَ إلَّا ضُحَى الغَدِ



<sup>(1)</sup> القحم : جمع القحمة ، وهي المهلكة ، وقحم الطريق : مصاعبه . ( الصحاح : قحم ) .

<sup>(2)</sup> جاءت هذه الخطبة في نسخة الأصل متقدمة بعد خطب الرسول ﷺ عدا نسخة ع فإنها ساقطة منها فأعدناها إلى موضعها كما في بقية النسخ . وانظر الخطبة في الطبري 43/6 ، ونهج البلاغة 44/1 ، والإمامة والسياسة 1/105 ، وجمهرة خطب العرب 1/391 . 392

<sup>(3)</sup> في س ، م : ( معصية ) .

<sup>(4)</sup> في ع: ( الذرامة ) .

<sup>(5)</sup> م ، هـ : (أمرا) .

<sup>(6)</sup> قصير : هو قصير بن سعد صاحب جذيمة الأبرش ، كان قد أشار على سيده أن لا يأمن الزباء ملكة الجزيرة ، وقد دعته إليها ليتزوجها ، فخالفه وقصد إليها ، فقال قصير : ( لا يطاع لقصير أمر ) فذهبت مشلاً . ( انظر كتباب الأمثال ـ القاسم بن سلام ص 300 ) .

<sup>(7)</sup> العبارة مطموسة في الأصل ، والتكملة من : ع ، م .

<sup>(8)</sup> البيت لدريد بن الصمة في جمهرة أشعار العرب ص 211 .

وخطب معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه (1) أصحابه بصفين (2) فقال (3) : أيها الناس إن الحرب صعبة مرة ، وإن السلم أمن ومسرة ، ألا وقد زبنتنا الحرب وزبناها(4) ، وألفتنا وألفناها ، فنحن بنوها وهي أمنا ، أيها الناس استقيموا على الهدى ، ودعوا الأهواء المضلة ، والبدع المردية ، ولست أراكم بعد الوصية تزدادون إِلَّا استجراءً ، ولن أزداد بعد الحجة والإنذار عليكم إلَّا عقوبة « وقد التقينا نحن وأنتم عند السيف (5) ، فمن شاء فليتحرك أو ليتزمزم (6) ، وما مثلي إلّا كما قال قيس بن رفاعة الأنصاري<sup>(7)</sup>:

يَصْلَ بنارِ كريم غيرِ غَدَّارِ (8) كي لا ألام على نَهْي وإنــذارِ(9) لَهُوَ المقيم ولَهُوَ المُذْلِجِ إلساري(10)

من يَصْلَ ناري بلا ذنب ولا تِرَةٍ أنــا النـذيــرُ لكم مِنْى مجــاهــرةً \_ لتُشرَكُنَّ أحاديثا وملعنةً

<sup>(1)</sup> في ل ، ع : (رضى الله عنهما) .

<sup>(2)</sup> صفين : موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس ، وكانت وقعة صفين بين على ومعاوية في سنة 37هـ في غرة صفر ، وفي هذا الموضع هزم سيف الدولة الحمداني الأخشيد محمد بن طغج وتملك الشام .

<sup>(</sup>معجم البلدان: صفين، معجم ما استعجم 837/3).

<sup>(3)</sup> هذه الخطبة ليست لمعاوية ، بل هي لعبد الملك بن مروان قالها وقد دخل الكوفة بعد قتل مصعب بن الزبير ، راجع الأمالي للقالي 11/1 مع خلاف في الرواية .

<sup>(4)</sup> في م : ( ربتنا وربيناها ) .

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين ساقط من : ل ، ع .

<sup>(6)</sup> م ، هـ : ( يترمرم ) بالراء المهملة ، ت ، ك : ( ليلتزم ) . الزمزمة : تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت لا يستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم ، ولكنه صوت تديره من خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض ، والزمزمة من الصدر : إذا لم يفصح . ( اللسان : زمم ) .

<sup>(7)</sup> قيس بن رفاعة الأنصاري: شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم ، سمته بعض المصادر: أبا قيس ، انظر سمط اللالي 1/56 وفيه : كان أبو قيس بن رفاعة يفـد سنة إلى النعمـان اللخمي وسنة إلى الحـارث بن أبي شمر

الأبيات في : الأمالي 1/12 ، مجموعة المعاني ص 149 ، اللسان (حوج) الخزانة 49/2 ، ونسبت في الأغاني 159/15 لأبي قيس بن الأسلت ، والبيت الأول في السمط 1/56 .

<sup>(8)</sup> في السمط : ( يصلي بنار ) .

<sup>(9)</sup> بعد هذا البيت في الأمالي بيت آخر هو :

أن سوف تلقَوْنَ خِوْياً ظاهرَ العارِ فإن عصيتم مقالي اليوم فاعتسرفسوا (10) في الأمالي : (لترجعن أحاديثاً ملعنة) .

منِّي فاني له رَهْنُ باضمارِ (1) كما يقَوَّمُ قِدْحَ النَّبْعَةِ الباري (2) منِّي وإني لطَلاَّبُ باوتار (3) من كان في نفسه حَاجٌ يُطالِبُها أُقِيمُ تعسويجَهُ إِنْ كسان ذا عِـوَجٍ وصاحبُ الوِتْوِ ليس الدهـرَ مدركـهُ

وحدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح ، قال : حدثنا العتبي (4) عن أبيه عن هشام بن صالح / 3 ب أبيه عن سعد القصير (5) قال : حج عتبة بن أبي سفيان (6) سنة إحدى وأربعين والناس قريبو (7) عهد بالفتنة ، فشهد الجمعة وقام خطيباً فقال بعد حمد الله : أيها الناس ، إنّا قد ولّينا هذا المقام الذي يضاعف فيه للمحسن الأجر ، وللمسيء فيه الوزر ، ونحن على طريق قصدنا ، فلا تمدوا الأعناق إلى غيرنا فإنها تقطع دوننا ، ورب متمن حتفه في أمنيته ، فاقبلوا العافية منا ما قبلناها منكم ، وإياكم وقول لو ، فإنها قد أتعبت من كان قبلكم ، ولن تربح (8) من بعدكم ، وأسأل الله أن



<sup>(1)</sup> في الأمالي:

من كنان في نفسه حنوجناء ينظلبها عنندي فنانني لنه رهن بناضمار

<sup>(2)</sup> في : ل ، ع ، ت : ( الناري ) ، في الأمالي : ( أقيم عوجته ) .

<sup>(3)</sup> في الأمالي : (عندي وإني لدراك بأوتار) .

<sup>(4)</sup> في ع : ( القتيبي ) ، م : (القيسي ) .

العتبي : هو محمد بن عبيد الله بن عمرو الأموي ، من بني عتبة بن أبي سفيان ، أديب كثير الأخبار حسن الشعر من أهل البصرة ، قال ابن النديم : كان العتبي وأبوه سيدين أديبين فصيحين ، وقال ابن قتيبة : الأغلب عليه الأخبار ، وأكثر أخباره عن بني أمية وأيامهم ، يرويها عن سعد القصير ، وسعد القصير مولاهم ، له تصانيف منها : (أشعار النساء اللاتي أحببن ثم أبغضن ) و ( الأخلاق) ، و ( أشعار الأعاريب ) و ( الخيل ) . توفي بالبصرة سنة 228هـ ، وهو غير العتبي المؤرخ محمد بن عبد الجبار كما قد يتوهم بعض الباحثين .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 22/1 ، المعارف ص 538 ، معجم الشعراء ص 420 ، شذرات الذهب 65/2 ، تاريخ بغداد 24/2 ، الفهرست 121/1 ، الأعلام 129/7 ) .

<sup>(5)</sup> سعد القصير : أحد الرواة للأخبار من موالي بني أمية ، وكان ابن الزبير قد قتله بمكة . ( المعارف ـ ابن قتيبة ص 538 ) .

<sup>(6)</sup> عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، أمير مصر ، وليها من قبل أخيه معاوية ، وكان عاقلًا فصيحاً مهيباً ، شهد مع عثمان يوم الدار ، وشهد يوم الجمل مع عائشة وفقئت عينه ، ويعد من خطباء بني أمية ، توفي بالاسكندرية سنة 44هـ .

<sup>(</sup>نسب قريش ص 125 ، 153 ، النجوم الزاهرة 1/122 ـ 124 ، رغبة الأمل 33/4 ، 8/159 ، السيرة الحلبية (نسب قريش ص 159/8 ، 8/159 ، النجوم الزاهرة 1/122 ـ 124 ، رغبة الأمل 33/4 ، 8/159 ، السيرة الحلبية (نسب قريش ص 350 ، النجوم الزاهرة 1/122 ـ 124 ، رغبة الأمل 33/4 ، النجوم الزاهرة الحلبية (نسب قريش ص 350 ، النجوم الزاهرة 1/122 ـ 124 ، رغبة الأمل 33/4 ، 8/159 ، السيرة الحلبية (نسب قريش ص 350 ، النجوم الزاهرة 1/122 ـ 124 ، رغبة الأمل 33/4 ، 8/159 ، السيرة الحلبية (نسب قريش ص 350 ، النجوم الزاهرة 1/129 ـ 124 ، رغبة الأمل 33/4 ، 8/159 ، النجوم الزاهرة 1/129 ـ 124 ، رغبة الأمل 33/4 ، 8/159 ، السيرة الحلبية (نسب قريش ص 350 ، النجوم الزاهرة 1/129 ـ 124 ، رغبة الأمل 33/4 ، 8/159 ، السيرة الحلبية (نسب قريش ص 350 ، النجوم الزاهرة 1/129 ـ 124 ، النجوم الزاهرة 1/129 . النجوم الزاهرة 1/129 .

<sup>(7)</sup> في ل ، ع ، ك ، هـ : ( قريب عهد ) .

<sup>(8)</sup> في ت ، هـ ، م : ( تريح ) بالياء المثناة .

يعين كُلًا على كل برحمته . قال : فأسكته أعرابي من ناحية المسجد فقال : أيها الخليفة ، قال : لست به ولم تبعد<sup>(1)</sup> ، فقال : يا أخاه ، قال : قد سمعت فقل ، فقال : والله لئن تحسنوا وقد أسأنا خير من أن تسيئوا وقد أحسنا ، فإن كان الإحسان منكم ، فما أحقكم باستتمامه ، وإن كان منا فما أحقكم بمكافأتنا ، وأنا رجل من بني عامر بن صعصعة يلقاكم بالعمومة ويختصكم بالخؤولة وقد كثر عياله ، ووطئه دهره ، وبه فقر وفيه أجر ، وعنده شكر . فقال عتبة : أستغفر الله منك ، وأستعينه عليك ، وقد أمرت لك بغناك<sup>(2)</sup> ، وليس إسراعي إليك يقوم بإبطائي<sup>(3)</sup> عنك .

وحدثني أبو جعفر أحمد بن عبيد ، قال : حدثني العتبي قال : حدثني أبي عن هشام بن صالح عن أبيه عن سعد القصير قال : كنا بمصر ، فبلغنا أمر<sup>(4)</sup> عن أهلها ، فصعد عتبة المنبر فقال : يا حاملي ألأم أنوف وطئت بين أعين ، إنما قلمت أظفاري عنكم ليلين مَسِّي إياكم ، وسألتكم عن صلاحكم لكم ، إذ<sup>(5)</sup> كان فسادكم راجعاً عليكم ، فإذا ما أبيتم إلا الطعن على الأمراء والعيب على السلف والخلفاء ، فوالله لأقطعن بطون السياط على ظهوركم ، فإن حسمت داءكم ، وإلا فالسيوف من وراثكم ، فكم من موعظة لنا قد صمت عنها آذانكم ، وزجرة لنا قد مجتها قلوبكم ، ولست أبخل عليكم بالعقوبة إذا جدتم لنا بالمعصية ، ولا موئسا<sup>(6)</sup> لكم في المراجعة إلى الحسني إذا صرتم إلى التي هي أبر وأتقى . ثم نزل .

وقال العتبي: إحتبس كتاب معاوية رضي الله عنه شهراً أو نحوه ، فأرجف به أهل مصر وأشاعوا موته ، ثم ورد كتابه (<sup>7</sup>) بسلامته ، فصعبد عتبة المنبر والكتاب بيده ، فقال (<sup>8)</sup> : يا أهل مصر ، قد طالت معاتبتنا (<sup>9)</sup> ، إياكم بأطراف الرماح وظبات

<sup>(8)</sup> انظر الخطبة مع خلاف في بعض الألفاظ في : عيون الأخبار 239/2 ، العقد الفريد 159/2 ، جمهرة خطب العرب 221/2 ـ 222 . (6) ع : (مقالتنا) ، ت : (مقالتنا) .



<sup>(1)</sup>ع ، ك : (ولم يبعد) .

<sup>(2)</sup> ت ، ك ، م : ( بغنائك ) .

<sup>(3)</sup>ع: (بإبطالي).

<sup>(4)</sup> ت ، ك ، هـ ، م : ( أمور ) .

<sup>(5)</sup>ع، ت، ك: (إذا).

<sup>(6)</sup> ك ، ت : (ولا مؤنساً) ، ع : (ولا يسالكم) .

<sup>(7)</sup>ع : (كتاب) .

السيوف ، حتى صرنا شجى في حلوقكم ، وقذى في أعينكم ، لا تبطرف عليه جفونكم ، أفحين اشتدت عرى الحق عليكم عقدا ، واسترخت عقد الباطل عنكم شدا ، أرجفتم بالخليفة /4أ/ ، وأردتم تهوين الخلافة ، وخضتم الحق إلى الباطل ، وأقدم عهدكم به حديث ، فأربحوا أنفسكم إذ خسرتم دينكم ، فهذا كتاب أمير المؤمنين بالخبر السارعنه ، والعهد القريب منه ، واعلموا أن سلطاننا(1) على أبدانكم دون قلوبكم ، فأصلحوا ما ظهر نَكِلْكُمُ إلى الله فيما بطن ، وأظهروا خيراً وإن أسررتم شراً ، فإنكم حاصدون ما أنتم زارعون ، وبالله نستعين وعليه نتوكل . ثم نزل .

وأخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد ، قال : أخبرني محمد بن عبيد الله (2) عن أبيه عن هشام بن صالح ، عن سعد القصير ، قال : اشتكى عتبة شكايته التي هلك فيها ، فوجد خفة ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال (3) : يا أهل مصر ، إنه قد تقدمت لي فيكم عقوبات كنت أرجو الأجر فيها ، وأنا اليوم أخاف الوزر علي منها ، فليتني لم أكن اخترت دنياي على معادي ، وأصلحتكم بفسادي ، فأنا أستغفر الله منكم ، وأتوب إليه فيكم ، فقد خفت ما كنت أرجوه ندما عليه ، ورجوت ما كنت أخاف اغتباطاً به ، ولقد شقي من هلك بين عفو الله ورحمته ، والسلام عليكم ، سلام من لا أراه (4) عائداً إليكم . ثم نزل .

وأخبرني أحمد بن عبيد ، قال : أخبرني العتبي عن أبيه عن هشام بن صالح عن أبيه ، عن سعد القصير ، قال : وجه عتبة بن أبي سفيان ابن أخي ابن أبي الأعور السلمي إلى مصر فمنعوه الخراج ، فبلغ ذلك عتبة ، فقام خطيباً ، فقال<sup>(5)</sup> : يا أهل مصر ، قد كنتم توعدون ببعض المنع بعض الحذر ، وقد وليكم من يقول فيفعل ، ويفعل ولا يقول ، فإن أبعدتم<sup>(6)</sup> مراكم بيده ، وإن استصعبتم مراكم بسيفه ، ثم رجا في الأول ، إن البيعة ليست بمانعة ، ولنا عليكم السمع والطاعة ،



<sup>(1)</sup> م : (سلطانها) ، ت ، ك : (سلطانه) .

<sup>(2)</sup> في الأصول : ( محمد بن عبيد ) وصوابه كما مر في الترجمة : ( محمد بن عبيد الله ) .

<sup>(3)</sup> الخطبة في العقد الفريد 4/138 ، وجمهرة خطب العرب 224/2 .

 <sup>(4)</sup> ع : (رآه عائداً عليكم) .

<sup>(5)</sup> الخطبة مع خلاف في اللفظ في العقد الفريد 4/137 ، وجمهرة خطب العرب 2/222 .

<sup>(6)</sup> في م : ( انقدتم ) .

ولكم علينا العدل والإحسان ، فأينا غدر فلا ذمة له عند صاحبه ، والله ما نطقت به ألسنتنا انعقدت<sup>(1)</sup> عليه قلوبنا ، وما طلبناها منكم حتى بذلناها لكم ، فمن تأخر أُخِّر ، ومن حَذِرَ بُشُّرْ . فنادوه : سَمْعاً سَمْعاً ، فناداهم : عَدْلاً عَدْلاً .

وخطب زياد<sup>(2)</sup> الناس فقال: أيها الناس، خِللاً ثلاثاً نبذت إليكم فيهن بالنصيحة، رأيت أعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي القدرة، وتوقير ذوي الأسنان، وإني لمعاهد: لا يأتينني شريف بوضيع لم يعرف له فضل شرفه على ضعته (<sup>(3)</sup> إلا عاقبته، ولا يأتيني عالم بجاهل لاحاه في علمه ليهجنه إلا عاقبته، فإنما الناس بأعلامهم وذوي أسنانهم. وقد قال الأفوه الأودي (<sup>4)</sup>:

تُهْدَى الأمورُ بأهلِ الرأي ما صَلَحَتْ فيإنْ تبولَّتْ فبالأشرارِ تنقادُ (5) لا يصلُحُ الناسُ فَوضَى لا سَراةَ لهم ولا سَراةَ إذا جُهَّالُهُمْ سَادُوا (6)

/4ب/ ولما قدم زياد البصرة صعد المنبر<sup>(7)</sup> فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن معاوية مخوف على نفسه وقومه ، ولم يكن ليلحق بنسبه من ليس به ، وقد شهدت



<sup>(1)</sup>ع ، ك : (عقدت ) .

<sup>(2)</sup> هو زياد بن أبيه : أحد الأمراء الدهاة الفاتحين الولاة من أهل الطائف ، اختلفوا في اسم أبيه فقيل: عبيد الله التقفي ، وقيل : أبو سفيان ، ولدته أمه سُمَيَّة جارية الحارث بن كلدة الثقفي في الطائف ، وتبناه عبيد الثقفي مولى الحارث بن كلدة ، أدرك النبي على ولم يره ، وأسلم في عهد أبي بكر ، وكان كاتباً للمغيرة بن شعبة ، ثم لأبي موسى الأشعري أيام إمرته في البصرة ، ثم ولاه علي بن أبي طالب إمرة فارس ، امتنع زياد على معاوية بعد وفاة على ، فكتب إليه أنه أخوه فالحقه معاوية بنسبه ، وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق ، عرف بجودة خطابته وجرأته ، وهو أول من ضرب الدنائير والدراهم ونقش عليها اسم الله ، ومحا عنها اسم الروم ونقوشهم ، وهو أول من عرف العرس في الإسلام ، وغير ذلك ، توفي سنة 35ه .

<sup>(</sup> تاريخ ابن خلدون 5/3 ـ 15 ، تــاريخ ابن الأثيـر 195/3 ، تاريخ الطبــري 162/6 ، تهذيب ابن عســـاكر 406/4 ، ميزان الاعتدال 355/1 ، لسان الميزان 493/2 ، البدء والتاريخ 2/6 ، الأعلام 90/3 ) .

<sup>(3)</sup> في م : ( صنعته ) .

 <sup>(4)</sup> البيتان في الشعر والشعراء 1/223 بتقدم الثاني على الأول ، وهما من قصيدة في الحماسة البصرية 69/2 ،
 والبيت الثاني في العقد الفريد 1/1 ، 308/5 .

<sup>(5)</sup> الحماسة البصرية : ( تلفى الأمور ) .

<sup>(6)</sup> هـ : (أشرارهم سادوا).

<sup>(7)</sup> انظر جمهرة العرب 270/2 .

الشهود بما سمعتم ، فالحق أحق أن يتبع ، والله حيث وضع البينات كان أعلم ، وقد رحلت عنكم وأنا أعرف صديقي من عدوى ، ثم قدمت عليكم وقد صار الصديق عدواً مكاشحاً ، وصار العدو صديقاً مناصحاً ، فليَسْتمل امرؤ على ما في صدره ، والا يكن (1) لسانه شفرته على وَدَجِه (2) ، وليعلم أحدكم أني جعلت سيفي بيدي ، فإن شهرته لم أغمده ، وأن غمدته (3) لم أشهره . ثم نزل .

وروينا عن عمارة بن الحكم قال : لما قتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد بن العاص ، أذن للناس إذناً عاماً ، فدخلوا عليه وجئة عمرو في ناحية البيت ، فلما أخذوا مجالسهم خطبهم وحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال (4) : ارموا بأبصاركم نحو أهل المعصية ، واجعلوا سلفكم لمن غبر منكم عظة ، ولا تكونوا غفالاً عن حسن الاعتبار فتنزل بكم جائحة السطوات وتجوس خلالكم بوادر النقمات ، وتطأ رقابكم بثقلها المعصية فتجعلكم همدا رفاتا ، وتشتمل عليكم بطون الأرض أمواتا ، فاياي (5) من قول قائل ، وسفه جاهل ، وإنما بيني وبينكم أن أسمع النقرة فأصمم تصميم الحسام المطرور ، وأصول صِيال الحَنِق الموتور (6) ، وإنما هي المصافحة والمكافحة (7) بظبات السيوف وأسِنة الرماح ، والمعاداة (8) لكم بسوء الصباح ، فتاب تأثب ، وهلك خائب ، والتوب مقبول ، والإحسان مبذول ، لمن أبصر حظه ، وعرف رشده ، فانظروا لأنفسكم ، واقبلوا على حظوظكم ، وليكن أهل الطاعة يدا على رشده ، فانظروا لأنفسكم ، واقبلوا على حظوظكم ، وليكن أهل الطاعة يدا على ذوي الجهل من سفهائكم ، فاستديموا النعمة التي ابتدأكم (9) برغد عيشها ، ونفيس زينتها (10)، فإنكم من ذلك بين فضيلتين : عاجل الخَفْض والدَّعة ، وآجل الجزاء زينتها (10)



<sup>(</sup>١) في ت ، ك : ( ولا يكون ) والوجه أن يجزم الفعل .

<sup>(2)</sup> الودج والوداج : عرق في العنق ، وهما ودجان .

<sup>(3)</sup> في ع ، ت ، ك : (وإن أغمده) .

<sup>(4)</sup> انظر الخطبة في صبح الأعشى 1/218 ، وجمهرة خطب العرب 193/2 .

<sup>&</sup>lt;sup>(5</sup>) في م : ( أتاني ) .

<sup>(6)</sup> الحسام المطرور: الحاد. والموتور: الذي يطلب ثاراً.

<sup>(7)</sup> قوله : ( والمكافحة ) ساقطة من م .

<sup>(8)</sup> في م : ( والمناداة ) وهي من اجتهادات المحقق وليست في المخطوطة . هـ : ( والمعاودة ) .

<sup>(9)</sup> في م : ( ابتدأتكم ) ، هـ : ( بدأتكم ) ، وابتدأكم : أي الخليفة .

<sup>(10)</sup> في م : (ربيبها).

والمثوبة ، عصمكم الله من الشيطان وفتنته ونَزْغِه ، وأيدكم بحسن معونته وحفظه . انهضوا ـ رحمكم الله ـ لقبض أعطياتكم غير ممنوعة عنكم ، ولا مكدرة عليكم . قال : فخرج القوم من عنده بِدارا(1) كلهم يخاف أن تكون السطوة به .

وقدم عبد الملك بن مروان الكوفة بعد قتل مصعب بن الزبير فخطبهم فقال: يا أهل العراق ، إني إذا قلت مقالاً عقدته بفعال ، ووصلت وعيدي بمطال ، وجعلت من نفسي عليها رقيباً يتقاضاني (2) الوفاء ، فأسبق بالعقاب إلى أهل الظنة ، وأتناول بالكرامة من قعد عن الفتنة ، فإياكم ثم إياكم ، ما دمت أستكف نفسي عنكم ، وإياكم وإياكم ، فهذا وعيد غير ملوي ، وزجر غير منسي ، فقد طال ما أوضعتم (3) في أودية الضلال ، واعتنقتم (4) مطايا المعصية ، واستدرت (5) أكفكم للعقوبة ، فلما مريتم أخلاف (6) النقمة صررناها (7) ظاهرة النعمة ، وإذا لزمتم ركائب السطوة عقلناها بفضل العائدة ، تدفعون حقنا / 5أ/ ويأبي الله إلا تقليدكم إياه ، وترجعون في غيكم ، ونكدح في اقبالكم فيديركم سفه رأيكم تُرابية مرة بعد أخرى (8) حتى متى وإلى متى أسعى في صلاحكم ، ألا وإني لا آخذ بسالف الجرائم ، ولا أعاقب بمتقدم العصيان ، وإنما أستأنف ما استقبلتم به أنفسكم ، ألا وكل ما كان فتحت قدمي ودُبْر أذني ، رغبة لكم فيما لم ترغبوا فيه لأنفسكم ، وحرصاً على ما أضعتموه منا (9) فاعقبوا بين الدول ، واجعلوا للحق نصيباً منكم (10) ، واغدوا على أعطيتكم .



<sup>(1)</sup> خرجوا بداراً : أي مسرعين ، وتبادر القوم : أي تسارعوا .

<sup>(2)</sup> م : ( يتقاضاها ) وهو من تصرف المحقق وليس في المخطوطة . ك : ( يتقاضا في الوفا ) .

<sup>(3)</sup> أوضعتم : أي أسرعتم ، من وضع البعير وغيره أي أسرع في سيره ، وأوضعه راكبه .

<sup>(4)</sup> في م: (اعتنفتم) وهمو مما غيره المحقق وليس في المخطوطة وقال: (الأصبح اعتنفتم). اعتنفتم: أي أسرعتم ، من أعنق البعير إذا سار سيراً مسبطراً ، والعنق ضرب من سير الدابة والإبل.

<sup>(5)</sup> استدرت : حلبت ، من الدر وهو الحلب . مريت : أي مسحت ضرع الناقة لتدر ، وأمرت الناقة : أي در لبنها .

<sup>(6)</sup> الأخلاف : جمع خلف ، وهو حلمة ضرع الناقة .

<sup>(7)</sup> صررناها : أي منعناها ، من صر خلف الناقة أي شدها لثلا يرضعها ولدها ، والصرار : الحبل الذي يشد به خلف الناقة .

 <sup>(8)</sup> في م: (بريبة مرة وريبي مرة أخرى)، هـ: (ترابية مرة وزبيرية أخرى). ترابية: نسبة إلى أبي تراب، وهو
 علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(&</sup>lt;sup>9</sup>) م : ( معنا ) .

<sup>(10)</sup> ت : ( واجعلوا نصيبكم منكم ) ، وكلمة ( للحق ) ساقطة من : ل ، ع .

ولما اشتدت شوكة أهل العراق وطال توثبهم بالولاة ، يحصبونهم (1) ويقصرون بهم ، أمر عبد الملك منادياً فنادى (2) : أن الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فخطبهم ثم قال : أيها الناس إن نيران العراق قد علا لهبها ، وسطع وميضها ، وعظم الخطب فيها ، فجمرها ذَكِي ، وشِهابُها وَرِيّ ، فهل من رجل فينتدب (3) لها بسلاح عتيد ، وقلب شديد فيخمد نارها ، ويكفيني شأنها . فسكت الناس جميعاً ووثب الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عامر بن عروة بن مسعود صاحب رسول الله على ، وعظيم القريتين فقال : اجلس فلست هناك . ثم قال : من للعراق ، فسكت الناس ووثب الحجاج . فأعاد وأعاد عبد الملك ، ثم قال الثالثة ، فوثب الحجاج ، فقال : وما الحجاج . فأعاد وأعاد عبد الملك ، ثم قال الثالثة ، فوثب الحجاج ، فقال : وما الهلكات ، فمن نازعني طلبته ، ومن لحقته قتلته ، بشدة ولين ، وعجل وريث ، وتبسم وازورار ، وطلاقة واكفهرار ، وشدة ورفق ، وجفاء وصلة ، وعطاء وحرمان ، فإن استقاموا كنت لهم وَلِيًا حَفِيًا ، وإن اعوجوا لم أبْقِ منهم ذُرِيا ، فهذا ما أعددت لهم ، ولا عليك أن تجرب ، فإن كنت للطُلَى (4) قطاعا ، وللأرواح نزًاعا ، وإلا فاستبدل بي (5) ، فإن الرجال كثير . قال عبد الملك : فأنت لها ، ثم التفت إلى كاتبه فاستبدل بي (5) ، فإن الرجال كثير . قال عبد الملك : فأنت لها ، ثم التفت إلى كاتبه فقال : اكتب عهده ولا تؤخره ، واعطه من الرجال والكراع (6) والأموال ما سأل .

وأخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد الله (7) ، أخبر عن عبد الملك بن عمير قال (8) : بينا نحن في المسجد الأعظم بالكوفة ، إذ أتانا آت فقال : هذا الحجاج قد قدم أميراً على العراق ، فاشرأب(9) الناس نحوه وتطاولوا ، ثم أفرجوا فرجة عن

<sup>(1)</sup> يحصبونهم : أي يرمونهم بالحصباء ، وهي صغار الحصى التي تفرش به أفنية المساجد .

<sup>(2)</sup> الخبر في الموفقيات ص 91 ـ 100 ، وجزء من الخبر في مروج الذهب 1/5 و . ﴿ ﴿

<sup>(3)</sup> في م : (ينتدب) وهي من تغيير المحقق إذا اعتبرها من سبق قلم الناسخ .

<sup>(4)</sup> م: (للكلى)، وجاءت كذلك خطأ في : ع ، ت ، ك ، ثم صححت في الحاشية . والطلى : الأعناق ، جمع طلية وهي العنق .

<sup>&</sup>lt;sup>(5</sup>) في م : ( بي غيري ) .

<sup>(6)</sup> الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح.

<sup>(7)</sup> في م ، ت ، ك : ( عبيد أنه أخبر ) .

<sup>(8)</sup> الرواية في الكامل للمبرد 1 /380 ـ 383 مع خلاف في اللفظ .

<sup>(&</sup>lt;sup>9</sup>) في ع ، ت ، ك : ( فأسرب ) .

صحن المسجد ، فإذا نحن به يتبه الله المنه مشيته ، متلاماً بعمامة حمراء (2) ، متنكباً قوساً عربية ، يَوُمُّ المنبر ، فما زلت أرمقه حتى أتى المنبر فجلس عليه وما يحدر اللثام ، وأهل الكوفة إذا ذاك ذوو مَنعَة ، وفي المسجد رجل يقال له عمير بن ضابىء البرجمي (3) ، فقال لمحمد بن عمير بن عطارد (4) : هل لك أن نحصبه ، فقال : لا حتى نسمع كلامه ، فقال : لعن الله بنى مروان حين يستعملون مثل هذا ، لو كان هذا كلاماً لم يكن شيئاً ، والحجاج ساكت ينظر يمنة ويسرة ، حتى غص المسجد بأهله ، فقال (5) : يا أهل العراق ، إني لا أعرف قدر اجتماعكم ، أفقد استجمعتم ، فقال رجل : قد اجتمعوا أصلحك الله . فسكت هُنَيْهَة / 5 ب لا يتكلم ، فقالوا : ما يمنعه إلا العِيَّ ، والحَصَر ، فقام فحدر اللثام ، ثم قال (6) :

أنا ابنُ جَلَا وطَلَّاعُ الثَّنَايَا متى أضَعُ العِمَامَة تعرفوني (<sup>7)</sup> صَلِيبُ العُـودِ من سَلَفِي نِـزَارٍ كَنَصْلِ السيف وضَّاحِ الجَبِينَ (<sup>8)</sup>



<sup>(1)</sup> في م ، ت ، ك : ( يتبهلس ) . يتبهنس : أي يتبختر يتشبه بالأسد في ثقله .

<sup>(2)</sup> لاحظ لبس العمامة الحمراء ، وهي من لباس الحرب .

<sup>(3)</sup> عمير بن ضابىء بن الحارث البرجمي : شاعر من سكان الكوفة ، كان أبوه قد مات في سجن عثمان بن عفان لقتله صبياً بدابته ، ولهجائه قوماً من الأنصار ، وعلم الحجاج وهو في الكوفة أن عميراً هذا كان ممن دخل على عثمان يوم مقتله ووطئه برجله ، فأمر به فضربت عنقه وأنهب ماله سنة 75 هـ .

<sup>(</sup> تاريخ ابن الأثير 3/146 ، معجم الشعراء ص 244 ، طبقات الشعراء ص 146 ، الأعلام 5/265 ) .

<sup>(4)</sup> محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي : من أشراف أهل الكوفة وأجوادهم ، له مع الحجاج وغيره من أمرائها أخبار ، عده ابن حبيب من أجواد الإسلام وقال : حمل ألف رجل انهزموا إليه من بكر بن واثل بأذربيجان على ألف فرس في غزاة واحدة ، وكان أحد أمراء الجند في صفين مع علي ، ووفد بعده على عبد الملك بن مروان ، توفى نحو سنة 85هـ .

<sup>(</sup> المحبر ص 154 ، نقائض جرير والفرزدق 494 ـ 496 ، الإصابة ترجمة 8535 ، لسان الميزان 330/5 ، طبقات الشعراء ص 387 ـ 389 ، الأعلام 211/7 ) .

<sup>(5)</sup> انظر الخطبة في البيان والتبيين 2/307 ـ 310 ، الكامل 380 ـ 382 ، العقد الفريد 4/119 ، عيون الأخبار 2/382 .

<sup>(6)</sup> الأبيات لسحيم بن وثيل الرياحي وهو شاعر مخضرم عاش في التجاهلية أربعين سنة وفي الإسلام ستين سنة ، وهي أولى الأصمعيات ، وهي أحد عشر بيتاً في الأصمعيات ص 17 ـ 20 ، وخمسة أبيات في العقد الفريد 120/4 ، والبيتان الثالث والرابع في الكامل 1/080 ، وفلى الكامل 1/380 ، وفي الطبري 6/202 .

<sup>(7)</sup> هذا البيت مشهور تداولته كثير من المصادر .

<sup>(8)</sup> الأصمعيات: (كريم الخال من سلفي رياح).

العقد الفريد: ( صليب العود من سلفي رياح ) .

وقد جاوَزْتُ حَدَّ الأربعينِ(١) ونجَّــذَنِي مُــداورة الشَّؤونِ(<sup>2)</sup>

وماذا تننقم الأعداء منسى أخــو خمسينَ مجتَمِعُ أشُــدّي

يا أهل العراق ، إني لأرَىٰ رؤوساً قد أينعت وحان قِطَافُها ، وإني لصاحِبُها ، وكأني أنظر إلى الدماء تترقرق بين العماثم واللحي ، ثم قال(<sup>3)</sup> :

هذا أوَانُ الشَّدِ فاشتدِي زِيمْ ﴿ قد لَفُّها اللَّيلُ بسَوَّاقِ حُطَمْ (4) ليس بسراعي إبسل ولا غَنَمْ ولا بجَسزّاد على ظَهْرِ وَضَمْ (٥)

#### وقال أيضاً :

مُهَاجِرٍ ليس باعْرَابيُّ (٢)

قد لَفَّها اللَّيلُ بعَصْلَبِيِّ أَرْوَعَ خَرَّاجٍ مِن الدَّوِيِّ (6) قد شَمَرَتْ عن سَاقِ شَمَريُّ

(1) الأصمعيات والكامل:

وقد جاوزت رأسَ الأربعين) ( ومساذا يسدِّري السشمسراءُ مسنسي

العقد الفريد : ( وماذا يبتغي الشعراء مني ) .

(2) في م : (ونجدني ) . ت ، ك ، ع : (ويحدوبي ) . الأصمعيات : ( أخو خمسين مجتمعاً أشدي ) .

نَجَّذَنَى : حَنَّكُنِّي وَعَرَّفْنِي الْأَشْيَاءُ .

(3) الرجز في اللسان ( حطم ) لرُويْشد بن رميض العنبري ، وفي الأغاني 45/14 لرشيد بن رميض العنزي يقوله في الحطم وهو شريح بن ضبيعة ، والرجز في الموفقيـات ص 95 والكامـل 381/1 ، والعقد الفـريد 4/120 ، والطبري 6/203 ، والصحاح ( وضم ) وغيرها .

(4) زيم : اسم فرس ، سواق حطم : أي شديد .

(5) الوضم : كل شيء يجعل عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من الأرض ، والوضم : خشبة الجزار يقطع عليها

(6) ك ، ت : ( بعضلتي ) ، هـ : ( بعضلي ) .

العصلبي : الرجل القوي الشديد . الدوي : الفلوات ، جمع دوية الفلاة المتسعة التي تسمع لها دوياً بالليل ، أي خراج من كل غماء شديدة .

(7) بعد هذا البيت في هـ :

قدد شهرت عن ساقها فشدوا والنقبوسُ فيها وتُسرُ عُرُدُ

وجَـدُتُ الـحـرب بكـم فـجِـدُوا مشل ذراع البكر أو أشدُّ والله يا أهل العراق<sup>(1)</sup> لا ينغمز جانبي كانغماز النبات<sup>(2)</sup> ، ولا يقعقع لي بالشَّنان<sup>(3)</sup> ، ولقد فُرِرْتُ عن ذَكاء<sup>(4)</sup> ، وقبست عن تجربة ، وأجريت من الغاية ، وإن أمير المؤمنين نظر في نَبُل كِنَانته <sup>(5)</sup> فرماكم بأصلبها سهماً ، والله لألحُونَكُم <sup>(6)</sup> لحَّوَ العُود ، ولأقرعَنكم قَرْعَ المَرْوَة بالزَّناد ، ولأعصبنكم عَصْبَ السَّلَمة <sup>(7)</sup> ، ولأضربنكم ضرب غَرِيبة الإبل <sup>(8)</sup> ، فإياي وهذه الزُرَافات والجماعات ، وقال وكان ، وما أنتم وذاك يا أهل العراق ، إنما أنتم كأهل ﴿ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رَغَداً من كل مكان فكفرت بأنعُم الله ، فأذاقها الله لِبَاس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ﴾ (<sup>(9)</sup> ، وإني والله ما أقول لكم إلا وفيت ، ولا أهِمُّ إلا أمضيت ، ولا أخْلِقُ (<sup>(10)</sup>) إلا فَرَيْت، فاستوسقوا (<sup>(11)</sup> واعتدلوا ولا تميلوا، واسمعوا وأطيعوا، وشايعوا وبأيعوا ، واعلموا أنه ليس منى الإكثار والإهذار ، وإنما هو انتضائى السيف ، لا

(1) هـ : ( يا أهل العراق إنى والله لا يغمز جانبي ) .

(2) هـ ، م : ( التين ) ، وفي المصادر : ( كتغماز التين ) .

ك ، ت : ( لا ينغز جانبي كانغاز البنان ) .

(3) القعقعة : تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت مثل السلاح ونحوه .

الشُّنان : جمع الشن ، وهي القربة الخَلَق ، وهم يحركون القربة إذا أرادوا حَث الإبل على السير لتفزع فتسرع ، وفي المثل : ( يقعقع لي بالشنان ) ، قال النابغة :

كَأَنَّكَ مِن جِمَالِ بِنِي أَفَيْشِ يُعَعْفَعُ بِينِ رَجَلْيه بِشَنَّ

( المثل في كتاب الأمثال ـ القاسم بن سلام ص 96 ، الصحاح واللسان : شنن ، الميداني 261/2 ) .

(4) فررت عن ذكاء : فر الدابة كشف عن أسنانها ليعرف عمرها ، والذكاء : نهاية الشباب .

(5) في المصادر: نثر كنانته.

(6) لحا العصا : إذا قشرها .

 (7) السُّلَمة: شجر كثير الشوك، وقال الجاحظ: لأن الأشجار تعصب أغصانها ثم تخبط بالعصى لسقوط الورق وهشيم العيدان، والعصب: القطع أيضاً.

(8) غريبة الإبل: قال الجاحظ وهي تضرب عند الهرب وعند الخلاط وعند الحوض أشد الضرب، وقال الحارث بن صخ:

بضرب يُزيلُ الهَامَ عن سَكَنات مِ كما ذِيْدَ عن ماءِ العِيَاضِ الغَرائبِ (البيان والتبيين 27/3).

(9) سورة النحل 112 ، وأول الآية : ﴿ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قرية كانت آمنة مطمئنة ﴾ .

(10) في ع : ( أحلف ) ، ت : ( ولا أخلق إلا وفيت ) .

أخلق : أقدر ، فريت : قطعت وشققت .

(11) استوسقوا : اجتمعوا ، واستوسقت الإبل : اجتمعت .



يغمد الشتاء ولا الصيف ، حتى يظهر أمر الله ، وحتى يذل لأمير المؤمنين صعبكم ، ويستقيم له أوَدُكم وصَعَرُكم (1) ، وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم وأشخاصكم لمجاهدة عدوكم ، وقد أمرت لكم بذلك ، وأجَّلْتكم ثلاثاً ، وأعطيت الله عهداً لئِن تخلّف أحد منكم بعد قبضه يوماً واحداً لأضربن عنقه ، ولأنهبن ماله . يا غلام ، اقرأ كتاب أمير المؤمنين ، فقال الكاتب :

بسم الله الرحمٰن الرحيم ، من عبد الملك بن مروان ( أمير المؤمنين )<sup>(2)</sup> إلى من بالعراق من المؤمنين والمسلمين ، سلام عليكم . فلم يرد أحد السلام .

/6أ/ فقال الحجاج: اسكت يا غلام ، يا أهل القرية(3) ، سَلَّم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه السلام . أما والله لئن بقيت لكم لأؤدِّبنَّكم سوى أدب ابن أديبة (4) ، أو لتستقيمُنَّ لي ، أو لأجعل لكل امرىء منكم شغلاً في نفسه . يا غلام ، اقرأ كتاب أمير المؤمنين . فأعاد ، فلما قال : السلام عليكم (5) ، لم يبق أحد إلا وقال : وعلى أمير المؤمنين السلام . ثم نزل فدخل دار الإمارة . قال عُمَيْر بن ضابىء : فوالله ما زال يتكلم والحصى يتساقط من يدي ولا أعلم به .

وخطب الحجاج بعد دير الجماجم (6) فقال (7) : يا أهل العراق ، إن الشيطان قد استبطنكم ، فخالط اللحم والدم ، والأطراف والمسامع والأعضاء (8) والشغاف ،



<sup>(1)</sup> الأود: العوج، والصعر: الميل.

<sup>(2) (</sup>أمير المؤمنين): ساقطة من الأصل وع .

<sup>(3)</sup> في المصادر التي ذكرت الخطبة : ( يا أهل الفرقة ) .

<sup>(4)</sup> ع: ( ابن أريبة ) ، وفي الكامل والطبري: (ابن نهية ) ، وفي زيادات الكامل 382/1 : زعم أبو العباس أن ابن نهية رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج.

<sup>(5)</sup> قال أولاً ( سلام عليكم ) وكذا جاء في الكامل .

<sup>(6)</sup> دير الجماجم: بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها ، على طرف البر للسالك إلى البصرة ، سمي بوقعة إياد على أعاجم كسرى بشاطىء الفرات الغربي قتلت جيشه فلم يفلت منهم إلا شريداً ، وجمعوا جماجمهم فجعلوها كالكوم ، فسمي ذلك المكان دير الجماجم ، وفيه كانت الوقعة بين الحجاج بن يوسف وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .

<sup>(</sup> معجم البلدان : دير الجماجم ، ومعجم ما استعجم 573/2 ) .

<sup>(7)</sup> راجع الخطبة في البيان والتبيين 2/138 ـ 140 ، نهاية الارب 245/7 ، العقد الفريد 4/115 ـ 117 ، مروج الذهب 2/135 ، جمهرة خطب العرب 2/293 ـ 295 .

<sup>(8)</sup> قوله : ( والأعضاء ) ساقطة من : م . ت : ( والشغا ) .

ثم أمضى إلى الأمخاخ والأصماخ ، ثم ارتفع فعشعش ، ثم باض ثم حشاكم شقاقاً ، وملأكم نفاقاً ، فاتخذتموه دليلاً تتبعونه ، وقائداً تطيعونه ، ومؤازراً تستشيرونه ، وكيف تردعكم تجربة أو تروعكم  $^{(1)}$  واقعة ، أو يحجزكم إيمان ، أو ينفعكم بيان ، أو لستم أصحابي بالأهواز  $^{(2)}$  حتى رمتم الكفر  $^{(6)}$  ، وسعيتم للغدر ، واستجمعتم للمكر ، وظننتم أن الله يخذل دينه ، ولقد رميتكم بطرفي وأنتم تتسللون لواذاً ، وتنهزمون سراعاً يوم الزاوية  $^{(4)}$  ، بها كان فشلكم وتنازعكم وتخاذلكم ، وبراءة الله منكم ، إذ وليتم كالإبل الشوارد إلى أعطانها  $^{(5)}$  ، النوافر إلى أوطانها ، لا يسأل المرع عن أخيه ، ولايلوى الشيخ على  $^{(6)}$  بنيه ، حتى عضكم السلاح ، وتقصفت فيكم الرماح ، ثم يوم الجماجم ، كانت المعارك والملاحم  $^{(7)}$ :

ضَرْبٌ يُزِيـلُ الهَـامَ عن مَقِيلهِ ويُــذْهِــلُ الخليــلَ عن خليـلِهِ

يا أهل العراق ، الكفرات بعد الغمرات ، والغدرات بعد النزوات (8) ، إن بعثتكم إلى ثغوركم غللتم وخنتم ، وجرتم وجبنتم (9) ، وإن أمنتم أرجفتم واخترصتم وطغيتم (10) ، لا تذكرون حسنة (11) ، ولا تشكرون نعمة ، هل استخفكم ناكث ، أو



<sup>(1)</sup> ت، ك ، م : ( تردعكم ) .

<sup>(2)</sup> الأهواز : مدينة في جنوب إيران . يشير إلى وقعة تستر .

<sup>(3)</sup> في م : ( الكف ) ولعل المحقق لم يحسن قراءتها .

<sup>(4)</sup> يوم الزاوية : الزاوية موقع قرب البصرة بينهما فرسخان ، كانت به الوقعة المشهورة بين الحجاج وعبد الرحمن بن الأشعث ، قتل فيها خلق كثير من الفريقين وذلك سنة 83هـ .

<sup>(</sup> ياقوت : الزاوية 911/2 ، معجم ما استعجم 693/2 ) .

<sup>(5)</sup> الأعطان : مبارك الإبل حول حياض الماء .

<sup>(6)</sup>ع : (عن بنيه ) .

لا يلوي : لا يقف ولا ينتظر .

<sup>(7)</sup> من رجز لعمار بن ياسر في وقعة صفين ص 386 ـ 387 ، وفيه : ( ضرباً يزيل الهام ) لأن قبله : ( نحن ضربناكم على تنزيله ) .

<sup>(8)</sup> م ، ت ، ك : ( البروات ) ، هـ : ( الكفرات بعد الكفرات والغدرات بعد الحترات ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9</sup>) م : ( وجنيتم ) .

<sup>(10)</sup> م ، ع : ( وطعنتم ) . أرجفتم : خضتم في الأخبار والأباطيل . اخترصتم : كذبتم ، والخراص : الكذاب ، وتخرص أي كذب .

<sup>(11)</sup>م : (خشية) .

استنصركم ظالم ، أو استعضدكم خالع إلا اتبعتموه ، وآويتموه ونصرتموه ، هل شغب شاغب ، أو نعب ناعب<sup>(1)</sup> ، أو زفر زافر إلا كنتم أشياعه وأنصاره ، ألم تنهكم الموعظة ، ألم تزجركم الوقائع . ثم التفت إلى أهل الشام ثم قال<sup>(2)</sup> : إنما أنا لكم كالظليم الحاضن على فراخه ، ينفي عنها القَذَر ، ويباعد عنها الحجر ، ويكنها من المطر ، ويحميها من الضباب ، ويحرسها من الذئاب<sup>(3)</sup> ، يا أهل الشام ، أنتم الجُبَّة والرِّدا<sup>(4)</sup> ، وأنتم العُدَّة والجَدَا (5) .

ولما قدم الحجاج الكوفة صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال<sup>(6)</sup> : من أعياه داؤه عليَّ دواؤه ، ومن استبطأ<sup>(7)</sup> أجله فعلي أن أعجله ، إن الحزم والجد استلبا مني سوطي ، وجعلا سوطي<sup>(8)</sup> سيفي ، فنجاده في عنقي ، وقائمه بيدي ، وذُبابُه قلادة لمن اغترَّ بي . ثم نزل .

وأخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد عن الأصمعي قال : أتى الحجاج /6ب /6 نعي أخيه محمد بن يوسف (9) ، ومات ابنه محمد بن الحجاج (10) ، ومرض بعدهما ،



<sup>(1)</sup> ت ، ك ، م : ( أو تعب تاعب ) .

<sup>(2)</sup> ت ، ك ، م : ( فقال ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(3</sup>)ع : ( من النياب **)** .

<sup>(4)</sup> في المصادر : ( الجنة والردا ) .

<sup>(5)</sup> ع ، هـ : (والحذا) .

الجدا: النفع والعطاء. الحدا: القسمة والعطية، أحديته من الغنيمة: إذا أعطيته منها، والاسم: الحديا، وهي القسمة من الغنيمة.

<sup>(6)</sup> الخطبة أطول من هذه في نهاية الأرب 244/7 ، وصبح الأعشى 200/1 ، وسـرح العيون ص 122 ، وجمهرة خطب العرب 292/2 ، وبعضها في العقد الفريد 124/4 من قوله : ( سوطي سيفي ) .

<sup>. (</sup>  $a_i = a_i + a_i = a_i + a_i = a_i =$ 

<sup>(8)</sup> ع : ( سوطا سي**في )** .

<sup>(9)</sup> محمد بن يوسف الثقفي : أخو الحجاج ، استعمله الحجاج على صنعاء ثم ضم إليه الجند ، فلم يزل والياً عليهما إلى أن توفي ، قيل : جمع المجذومين بصنعاء وجمع لهم الحطب ليحرقهم ، فمات قبل ذلك ، ومن كلام عمر بن عبد العزيز في خلافة الوليد : الوليد بالشام ، والحجاج بالعراق ، وأخوه محمد بن يوسف باليمن ، وعثمان بن حيان بالحجاز ، وقرة بن شريك بمصر ، امتلأت الأرض والله جوراً . توفي محمد بن يوسف سنة وهد .

<sup>(</sup> تاريخ الإسلام ـ الذهبي 51/4 ، تاريخ الخميس 313/2 ، رغبة الأمل 30/5 ـ 35 ، الأعلام 20/8 ) .

<sup>(10)</sup> محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي : ابن الحجاج ، ليس له شأن كبير ، ترد أخباه مع أبيه ، حكى القاضي أبو =

فارجف (1) الناس بموته ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال (2): إن أهل العراق أهل الكفر والنفاق ، نفخ الشيطان في مناخرهم ، فقالوا: مات محمد بن العراق أهل الحجاج ، ومات محمد بن يوسف ، والحجاج ميت (3) ، فمات الحجاج فَمة ، والله ما رضي الله البقاء إلا لأهون خلقه عليه إبليس ، أنظره إلى يوم البعث والنشور ، والأسوة برسول الله على وأصحابه والتابعين أحب إلى من الأسوة بإبليس ، أيها الرجل ، وكلكم ذلك الرجل ، يوشك الجديد منا ومنكم أن يبلى ، والحي منا ومنكم أن يموت ، فينقل إلى تربته ، فتمص الأرض من دمه ، وتأكل من لحمه ، كما مشى على ظهرها ، وأكل من ثمارها ، ثم يؤخذ والله حرور الماء ، يكون فيها حتى يأتي ، ما قال الله تعالى : ﴿ ونُفِخَ في الصّورِ فإذا هم من الأجْدَاثِ إلى ربهم يَنْسِلون ﴾ (4) ، ما قال الله تعالى : ﴿ ونُفِخَ في الصّورِ فإذا هم من الأجْدَاثِ إلى ربهم يَنْسِلون ﴾ (4) ، ويأتي الحبيبان حبيب من أهله وحبيب من ولده (5) ، فيقتسمان حبيبه من ماله ، أما إن الذين يعلمون ، يعلمون ما أقول . ثم نزل .

وروى أن الحجاج لما التاث<sup>(6)</sup> عليه أهل العراق ، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أهل العراق ، يا أهل الشقاق والنفاق ، أين الملاذ وأين المعاذ ، وأين المعقل وأين الموثل من الصدمة والسطوة المُجْشمة<sup>(7)</sup> ، والعقوبة



الفرج المعافى في كتاب ( الجليس والأنيس ) قال : لما أراد الحجاج الخروج من البصرة إلى مكة خطب الناس فقال : يا أهل البصرة إني أريد الخروج إلى مكة وقد استخلفت عليكم محمداً ابني وأوصيته بخلاف ما أوصى به رسول الله على في الأنصار ، فإنه أوصى أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ، ألا واني قد أوصيته فيكم ألا يقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم . مات محمد بن الحجاج في اليوم الذي مات فيه محمد بن يوسف أخو الحجاج وجاء نعيه من اليمن سنة 91هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 2/2 ، 54 ) .

<sup>(1)</sup> ع : ( فأرجفت ) .

 <sup>(2)</sup> الخطبة في عيون الأخبار 244/2 ـ 245 ، العقد الفريد 123/4 ، مروج الذهب 150/3 ، شرح نهج البلاغة
 (115/1 ، جمهرة خطب العرب 300/2 ) .

<sup>(3)</sup> ع : (ميتا) .

<sup>(4)</sup> سورة يس 51 .

<sup>(5)</sup> م ، ت : ( حبيبه من أهله وحبيبه من ولده ) .

<sup>(6)</sup> التاث : أبطأ ، والالتياث : الاختلاط والالتفات ، يقال : التاثت الخطوب أي اختلطت ، والتاث في عمله : أي أبطأ . ( الصحاح/ لوث ) .

<sup>(7)</sup> م : ( من السطوة المجشمة ) وسقطت منها كلمة ( الصدمة ) .

هـ : ( وأين المعقل وأين المعاد وأين الموثل من السطوة المخيفة ) .

المؤلمة ، هيهات هيهات اضمحلت الأباطيل ، واطلخمت المخاييل<sup>(1)</sup> ، وصرتم في عسكر البلية ، ومزدحم القضية<sup>(2)</sup> ، فليت شعري ما الذي حملكم على استصعاب منكم لبعض نزواتكم ، ولما تغلي به صدوركم ، أو لسوء نظركم<sup>(3)</sup> لعاقبتكم ، أما إن مثلي ومثلكم كما قال الشاعر<sup>(4)</sup> :

وإنّي وإيّاكم كمنْ نبّه القطا أظن صروف الدهر بيني وبينهم أناة وحِلْمًا وانسظاراً بهم غداً ألم يعلموا أني تُخاف عراثمي

ولو لم يُنبَّه باتتُ الطيرُ لا تسري ستحملهم مِنِّي على مسركبٍ وَعُسرِ وما أنا بالواني ولا الضَّرِعِ الغَمْرِ<sup>(5)</sup> وأنَّ قَنساتِي لا تـلينُ عـلى قُسرٌ<sup>(6)</sup>

#### أوكما قال الأخر<sup>(7)</sup> :

رُبَّ من انضجتُ غَيْظًا قلْبَهُ ويَسرانِي كالشَّجَا في حَلْقِه ويُسرانِي كالشَّجَا في حَلْقِه ويُسحيني إذا لاقبيتُه

قد تمنَّى ليَ موتاً لم يُطعُ عَسِرَ المَخْرَجِ لمَّا يُنْتَزَعْ (8) وإذا يخلو لَه عَظْمي رَتَعْ (9)

المجشمة: من جشمت الأمر إذا كلفته على مشقة ، وجشمته الأمر: إذا تكلفته إياه ، وألقى فلان على جشمه:
 أي ثقله . ( الصحاح : جشم ) .

<sup>(1)</sup> اطلخمت : اشتدت الظلمة . المخاييل : الغيوم ، وتخيلت السماء : أي تغيمت وتهيأت للمطر .

<sup>(2)</sup> هـ: ( عسكر المنية ) . هـ: ( ومزدحم الأمنية ) .

<sup>(3)</sup> ت ، ك ، م : ( نظر منكم ) . هـ : ( ظن منكم ) .

<sup>(4)</sup> البيت الثالث في اللسان (ضرع).

<sup>(5)</sup> الواني : الضعيف . الضرع : النحيف الضاوي . الغمر : الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور .

<sup>(6)</sup> الفر : الشدة ، قيل : صابت بقر ، إذا نزلت بهم شدة .

<sup>(7)</sup> الشاعر هو سويد بن أبي كاهل اليشكري ، شاعر مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام وعمّر طويلًا ، توفي بعد سنة 60هـ ، ترجمته في الأغاني 11/165 ـ 167 والإصابة ترجمة 3716 .

والأبيات من قصيدة طويلة في المفضليات أولها :

بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منها ما أتسع

المفضليات 191 \_ 202 والأبيات هذه في ص 198 \_ 199 ، وانظر تخريج القصيدة في هامش المفضليات .

<sup>(8)</sup> هـ : (عسراً مخرجه ما ينتزع) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9</sup>) م : ( وإذا انحل له ) .

المفضليات : ( وإذا يخلو له لحمي رتع ) .

أيُسرَجُّونَ سِفَاطِي بعدَمَا عَمَّمَ الرأسَ مَشِيبٌ وصَلَعْ (1) السُرَجُونَ سِفَاطِي بعدَمَا عَمَّمَ الرأس مَشِيبُ وصَلَعْ (2) /1/ بش ما ظنَّوا وقد أوريتهم بعد غاياتِ المدَى أنف أفَعْ (2)

فإنْ يُظهر الله عليكم يا أهل العراق الزمكم السيوف ، وأوردكم الحتوف ، حتى تنجلي (3) عن أبناء يتامى ، ونساء أيامى ، مع أني وددت وبيت الله الحرام ، والأشهر العظام ، والبيت المعمور ، ونشر أهل القبور ، أني وإياكم (4) في مخارق ، ورايات خوافق ، حتى تتلف الأبدان ، ويزحم (5) الأقران الأقران ، ويستفز الشيطان الشيطان ، فأينا أقل وأذل ، لم يبعد الله إلا نفسه ، ولم يرغم إلا أنفه ، مع أن عزكم ذليل ، وجدكم قليل ، فأف لأهل الطغيان ، والشهوة والنسيان ، اللهم احفظ لنا قويمنا (6) وأطرافنا ، وبارك لنا في منقلبنا ، ونعمتك التي أنعمت علينا ، واجعلها نعمة مبرورة مشكورة ، تبلغنا بها رضوانك والجنة ، والسلام . ثم نزل وقد قطع مادتهم وكف عاديتهم (7) .

وأخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيـد قال : أخبـرني الهيثم بن عدي(8) قـال :

عند غاياتِ المددي كيف أقع

بعد هذا البيت في : هِـ : بيت آخر هو :

قد كفاني اللَّهُ ما في نفسو ومتى ما يكفِ شيشاً لم يضع

(1) ت ، ك : (أفيرجون) ، م : (بشيب وصلع) ، المفضليات : (لاح في الرأس بياض وصلع) .

(2) لم يرد البيت في المفضليات بهذه الرواية ، وهناك بيت شبيه لعله هو :

ساء ما ظنوا وقد أبليتهم

بعد هذا البيت في هـ بيت آخر هو: ولـسانـي صـبـر فـي صَارِم كَحُسَام الهنـدِ ما مالَ قـطعُ

ر3) م : (يتجلى ) .

(٥) ٢ . (ياديمن) . (4) م : (وانكم) .

(5) م ، ت : ( ويرجم ) ، ك : ( ويرحم ) .

(6) م : ( قومنا ) ، هـ : ( لنا قواصينا وأطرافنا ) .

(7) ع ، هـ : (عادتهم) .

(8) الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الثعلي الطائي البحتري الكوفي: مؤرخ عالم بالأدب والنسب ، أصله من ( منبج - وإقامته وشهرته بالكوفة ، اختص بمجالسة المنصور والمهدي والهادي والرشيد وروى عنهم ، وكان يتعرض لمعرفة أصول الناس ونقل أخبارهم ، فأورد في بعض كتبه معايبهم وأظهرها فكره لذلك وطعن في نسبه ، وهو عند علماء الحديث من المدلسين ومن غير الثقات ، له تأليف منها: بيوتات العرب ، وبيوتات قريش ، ونزول العرب خراسان والسواد ، وخطط الكوفة ، وولاة الكوفة ، والخوارج ، وأخبار زياد بن أبيه ، وغيرها ، توفي قرب = واسط سنة 207هـ .

شهدت أمير المؤمنين المنصور في أول خطبة خطبها في خلافته بالكوفة ، فسمعته وقد صعد المنبر ، فقال (1) : الحمد لله أحمده وأستعين به وأومن به وأتوكل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . فاعترضه رجل من العامة فقال : أيها الناسي إذا أذكرك من تذكر به . فأقبل عليه بوجهه وقال : سمعاً لمن فهم عن الله وذكر به ، وأعوذ بالله أن أكون جباراً شقياً ، وأن تأخذني العزة بالإثم ، ﴿ قد ضَلَلْتُ إذاً وما أنا من المهتدين ﴾ (2) ، وأنت أيها القائل ، فوالله ما لِلّه (3) أردت بها ولكن وَدَدْتُ (4) أن يُقال قام فقال فعوقب فصبر ، وذلك لو قد هممت بسوء لك (5) ، ولكني أغفرها أهْوَنْ لقائلها أن المواعظ علينا نزلت ، ومن عندنا أثبت (7) ، فردوا الأمر إلى أهله يصدروه كما أوردوه ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . ثم انبعث في خطبته كأنما يقرأها من كفه .

وأخبرني أبو جعفر القارىء (8) ، عن المعمري (9) عن الهيثم بن عدي قال : صعد أبو جعفر المنبر بعد قتله أبا مسلم (10) ، فحمد الله وأثنى عليه ،



 <sup>(</sup>معجم الأدباء 261/7 ، وفيات الأعيان 203/2 ، المعارف ص 234 ، مرآة الجنان 32/2 ـ 34 ، البيان
 والتبيين 1/347 ، لسان الميزان 6/209 ، الأعلام 114/9 ـ 115 ) .

<sup>(1)</sup> راجع الخطبة في الطبري 90/8، والعقد الفريد 98/4، وعيون الأخبار 336/2، وتاريخ الكامل 12/6. وصبح الأعشى 262/1، وجمهرة خطب العرب 32/3.

<sup>(2)</sup> الأنعام 56.

<sup>(3)</sup>م، ت، ك، هـ: (ما الله).

<sup>(4)</sup> م ، هـ : (أردت ) ، ك : (أردت بها ) .

<sup>(5)</sup> م : ( بسوء ذلك ) . ت ، ك : ( بسوءك ) .

<sup>(6)</sup> م : (بقائلها) .

<sup>(7)</sup> م : ( انبثت ) .

<sup>(8)</sup> كذا جاء في الأصول ، وهو ليس أبو جعفر القارىء يزيد بن القعقاع كما توهم محقق : م ، فهذا متقدم توفي سنة 132 هـ ، ولم 132 هـ ، وكيف يروي متقدم عن متأخر ، فقد توفي المعمري سنة 295هـ والهيثم بن عدي سنة 207هـ ، ولم أجد للقارىء المذكور ترجمة ، وقد تكرر ذكره . انظر في يزيد بن القعقاع : وفيات الأعيان 2/82 ، غاية النهاية 282/2 ، غاية النهاية 282/2 ، غاية النهاية 282/2 ، غاية النهاية عدد الإسلام 5/882 ، غاية النهاية 282/2 ، غاية النهاية عدد الإسلام 5/882 ، غاية النهاية عدد الإسلام 5/842 ، غاية النهاية عدد المدد الم

<sup>(9)</sup> المعمري: الحسن بن علي بن شبيب المعمري، قاض من حفاظ الحديث من أهل بغداد، رحل إلى البصرة والكوفة والشام ومصر، وولي القضاء، وتوفي ببغداد سنة 295هـ.

<sup>(</sup> تاريخ بغداد 7/369 ، تذكرة الحفاظ 2/216 ، الأعلام 216 ) .

<sup>(10)</sup> أبو مسلم الخراساني :عبد الرحمن بن مسلم مؤسس الدولة العباسية وأحد كبار القادة ، اتصل بإبراهيم بن الإمام =

ثم قال<sup>(1)</sup>: أيها الناس لا يخرج أحد من سعة الطاعة إلى ضيق المعصية بلسانه ، أو صفحة وجهة إلا طهرت الأرض منه وانتقمت للدين ، فالزموا ما ألزمكم الله لإمامكم ، ونسأل الله المعونة على اعلاء حقه وإعزاز دينه ، وإنا لن نبخسكم حقوقكم ، ولن نبخس الدين حقه ، إنه من نازعنا عروة هذا القميص أوطأته جبين هذا الغميد<sup>(2)</sup> ، وإن أبا مسلم بايعنا وبايع لنا على أن (3) من نكث مِنا فقد أبحنا دمه ، ثم نكث بنا فحكمنا عليه لأنفسنا بحكمه على غيره ، لم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه ، والسلام . ثم نزل وقد ملأ / 7 ب / القلوب رهبة ورعباً .

وأخبرت عن ابن الأعرابي ، قبال : قال المفضل الضبي (4) : لما اتصل بالمنصور خروج محمد وإبراهيم ابني عبد الله (5) بن الحسن



محمد فأرسله إلى خراسان داعية ، فوثب على ابن الكرماني والي نيسابور فقتله واستولى على نيسابور ، وخطب باسم السفاح العباسي ، ثم سير جيشاً لمقاتلة مروان بن محمد فهزمه وصفا الجو للسفاح والمنصور من بعده ، فخشي المنصور أن يطمع أبو مسلم بالملك فقتله برومة المدائن ، كان فصيحاً بالعربية والفارسية مقداماً داهية راوية للشعر قاسي القلب كريماً ، كان أقل الناس طمعاً ، مات وليس له دار ولا عقار ولا عبد ولا أمة ولا دينار ، قتل سنة 137هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 280/1 ، ابن الأثير 175/5 ، الطبري 9/159 ، البدء والتّاريخ 6/78 ـ 95 ، ميزان الاعتدال 27/1 ، تاريخ بغداد 207/10 ، المعارف 185 ، الذريعة 1/318 ، الأعلام 112/4 ـ 113 ) .

<sup>(1)</sup> الخطبة في الطبري 94/8 ، غرر الخصائص الواضحة ص 76 ، جمهرة خطب العرب 31/3 .

<sup>(2)</sup> ت ، ك : ( الغمد ) ، هـ : ( هذا العمد ) .

وفي الطبري : ( أجزرناه خبي هذا الغمد ) . والغميد : أي السيف المغمود .

<sup>(3)</sup> م ، هـ : (على أنه) .

<sup>(4)</sup> المفضل الضبي : هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي ، أبو العباس ، من أهل الكوفة ، راوية علامة بالشعر والأدب وأيام العرب ، أوثق من روى الشعر من الكوفيين ، لزم المهدي وصنف له كتابه ( المفضليات ) ، وله أيضاً كتاب ( الأمثال ) و ( معاني الشعر ) و ( الألفاظ ) و ( العروض ) ، توفي نحو سنة 168هـ .

<sup>(</sup>معجم الأدباء 171/7 ، ميزان الاعتدال 195/3 ، اللباب 71/2 ، بغية الوعاة ص 396 ، الفهرست 1/83 ، الأعلام 204/8 ) .

<sup>(5)</sup> محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، الملقب بالنفس الزكية ، أحد الأمراء الأشراف من الطالبيين ، ولد ونشأ بالمدينة ، كان غزير العلم شجاعاً حازماً سخياً بايعه الناس سراً أواخر الدولة الأموية ، وكان من دعاته السفاح والمنصور ، ولما قامت دولة العباسيين توارى فطلبه المنصور وأخاه فتواريا بالمدينة فقبض على أبيهما واثني عشر من أقاربهما وعذبهم فماتوا في حبسه بالكوفة بعد سبع سنين ، وعلم محمد بموت أبيه فخرج من مخبئه ثائراً فقبض على أمير المدينة وبايعه أهلها بالخلافة ، وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة فغلب عليها =

شَنَّ (1) عليه درعه ، وتقلد سيفه وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم تمثل بهذين البيتين (2) :

مالي أُكَفْكِفُ عن سَعْدٍ ويشْتِمُني ولو شتمت بني سعدٍ لما سكنوا(٥) جهالًا علينا وجُبْنَا من عدوهم ليِفْسَتِ الخَلَّتان الجَهْلُ والجُبُنُ(٩)

ثم قال: أما والله لقد عجزوا عما قمنا به ، فما عضدوا الكافي ، ولا شكروا المنعم ، فماذا حاولوا أأشرب رَنْقًا على مَضَض ، وأبيت منهم على مرض ، كلا والله أصل ذا رحم حاول قطيعتها بعسر<sup>(5)</sup> ، ولئن لم يرض بالعفو ليطلبن ما لا يوجد عندي ، ولأن أقتل معززاً أحب إليَّ من أن أعيش مستذلًا ، فليتقِ<sup>(6)</sup> ذو نفس على نفسه قبل أن يقضى نحبه ثم لا أبكي عليه، ولا تذهب نفسي حسرة لما ناله. ثم نزل.

وأخبرني محمد بن إبراهيم الهمداني قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن الفضل المقدمي ، عن صفوان قال: قدم عبد الملك بن أيوب النميري<sup>(7)</sup> ، وهو شامي جلف أعرابي ، قال: وما وجد<sup>(8)</sup> أبو جعفر غير هذا ، وجعلنا ننظر إلى هيئة لا تدل على حصافة ، فلما كان في أول جمعة جمعها غدونا حفاظاً من أهل البصيرة لما



وعلى الأهواز وفارس ، ثم قاتله المنصور حيث أرسل إليه ولي عهده غيسى بن موسى فقتله وبعث برأسه إلى
 المنصور سنة 145هـ .

<sup>(</sup>مقاتل الطالبيين ص 232 ، تاريخ ابن خلدون 190/3 ، تاريخ ابن الأثير 201/5 ، الطبري 201/9 ، دول الإسلام 73/1 ، جمهرة الأنساب ص 40 ، الأعلام 90/7 ) .

<sup>(1)</sup> م ، هـ : ( سن ) .

شن عليه درعه : صبها .

<sup>(2)</sup> الخطبة طويلة في تاريخ الطبري 94/8 ، وجمهرة خطب العرب 30/3 ـ 31 . والبيتان من قصيدة لقعنب بن أم صاحب في مختارات ابن الشجرى من قصيدة ص 6 ـ 8 ، والبيتان في الطبري 92/8 .

<sup>(3)</sup> ابن الشجرى:

<sup>(4)</sup> ت، ك: (عن عدواهم).

<sup>(5)</sup> ت، ك: (وقطيعتها بر) . ع: (قطيعتها أكفكف).

<sup>(6)</sup> م: (فليبق) وهو من اجتهاد المحقق وفي المخطوطة (فليتق).

<sup>(7)</sup> عبد الملك بن أيوب النميري: من عمال أبي جعفر المنصور، ولاه على الكوفة بعد عيسى بن عمرو ثم عزله وولي عبد الملك بن أيوب النميري بعد سنة 52 هـ ، ثم عزله وولي الهيثم بن معاوية سنة خمس وخمسين .

<sup>(</sup> تاريخ خليفة بن خياط 462/2).

<sup>(8)</sup> م، هـ : (أما وجد).

يخطب به ، فرقي المنبر ونحن نسمع صوت مقتدر على الكلام ، فنظر في وجوه القوم وتأملهم ، ثم قال : الحمد لله الذي علا في سمائه ، وقهر في ملكه ، وعدل في حكمه ، وتسمى الجبَّار بجبروته ، فله الأسماء الحسنى ، والآلاء العليا ، في يعلم السرَّ وأخفى في (1) وهو بالمنظر الأعلى ، أحمده على توالى مننه ، وتتابع نعمه ، وأعوذ بجلاله وكرمه ، من سطواته ونقمه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بوحي منظوم ، وأمر معلوم ، وحتم معزوم ، فنطق بالصدق ، ودعا بالحق ، وكان كما قال الله عزّ وجلّ رؤوفاً رحيماً ، صلى الله عليه وسلم تسليماً (2) ، أوصيكم عباد الله بتقوى الله ، وأرضى لي لكم بها عند الله ، وأحذركم الدنيا فإنها كفيء ظلال قلص (3) ( فذهب ) ، إن الدنيا تنفع بقدر ما تضر وإنما تمتع قليلاً ، وتحن حزناً طويلاً ، ولقد صبحها أقوام فوالله ما بقيت لهم ولا بقوا لها ، فخرمتهم الأجال (4) دون الأمال ، فصاروا للقبور سكاناً ، وللأموات بعوا المحق في وضل عنهم ما كانوا يفترون ف (6) ، فبادروا الموت قبل أن يحل الحق في وتمكن منكم بمخالبه ، فلا يمد لكم في الأجل ، ولا تعذرون بالعلل ، بجوالبه ، ويتمكن منكم بمخالبه ، فلا يمد لكم في الأجل ، ولا تعذرون بالعلل ، وبقبل العسير، والشر المستطير. ثم نزل، فها رأينا أفصح منه ، ولا أخطب.

فهذه جملة من الخطب ينتفع بها ذوو<sup>(7)</sup> الألباب ، وقد كنت شرطت في الرسالة شرطاً ، وهو ترك التطويل والاقتصار من الكثير على القليل<sup>(8)</sup> ، فاستكثرت من تضمين الخطب لفضله على سائر الأبواب ، ولشرف الخطابة (<sup>9)</sup> وما فيها من الإصابة ، وأنا راجع في سائر أبواب هذا الكتاب إلى ترك الإطناب والإسهاب ، والاقتصار على الاختصار ، من الإهذار والإكثار ، إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(1)</sup> سورة طه 7 ، والآية : ﴿وإنْ تجهرُ بالقول فإنَّه يعلمُ السِرُّ واخْفَى ﴾ . (2) في م: (رؤوفاً رحيماً وسلم تسليما).

<sup>(3)</sup> في م، ك: زيادة (فذهب).

<sup>(4)</sup> خرمتهم الأجال: قطعتهم واستأصلتهم.

<sup>(5)</sup> الأنعام 62 ، وتمام الآية: ﴿ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين﴾ .

<sup>(6)</sup> الأنعام 24، وتمام الآية: ﴿انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون﴾ .

<sup>(7)</sup>ع: (نوی)، ك: (نوا).

<sup>(8)</sup> ع: (من القليل على الكثير).

<sup>(9)</sup> ع: (وأشرف الخطابة)، ت: (وأشرف خطابه)، ك: (ولشرف خطابه).

# 

روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صعد المنبر فأرْتِج عليه فقال (1): أيها الناس سيجعل الله بعد عسر يسراً ، وبعد عِيّ بياناً ، وإنكم إلى أمير فعّال أحوج منكم إلى أمير (2) قوّال ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .

وأخبرني أحمد بن عبيد قال: أخبرني أبو عبيدة معمر بن المثنى (٤) أن خالد بن عبد الله القسري (٩) صعد المنبر فأرتج عليه فقال (٥): أيها الناس، إن هذا القول يجيء أحياناً ويذهب أحياناً، فيتسبب عند مجيئه سببه، ويعزب عند عزوبه طلبه، وربما كوثر فأبى، وعولج فعصى، والترك لأبِيّه أفضل من التعاطي لمجيئه، وتجاوزه عند تعذره، أولى من طلبه عند تيسره (٥)، فقد يختلج على الجريء جنانه، ويُرتَجُ على البليغ لسانه. ثم نزل عن منبره وهو أخطب من رأينا.



<sup>(1)</sup> أنظر محاضرات الأدباء 1/137 وجمهرة خطب العرب 3/350 مع خلاف يسير في اللفظ.

<sup>(2)</sup> في ت ، ك ، هـ ، م : ( إلى أمام ) .

<sup>(3)</sup> أبو عبيدة : معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري ، أحد الرواة العلماء بالأدب واللغة وأيام العرب ، استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة 188هـ وقرأ عليه أشياء من كتبه ، كان أباضياً شعوبياً ، من حفاظ الحديث ، قال ابن قتيبة : كان يبغض العرب وصنف في مثالبهم كتباً ، ولما مات لم يحضر جنازته أحد لشدة نقده معاصريه ، له كتب كثيرة منها : نقائض جرير والفرزدق ، ومجاز القرآن ، والعققة والبررة ، ومآثر العرب ، والمثالب ، وأيام العرب ، وطبقات الفرسان ، والخيل ، والأمثال ، وغيرها ، توفي بالبصرة سنة 209هـ .

<sup>(</sup>وفيات الأعيان 105/2) ، معجم الأدباء 164/7 ـ 170 ، بغية الوعاة ص 395 ، تـاريخ بغــداد 252/13 ، الأعلام 191/8 ) .

<sup>(4)</sup> خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري : من بجيلة ، أمير العراقيين وأحد خطباء العرب وأجوادهم ، من أهل دمشق ، ولي مكة للوليد بن عبد الملك سنة 88هـ ثم ولاه هشام الكوفة والبصرة سنة 105هـ فأقام بالكوفة طويلاً حتى عزله هشام سنة 120هـ وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي ، وأمره أن يحاسبه ، فسجنه وعذبه بالحيرة ، ثم قتله أيام الوليد بن يزيد ، وكان خالد يرمى بالزندقة ، وقد هجاه الفرزدق ، قتل سنة 126هـ .

<sup>(</sup> الأغاني 53/19 ـ 64 ، تهذيب ابن عساكر 67/5 ـ 80 ، وفيات الأعيان 169/1 ، تاريخ ابن خلدون 3 /105 ، تاريخ ابن الأثير 205/4 ، 101/5 ، الأعلام 338/2 ) .

<sup>(5)</sup> أنظر محاضرات الأدباء 1/137 ، أمالي القالي 1/110 ، الموفقيات ص 202 ، جمهرة خطب العرب 352/3 .

<sup>(6)</sup> في هـ ، م : (عند تبرجه) .

ونُمِي إليَّ أن أبا العباس<sup>(1)</sup> أمير المؤمنين القائم ، صعد المنبر فلما قال : الحمد لله أرتج عليه ، فنزل ، ثم رَقِي المنبر فقال : أيها الناس إنما اللسان بضعة من الإنسان ، يكل بكلاله إذا كل ، وينفسح بانفساحه إذا انفسح<sup>(2)</sup> ، نحن أمراء الكلام ومنا تفرعت فروعه ، وعلينا تهدلت غصونه ، ونزل . فبلغ ذلك أبا جعفر المنصور فقال : لله هو ، لو خطب بمثل ما اعتذر لكان أخطب العرب .

وولي يزيد بن المهلب<sup>(3)</sup> مولاه ثابت قطنة<sup>(4)</sup> بعض الكور<sup>(5)</sup> ، فلما صعد المنبر أرتج عليه<sup>(6)</sup> فنزل وهو يقول<sup>(7)</sup> :

فإلا أكن فيكم خطيباً فإنّني ضَروبٌ بماضي الشَّفْرتَيْنِ صقيلِ فبلغ ذلك يزيد فقال: لو قالها على المنبر لكان أخطب لناس. وبعض ما مر من هذا الباب ينفعك(8) ، فاقنع إن شاء الله تعالىٰ(9) .



<sup>(1)</sup> أبو العباس السفاح: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، أول خلفاء الدولة العباسية ، وأحد الجبارين الدهاة ، بويع بالخلافة بالكوفة سنة 132هـ ، كان شديد العقوبة عظيم الانتقام ، تتبع بقايا الأمويين بالقتل والصلب والحرق حتى لم يبق منهم غير الأطفال ، ولقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دمائهم ، بنى مدينة الهاشمية وجعلها مقر خلافته ، وهو أول من أحدث الوزارة في الإسلام ، يوصف بالفصاحة والعلم والادب ، وله كلمات مأثورة ، مرض بالجدري وتوفي شاباً بالأنبار سنة 136هـ عن اثنين وثلاثين سنة .

<sup>(</sup> الطبري 154/9 ، ابن الأثير 152/5 ، اليعقوبي 86/3 ، ابن خلدون 180/3 ، تاريخ الخميس 324/2 . البدء والتاريخ 88/6 ، تاريخ بغداد 10/ 46 ، الأعلام 257/4 ) .

<sup>(2)</sup> في ل ، ع : ( وينفسخ بانفساخه إذا انفسخ ) بالخاء المعجمة .

<sup>(3)</sup> يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي : أمير من القادة الشجعان الأجواد ، ولي خراسان بعد وفاة أبيه ، ثم عزله عبد الملك بن مروان ، ثم ولاه سليمان بن عبد الملك العراق ثم خراسان وافتتح جرجان وطبرستان ، ثم عزله عمر بن عبد العزيز وحبسه بحلب ، فلما مات عمر أخرجه غلمانه من السجن وسار إلى البصرة فدخلها وغلب عليها سنة 101هـ ، ثم نشبت حروب بينه وبين أمير العراقيين مسلمة بن عبد الملك انتهت بمقتل يزيد سنه 102هـ . ( وفيات الأعيان 264/2 ، التنبيه والأشراف ص 277 ، خزانة الأدب 105/1 ، الاعلام 246/9 ) .

<sup>(4)</sup> ثابت قطنة : ثابت بن كعب بن جابر العتكي من الأزد ، من شجعان العرب وأشرافهم ، له شعر جيد ، شهد الوقائع في خراسان سنة 102هـ وأصيبت عينه فجعل عليها قطنة فعرف بها ، قتل في معاركه مع الترك سنة 110هـ .
( تاريخ الكامل حوادث سنة 102 ، خزانة الأدب 185/4 ، الطبري 383/5 ، الأغاني 262/28 .
الأعلام 2/28) .

<sup>(5)</sup> الكور: جمع كورة ، المدينة والصقع . (6) جمهرة خطب العرب 351/3 .

<sup>(7)</sup> البيت في الأغاني 14/ 263 ، البيان والتبيين 1/231 ، شعر ثابت قطنة ص 35 .

<sup>(8)</sup> م : ( لنفعك ) ، هـ : ( من هذا يقنعك فاقنع ) .

<sup>(9)</sup> بعده في هـ : ( آخر الجزء الأول من الأم يتلوه في الجزء الثاني من الأم إن شاء الله تعالى ) .

## 

أخبرني أحمد بن عبيد عن العتبي عن أبيه ، قال : قدم جماعة من بني أمية على عبد الملك بن مروان ، فقال الناس : ما عسى أن يقول قائلهم ، فلما دخلوا عليه قام خطيبهم فقال : يا أمير المؤمنين ، نحن ممن يُعْرَف (2) وحقنا لا يُنكر ، جئناك من بعد نَمُتُ بقرابة ، ومهما تعطنا من خير فنحن أهله /8 منك ، كما أنت (3) أهل الشكر منا . قال : فتطاول لها عبد الملك ، فقال : يا أهل الشام ، هؤلاء قومي وهذا كلامهم .

وروينا عن ابن عائشة (<sup>4)</sup> قال : وفد الراعي (<sup>5)</sup> على عبد الملك بن مروان ، فلما دخل عليه أنشد (<sup>6)</sup> :

فإنْ رفعتَ بهم رأساً نعَشْتَهم وإنْ لَقُوا مثلَها في قابل فَسَدُوا قال عبد الملك: فتريد ماذا، قال: ترد عليهم صدقاتهم، وتدر أعطيتهم،



<sup>(1)</sup> ت ، ك : بلاغة .

<sup>(2)</sup> م ، هـ : (تعرف ) .

<sup>(3)</sup> م ، هـ : (كما أنك) .

<sup>(4)</sup> ابن عائشة : عبيد الله بن محمد بن حفص بن معمر التيمي ، من أهل البصرة ، عالم بالحديث والسير ، أديب كريم متلاف ، أنفق على أخوانه ثروة كبيرة وافتقر ، عرف بابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمي ، زار بغداد وحدث بها سنة 219هـ ، توفي سنة 228هـ .

<sup>(</sup> تاريخ بغداد 10/314 ، وفيات الأعيان 67/2 ، 6281 ، 342/6 ، الأعلام 352/4 ) .

<sup>(5)</sup> الراعي النميري: عبيد بن حصين بن معاوية النميري، شاعر من فحول الشعراء، لقب بالراعي لكشرة وصفه الابل، كان من أهل بادية البصرة، عاصر جرير والفرزدق، وكان يفضل الفرزدق، فهجاه جرير هجاء شديداً، وهو من أصحاب الملحمات، توفي سنة 90هـ.

<sup>(</sup> الأغاني 168/20 ، جمهرة أشعار العرب ص 172 ، طبقات الشعراء ص 117 ، سمط اللالي ص 50 ، الشعر والشعراء ص 156 ، خزانة الأدب 504/1 ، الأعلام 340/4 ) .

<sup>(6)</sup> شعر الراعي النميري وأخباره ص 56 ، وطبقات الشعراء 1/11/ .

وتنعش فقيرهم ، وتخفف مؤنة غنيهم . قال : إن ذلك لكبير ، قال : أنت أكبر منه ، قال : قد فعلت فسلنى حوائجك ، قال : قد قضيتها ، قال : سلني لنفسك ، قال : لا والله ، لا أشوب هذه المكرمة بالمسألة لنفسي .

وأخبرني أحمد بن عبيد قال: أخبرنا هشام بن الكلبي (1) ، عن أبي محمد بن سفيان القرشي ، عن أبيه ، قال: كنا عند هشام بن عبد الملك وقد قدم عليه وفد الحجاز من قريش ، وكان شباب (2) الكتاب إذا قدم الوفود حضروا لاستماع بلاغة خطبائهم ، فحضرت كلامهم رجلاً رجلاً ، حتى إذا قيام ( ابن ) (3) محمد بن أبي الجهم بن حذيفة العدوي ، وكان أعظم الوفود قدراً وأكبرهم سناً ، فقال : أصلح الله أمير المؤمنين ، إن خطباء قريش قد قالت فيك فأكثرت وأقلت وأطنبت ، فوالله ما بلغ قائلهم قدرك ، ولا أحصى خطيبهم فضلك ، فإن أذنت لي في القول قلت . قال : قال وأوجز ، قال : تولاك الله يا أمير المؤمنين بالحسنى ، وزينك بالتقوى ، وجمع لك خير (4) الآخرة والأولى . ولي حوائج أفأذكرها ، قال : هاتها . قال : قد كبرت خير (4) الآخرة والأولى . ولي حوائج أفأذكرها ، قال : هاتها . قال : قد كبرت فعل . فقال هشام : وما الذي يجبر كسرك وينفي فقرك ، قال : ألف دينار ، وألف دينار ، فأطرق هشام طويلاً ثم قال : هيهات يا ابن أبي الجهم ، رمت مراماً صعباً ، بيت المال لا يحتمل ما سألت ، ثم قال : هيه . قال : ما هِيه ، أما والله إن الأمر لواحد ، ولكن الله آثرك بمجلسك ، فإن تعطنا فحقنا أديت ، وإن تمنع والله إن الأمر لواحد ، ولكن الله آثرك بمجلسك ، فإن تعطنا فحقنا أديت ، وإن تمنع



<sup>(1)</sup> هشام بن محمد بن السائب الكلبي : مؤرخ عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها ، من أهل الكوفة ، له مصنفات كثيرة منها : جمهرة الأنساب ، وأخبار بكر وتغلب ، والأصنام ، ونسب الخيل ، وبيوتات قريش ، والكني ، وألقاب قريش ، وملوك كندة ، وأسواق العرب ، وغيرها ، توفي بالكوفة سنة 204هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 195/2 ــ 196 ، نزهة الألباء ص 116 ، معجم الأدباء 250/7 ــ 254 ، تاريخ بغداد 45/14 . الفهرست 95/1 ، الأعلام 87/9 ) .

<sup>(2)</sup> م: (شأن الكتاب).

<sup>(3) (</sup>ابن) زيادة احتراسية من عندنا ، ولعل هناك سقطا في الاسم كأن يكون اسماعيل بن محمد بن أبي الجهم ، أو أحد أبناء محمد ، لأن محمداً هذا قتل صبرا يوم الحرة ، قتله مسلم بن عقبة ، ولم يدرك زمن هشام . أنظر فيه : ( جمهرة النسب ص 157 ، تاريخ خليفة ابن خياط 1/235 ، 245 ، وانظر مقتله في كتاب المحن ص 169 ، ( 175 ) .

<sup>(4)</sup> م : (خيري ) .

<sup>(5)</sup> ل ، ع : ( ومال الدهر ) .

نسأل الذي بيده ما حويت ، يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى جعل الاعطاء محبة ، والمنع مبغضة ، ووالله لأن أحبك أحب إليَّ من أن أبغضك ، قال : فألف دينار لماذا ، قال : أقضى بها ديناً حُمَّ قضاؤه ، وفدحني حمله ، وأضرَّ بي (١) أهله . قال : فلا بأس تنفس كربة وتؤدي أمانة . وألف دينار لماذا ، قال : أزوج بها من بلغ من ولدي . قال : نعم المسلك سلكته ، غضضت بصراً وأعقبت ذكراً ، ورجوت نسلاً . وألف دينار لماذا ، قال : أشتري بها أرضاً يعيش بها ولدي وأستعين بها على من يعضل (١) وتكون ذخراً (١) لمن بعدي . قال : فإنا قد أمرنا بما سألت . قال : فالمحمود الله على ذلك . وخرج فاتبعه هشام / 9أ/ نظره وقال : إذا كان القرشي فليكن مثل هذا ، ما رأيت رجلاً أصدق (٩) في مقال ، ولا أبلغ في ثناء منه . ثم قال : أما والله إن لنعرف الحق إذا نزل ، ونكره الإسراف ، وما نعطي تبذيراً ، ولا نمنع أبينا ، ولو كان كل قائل يصدق ، وأمناؤه على عباده ، فإذا آذن أعطينا ، وإذا امن يشاء ويقدر ، إنه بعباده خبير بصير . فقالوا : يا أمير المؤمنين والله لقد تكلمت لمن يشاء ويقدر ، إنه بعباده خبير بصير . فقالوا : يا أمير المؤمنين والله لقد تكلمت فأبلغت ، فقال : إنه مبتدىء والمبتدىء ليس كالمقتفى .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم القارىء ، عن المعمري عن الهيشمي ، عن ابن عباس (6) : أن وفداً من العراق قدموا على سليمان بن عبد الملك ، فقام متكلمهم فقال : والله يا أمير المؤمنين ، ما أتيناك رهبة ولا رغبة ، قال سليمان : فلم جئت لا جاء الله بك ، قال : نحن والله وفد الشكر ، أما الرغبة فقد وصلت إلينا في منازلنا ، وأما الرهبة فقد أمناها بعدلك ، ولقد حببت إلينا الحياة وهونت علينا الممات ، فأما

<sup>(1)</sup> ت ، ك ، م : ( وأضرني ) .

<sup>(2)</sup> م: (يفضل).

<sup>(3)</sup> ت ، ك : ( ذكرا لمن بعدي ) .

<sup>(4)</sup> م ، ع : (أصبر) ، في حاشية ع : (أبصر) .

<sup>(5)</sup> م : ( ما خيبنا ) .

<sup>(6)</sup> م : (أبي العباس) .

تحبيبك إلينا الحياة فيما تيسر<sup>(1)</sup> من عدلك ومن حسن سيرتك<sup>(2)</sup> ، وأما تهوينك علينا الموت فإنا نرجوك لمن تخلف<sup>(3)</sup> من أعقابنا . فاستحيا سليمان لما استقبله به ، وأحسن جائزته وجوائز أصحابه وصرفهم .

وحدثني أحمد بن عبيد ، عن الهيثم بن عدي ، عن ابن عباس ، قال : قدم رجل من أهل فارس على المهلب بن أبي صفرة (٩) ، فلما مثل بين يديه قال : أصلح الله الأمير ، ما أشخصتني إليك الحاجة ، ولا رأيت في المقام عوضاً عن (٥) ، ولست أرضى منك بالنصفة إذ قمت هذا المقام . فقال : ولم ، قال : لأن الناس ثلاثة ، غني وفقير ومستزيد ، فالغني من أعطى ما يستحقه ، والفقير من منع حقه ، والمستزيد المفضل (٥) بعد درك الغني ، وإني نظرت في أمري فرأيتك قد أديت إليً حقي فأغنيتني فتقت ألى استزادتك ، فإن منعتني فقد أنصفتني ، وإن زدت زادت نعمتك عندي . قال : فعجب المهلب من حيلته وحسن بلاغته ، فأجازه (٢) وصرفه .

وأخبرني أحمد بن عبيد ، عن الهيثم بن عدي ، عن ابن عباس ، قال : قدم على المنصور بعد انهزام عبد الله بن علي (8) إلى الشام وفد فيهم الحارث بن



<sup>(1)</sup> ت ، هـ ، م : ( انتشر ) .

<sup>(2)</sup> ت ، ك : ( وحسن سيرتك ) ، م : ( عدلك وحسن من سيرتك ) .

<sup>(3)</sup> م: (لمن نخلف).

<sup>(4)</sup> المهلب بن أبي صفرة : ظالم بن سراق الأزدي العتكي ، أمير جواد ، قال فيه عبد الله بن الزبير : هذا سيد أهل العراق ، نشأ بالبصرة وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر بن الخطاب ، ولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير ، انتدب لقتال الأزارقة فحاربهم تسعة عشر عاماً حتى ظفر بهم ، ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان فقدمها سنة 79هـ ومات فيها سنة 83هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 145/2 ، الإصابة ت 8635 ، الـطبري 19/8 ، ابن الأثيـر 183/4 ، المحبر ص 261 ، الأعلام 260/8 ــ 261 ) .

<sup>(5)</sup>ع : ( من الزيادة ) ، ت ، ك : ( عوضاً في المقام من الزيادة ) .

<sup>(6)</sup> م : ( الفضل ) ، ت ، ك : ( والمستزيد الفضل ) ، هـ : ( والمستزيد من طلب الفضل ) .

<sup>(7)</sup> م ، ت ، ك : ( وأجازه ) .

<sup>(8)</sup> عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي : عم الخليفة أبي جعفر المنصور ، أمير من القادة ، وهو الذي هزم مروان بن محمد بالزاب وتبعه إلى دمشق وفتحها وهدم سورها ، وقتل من أعيان بني أمية ثمانين رجلًا بأرض الرملة ، ومهد دمشق لدخول السفاح وظل أميراً على بلاد الشام مدة خلافته ، فلما ولي المنصور خرج عليه ودعا إلى نفسه ، فانتدب المنصور أبا مسلم لإخضاعه ، فقاتله في نصيبين فانهزم عبد الله واختفى ، وصار إلى =

عبد الرحمٰن بن الغازي بن ربيعة ، فقام عدة منهم فتكلموا ، ثم قام الحارث فقال : يا أمير المؤمنين ، إنا لسنا وفد مباهاة ، ولكنا وفد توبة ، ابتلينا بفتنة استفزت كريمنا ، واستخفت حليمنا ، فنحن بما قدمنا معترفون ، وعما سلف(1) منا معتذرون ، فإن تعاقبنا فبما اجترمنا ، وإن تعف وتحسن فطالما أحسنت إلى من أساء .

فقال المنصور: الحارث خطيبهم ، ورد ضياعه بالغوطة .

وفيما ذكرنا من هذا الباب<sup>(2)</sup> ، كفاية ، اكتف بها<sup>(3)</sup> إن شاء الله تعالىٰ / 9ب/ .



البصرة فأمنه المنصور فاستسلم فأشخص إلى بغداد وحبس بها ، فوقع عليه البيت الذي حبس فيه فقتله سنة 147هـ.

<sup>(</sup> الطبري 2/419 ، ابن الأثير 5/215 ، تاريخ بغداد 8/10 ، المحبر ص 480 ، النجوم الزاهرة 7/2 ، الأعلام 441/4 ) .

<sup>(</sup>١) ت ، ك ، م (ومما سلف) ، هـ : (ويما سلف) .

<sup>(2)</sup> م : ( الكتاب ) .

<sup>(3)</sup> ك ، ت ، هـ ، م : ( فاكتف به ) .

#### بىلب

# البلاغة في احتجاج الأسارى وحسن قول الموثَقِين(1) والحَيارى

نُمِي إليَّ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أسر رجلاً يوم الجمل<sup>(2)</sup> ، فقال له : ويلك وأنت أيضاً ممن ألَّبَ عليَّ ، فقام الأشتر النخعي<sup>(3)</sup> فقال : دعني يا أمير المؤمنين أضرب عنقه ، فنظر إلى الرجل فقال : ألا تسمع إلى ما يقول هذا ، فقال : والله يا أمير المؤمنين ، لأن تلقى الله وقد عفوت عن عدوك<sup>(4)</sup> خير من أن تلقاه وقد شفيت بعض غيظك . قال : اذهب حيث شئت .

وروى ابن دأب  $^{(5)}$  أن معاوية رضي الله عنه  $^{(6)}$  ، أسر رجلًا من أصحاب على رضي الله عنه  $^{(7)}$  يوم صفين ، وقد كان أبلى بلاء حسناً ، فلما أقيم بين يديه قال : الحمد لله الذي أظفرني منك ، قال : لا تقل ذلك ، ولكن قل : إنا لله ، فإنها مصيبة . قال : وأي نعمة هي أكبر عند الله من أن يكون أظفرني  $^{(8)}$  برجل قتل في ساعة واحدة جماعة من حماة  $^{(9)}$  أصحابي ، اضربا عنقه ، فقال : اللهم أشهد أن



<sup>(1)</sup> ك : ( الموثوقين ) . هـ : ( وحسن بداهة الموثقين ) .

<sup>(2)</sup> يوم الجمل : الوقعة التي كانت في البصرة بين علي بن أبي طالب وبين طلحة والزبير ، بعد مقتل عثمان بن عفان سنة 36هـ .

<sup>(</sup> أنظر الطبري 5/152 ، ابن الأثير 3/94 ، أيام العرب في الإسلام ص 341 ) .

<sup>(3)</sup> الأشتر النخعي: مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي المعروف بالأشتر ، أمير من الشجعان الأجواد الفصحاء العلماء ، كان رئيس قومه ، أدرك الجاهلية ، سكن الكوفة وشهد اليرموك ، وذهبت عينه فيها ، وكان ممن ألب على عثمان وحضر حصره في المدينة ، وشهد الجمل وصفين مع علي ، ولاه على مصر فقصدها فمات في الطريق سنة 37هـ .

<sup>(</sup> الإصابة ت 8343 ، تهـذيب التهذيب 11/10 ، الـولاة والقضاة ص 23 ـ 26 ، سمط الـلالي ص 277 ، المؤتلف والمختلف ص 28 ، معجم الشعراء ص 362 ، المعجر ص 233 ، الأعلام 131/6 ) .

<sup>(4)</sup>ع : ( من عدوك ) .

<sup>(5)</sup> ك : ( وحدثني ابن دأب ) . (6) ( رضي الله عنه ) ساقطة من م ، هـ .

<sup>(7)</sup> هـ : (رحمة الله عليهما) .

<sup>(8)</sup> ت ، ك ، م : ( يكون الله قد أظفرني ) . هـ : ( من أن أكون قد أظفرني الله ) .

<sup>(9)</sup> م: (جماعة من جماعة أصحابي).

معاوية لم يقتلني فيك ، ولا إنك ترضى قتلي ولكن قتلني في الغلبة على حطام هذه الدنيا(1) ، فإن فعل فافعل به ما هو أهله ، وإن لم يفعل فافعل به ما أنت أهله . فقال : قاتلك الله ، لقد سببت فأبلغت في السب ، ودعوت فأبلغت في الدعاء ، خَلِّيا عنه .

وحدثنى أبو الحرمازي ، عن العتبي ، عن شيخ من قريش ، قال : لما ظفر الحجاج بأسارى ابن الأشعث<sup>(2)</sup> قعد في عامة نهاره يضرب أعناقهم ، فأتي في آخرهم برجل من بني تميم ، فقال : والله يا حجاج ، لئن كنا أخطأنا في الذنب لما أحسنت في العفو ، فقال الحجاج : أُنِّ لهذه الجيف أما كان فيهم من يقول كما قال هذا ، ثم خلَّى عنه وعن الباقين .

وحدثني أبو جعفر أيضاً ، بإسناده هذا ، أن الشعبي (3) كان ممن خرج على الحجاج ، فلما قدم عليه قال (4) : وأنت ممن خرج علينا يا شعبي . فقال : أصلح الله الأمير أحزب (5) بنا المنزل ، وأجدب بنا الجناب ، واكتحلنا السهر ،



<sup>(1)</sup> م: (حطام الدنيا).

<sup>(2)</sup> عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي : أمير من القادة الشجعان الدهاة ، سيره الحجاج بجيش لغزو بلاد رتيبل ملك الترك فيما وراء سجستان ، فغزا بعض أطرافها وأخذ منها حصوناً وغنائم ، وكتب إلى الحجاج يخبره بذلك وأنه يرى ترك التوغل في بلاد الترك إلى أن يختبر مداخلها ومخارجها ، فاتهمه الحجاج بالضعف والمجز ، واتفق عبد الرحمن ومن معه على نبذ طاعة الحجاج ، وبايعوا عبد الرحمن على خلع الحجاج وإخراجه من أرض العراق ، وزحف عبد الرحمن سنة 81هـ عائداً إلى العراق لقتال الحجاج ، ونشبت بينه وبين جيوش الحجاج معارك ظفر فيها عبد الرحمن وتم له ملك سجستان وكرمان والبصرة وفارس ، ثم خرجت البصرة من يده ، فاستولى على الكوفة ، فقصده الحجاج فحدثت بينهما وقعة دير الجماجم التي دامت مائة وثلاثة أيام ، وانتهت بخروج ابن الأشعث من الكوفة وتفرق من معه ، فلجأ إلى رتيبل فحماه مدة ، ثم هدده الحجاج فأمسكه رتيبل وقتله وبعث برأسه إلى الحجاج سنة 85هـ .

<sup>(</sup> الطبري 8/98 ، ابن الأثير 4/192 ، الأخبار الطوال ص 306 ، الأعلام 4/98 ) .

<sup>(3)</sup> الشعبي : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري ، من التابعين ، راوية فقيه شاعر يضرب المثل بحفظه ، ولد ونشأ بالكوفة ، اتصل بعبد الملك بن مروان وكان يحضر مجلسه ويسامره ، وهو من رجال الحديث الثقات ، استقضاه عمر بن عبد العزيز ، مات بالكوفة سنة 103هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 1/244 ، تهذيب التهذيب 5/56 ، حلية الأولياء 310/4 ، تهذيب ابن عساكر 138/7 ، السمط ص 751 ، تاريخ بغداد 227/12 ، الأعلام 18/4 ـ 19 ) .

<sup>(4)</sup> الرواية في كتاب المحن ص 406 .

<sup>(5)</sup> هـ ، م : (أحزن) ، ك : (أخرب) . حزب : أحزبه الأمر ، أصابه ونزل به .

واستحلسنا<sup>(1)</sup> الخوف ووقعنا في حرب<sup>(2)</sup> لم نكن فيها بررة أتقياء ، ولا فجرة أقوياء ، فقال : صدق والله ما بروا بخروجهم علينا ، ولا قووا إذ<sup>(3)</sup> خرجوا إلينا ، ولقد كفروا وفجروا . اطلقا عنه .

وأُتِي بعبد الرحمٰن بن حبيب بن هبيرة ، فلما أقبل به قال : أصلح الله الأمير ، لا ذنب لي ، كنت مع أبي وأمي ، فقال : محبب حبيب ، أو كانت أمك معكم ، قال : نعم ، قال : على أبيك لعنة الله ، خليا عنه .

ثم أُتِي بعامر بن المخيم (<sup>4)</sup> فلما رآه الحجاج قال : إني لأرى رجلًا يقر على نفسه بنفاق سائر اليوم . فقال : يا حجاج ، أعن نفسي تخدعني ، بل أكسرك والله ما فارقك إلا مشرك . قال : صدق ، خلًيا عنه .

ثم قام إليه رجل فقال: يا حجاج، إن الله تعالى /10 أ/ يقول: ﴿ فإذا لَقِيتُمْ الذين كفروا فضَرْب الرِّقاب حتى إذا أثخنتموهم فشـدُّوا الوِثـاق فإمَّا مَنَّا بعـدُ وإمَّا فِذَاء ﴾ (5) ، فوالله ما مننت ولا فاديت. فنظر إلى أصحابه وقال: أين أنتم عن هذه الآية ، ألا ذكرنيها رجل منذ اليوم ، أطلقوهم.

وأخبرني محمد بن إبراهيم القارىء ، عن المعمري ، عن هيثم بن عدي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما<sup>(6)</sup> قال : كان الحجاج إذا قدم إليه رجل من الأسارى اللذين خرجوا مع ابن الأشعث يقول له : أكفرت بعد إيمانك ، وضللت بعد هدايتك . فإن قال : نعم ، خلى سبيله ، وإن قال : لا ، ضرب عنقه . فقدم إليه أعرابي منهم فقال له : ويحك ، أكفرت وضللت ، فقال : لا ما كفرت ولا ضللت . قال : فغضب وقال : يا حرسي أضرب عنقه ، قال : أيها الأمير ، أتضرب عنقي على أن قلت ما يعلم الله . قال : أو ما كفرت ، قال : فلمن صمنا رمضاننا<sup>(7)</sup> ولمن صلينا

<sup>(1)</sup> استحلسنا الخوف: أي لازمنا ولم يبرحنا ، ورجل حلس بيته : أي لا يبرحه ، واستحلس النبت إذا بلغ والتف وغطى الأرض ، واستحلس الليل بالظلام : تراكم ، والحلس : ما يوضع تحت الرحل والقتب والسرج من الدابة والبعير . ( اللسان : حلس ) .

<sup>(2)</sup> في كتاب المحن : ( في خزية ) .

<sup>(3)</sup> م ، ع : ( اذا ) .

<sup>(4)</sup> م: (ابن المجثم). (6) قوله: (رضي الله عنهما) ساقطة من م.

صلاتنا هذه ، لكنى مُنَّيت وخُدِعت وفارقت ما كان عليَّ لزومه . قال : خليا عنه .

وأخبرني أبو جعفر أحمد بن عبيد ، عن الهيثم بن عدى ، عن العتبي ، قال : أخذ مصعب بن الزبير رجلًا من أصحاب المختار (1) فأمر بضرب عنقه ، فقال : أصلح الله الأمير، ما أقبح بي أن أقوم يـوم القيامـة إلى صورتـك هذه الحسنـة، ووجهك هذا الذي يستضاء به فأتعلق(²) بأثوابك وأقول : أي ربِّ سِل مصعبًا فِيمَ قتلني ، قـال : اطلقوه ، قـال : أيها الأميـر ، اجعل مـا وهبت لي من حياتي في خفض ، قال : قد أمرت لك بمائة ألف درهم . قال : فإني أشهد الله ، وأشهد الأمير أن لابن قيس الرقيات (3) نصفها ، قال : ولِمَ ، قال : لقوله (4) :

تجلُّتُ عن وجهه الطُّلْماءُ جَبَروتُ منه ولا كِبُرياءُ (5)

إنَّما مِصْعَبُ شِهاتُ مِن اللَّهِ مُلْکُـه مُلْكُ رحمـةِ ليس فيــه يتَّقِى اللَّهَ في الأمسور وقسد أف للحَ من كسانَ هَمُّسهُ الإِنَّـقَساءُ



<sup>(1)</sup> المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي : أحد الشجعان الأفذاذ الثائرين على بني أمية من أهل الطائف ، انقطع إلى بني هاشم ، وكان مع على بالعراق وسكن البصرة بعد على ، ولما قتل الحسين سنة 61هـ انحرف المختار عن عبيد الله بن زياد أمير البصرة فقبض عليه ابن زياد وجلده وحبسه ثم نفاه إلى الطائف، ثم صار مع عبد الله بن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية ، وتوجه إلى الكوفة ليدعو إلى ابن الزبير ، ثم تتبع قتلة الحسين بالكوفة ، ودعا إلى إمامة محمد بن الحنفية وقال انه استخلفه ، فبايعه زهاءسبعة عشر ألف رجل سراً ، فخرج بهم على والى الكوفة فغلب عليها واستولى على الموصل ، وأرسل جيشاً لمقاتلة عبيد الله بن زياد فقتل ابن زياد وكثير ممن معه ، ولما علم المختار أن عبد الله بن الزبير اشتد على ابن الحنفية وابن عباس ، وأنه حصرهما في الشعب بمكة ، أرسل المختار عسكراً هاجم مكة وأخرجهما من الشعب، ثم سار مصعب بن الزبير أمير البصرة لمقاتلة المختار فقاتله وحوصر المختار في قصر الكوفة ، فقتله ومن معه سنة 67هـ .

<sup>(</sup> الإصابة ت 8547 ، ابن الأثير 82/4 ـ 808 ، الطبري 146/7 ، الحور العين ص 182 ، ثمثار القلوب ص 70 ، معجم الشعراء ص 408 ، الأخبار الطوال ص 82 ـ 300 ، الأعلام 8/70 ) .

<sup>(2)</sup> م : ( فأتعلى ) . ولعلها من أخطاء الطبع .

<sup>(3)</sup> عبيد الله بن قيس الرقيات بن شريح بن مالك من بني عامر بن لؤي ، شاعر قريش في العصر الأموي ، كان مقيماً في المدينة ، خرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان ، ثم قصد الشام بعد مقتل ابني الزبير عبد الله ومصعب ، فلجأ إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، فسأل عبد الملك في أمره فأمنه . أكثر شعره في الغزل ولقب بابن قيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن رقية ، توفى بالشام سنة 85هـ .

<sup>(</sup> الأغاني 73/5 ، الموشح ص 186 ، السمط ص 294 ، طبقات الشعراء ص 530 ـ 534 ، الشعر والشعراء ص 212 ، خزانة الأدب 352/3 \_ 269 ، الأعلام 352/4 ) .

<sup>(4)</sup> الأبيات في ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص 176 ـ 177 ط وين 1902م .

<sup>(5)</sup> في الديوان : ( ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء ) .

فضحك مصعب وقال : أرى فيـك موضعـاً للصنيعة ، وأمـر بلزومه وأحسن جائزته .

وأتي الحجاج برجل من بعض الخوارج وهو يتغدى ، فجعل الأعرابي ينظر إلى بناء الحجاج ، فقال له الحجاج : كأنك لا تدري ما يراد بك ، فقال الأعرابي : إيه نزع<sup>(1)</sup> الله ما أصنعك ، فوالله إنّ فيك لثلاث آيات بعث بها قوم عاد ﴿ أتبنونَ بكل رِيْع مِ آيةً تعبثون ﴾ (2) ، ﴿ وإذا بَطَشْتُمْ بطشتُمْ جبارين ﴾ (4) ، فأعجبته فصاحته ، فأمر بتخليته .

قال أبو الطيب (5) : قوله بكل ربع ، والرِّيْع عند العرب كل بناء مشرف ، وأنشد للمفضل النكري (6) :

بِكُولُ قَوارةٍ وبِكُولُ رِيْعٍ بَنَانَ فَتَى وَجُمْجُمَةً فَويَقُ (٢)

/10ب/ وجلس سليمان بن عبد الملك ذات يوم مجلساً ، فدُعي يزيـد بن (أبي ) مسلم (8) ، وكان صاحب الحجاج ، فأدخل عليه وهو موثق بالحديد مصفد ،



<sup>(1)</sup> م : ( نرع ) ، هـ : ( ايه ما أصنعك ) .

<sup>(2)</sup> الشعراء 128 .

<sup>(3)</sup> الشعراء 129 .

<sup>(4)</sup> الشعراء 130 .

<sup>(5)</sup> أبو الطيب : كنية الوشاء مؤلف الكتاب .

اسم سر ال جيسرست استعمادا وسُمِّي مفضلًا بهذه القصيدة . أنظر فيه : طبقات الشعراء ص 121 ، المعارف ص 42 ، الاشتقاق ص 199 ـ 200 ، جمهرة أنساب العرب ص 282 ، سمط اللآلي ص 125 ، الأصمعيات ص 199 وهامش المجققين .

<sup>(7)</sup> في م : (نبات ) ، م : ( فليق ) ، ع : ( بنات ) ، ك : ( بذات فتى وحمحمة فريق ) .

<sup>(8)</sup> يزيد بن أبي مسلم: يزيد بن دينار الثقفي ، وال من الدهاة في العصر الأموي ، كان من موالي ثقيف ، وجعله الحجاج كاتباً له فظهرت مزاياه ، فلما احتضر الحجاج استخلفه على الخراج بالعراق ، واقره الوليد بن عبد الملك بعد موت الحجاج ، ولما ولي سليمان بن عبد الملك عزله ثم استدعاه إلى دمشق فحادثه فأعجبه منطقه ، فاستبقاه عنده ، ثم ولى إمارة أفريقية ، فأتمر به جماعة من أهلها فقتلوه سنة 102هـ

<sup>(</sup>وفيات الأعيان 276/2 ، المحبر ص 492 ، ابن الأثير 38/5 ، رغبة الأمل 167/5 ـ 169 ، الأعلام / 234/9 .

فازدراه حين رآه ، ونبت عنه عيناه ، فقال : ما رأيتك كاليوم قط ، لعن الله رجلاً أقادك رسنه ، وحكمك في أمره ، قال له يزيد : لا تقل ذاك يا أمير المؤمنين ، إنك رأيتني والأمر عليك مقبل لاستعظمت مني ما والأمر عليك مقبل لاستعظمت مني ما استصغرت ، ولاستجللت مني ما استحقرت ، فقال سليمان : صدقت ثكلتك أمك ، اجلس . فجلس وهو مكبل بالحديد ، فقال سليمان : عزمت عليك يا ابن أبي مسلم لتخبرني عن الحجاج ما ظنك به ، أتراه يهوى في جهنم أم قد يقاربها . فقال : يا أمير المؤمنين ، لا تقل هذا للحجاج فقد بذل لكم نصيحته وأخفر ذمته ، ووالى وليكم ، وأخاف عدوكم ، وإنه يوم القيامة لعن يمين عبد الملك ويسار الوليد ، فاجعله حيث أحببت . فصاح به : أخرج عني ، ثم التفت إلى جلسائه فقال : ثكلته أمه ، ما أحسن تزيينه لنفسه ولصاحبه ، قد أحسن المكافأة بحسن الصنعة (1) .

وأُتِيَ عبد الملك بن مروان برجل كان ولاه فخانه ، فقال : يا عدو الله ، اثتمناك فخنتنا ، واستنجدناك فلم تنجدنا ، ووليناك فلم تشكرنا ، اضربا عنقه . فقال : يا أمير المؤمنين كلامي بحجتي<sup>(2)</sup> ردَّ عليَّ أمير المؤمنين وفيَّ أكثر مما قال ، وعفوه أكبر من جرمي ، وإحسانه يعفيني<sup>(3)</sup> عن إساءتي . قال : صدقت ، خليا عنه .

وبلغني أن أمير المؤمنين المنصور ، بلغه عن بعض عماله خيانة ، فأحضره ، فقال : يا عدو الله وعدو أمير المؤمنين ، أكلت مال الله . فقال : يا أمير المؤمنين ، نحن عيال الله (وأنت خليفة الله) (4) ، والمال مال الله ، فمال من نأكل إذن . فأعجبته فصاحته فقال : خلوا سبيله ولا تقولوا له شيئاً .

ووجد أبو جعفر المنصور على بعض الكتاب ، فأمر بتجريده وضربه ، فأنشأ يقول :

ونحن الكاتبون وقد أسانا فهَبْنا للكرام الكاتبينا<sup>(5)</sup> فأعجبته بديهته ، فأمر بإطلاقه .

وفيما بينته من هذا الباب بيان ، فتبينه ، إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(1)</sup>ع: ( الصنيعة ) .

<sup>(2)</sup> م : (نجني ) . (4) ما بين القوسين زيادة من : م .

<sup>(3)</sup> م : (يغضبني ) . (5) ك ، هـ : ( فقد أسأنا ) .

### بلب البلاغة من ذوي الرَّجَاحة في حسن البيان والفصاحة

قال الشَّعْبي : حضرت عبد الله بن الزبير<sup>(1)</sup> (يوماً)<sup>(2)</sup> بمكة ، فسمعته يقول في آخر كلامه<sup>(3)</sup> : أما والله ، لو كانت الرجال تصرف لصرفتكم تصريف الذهب بالفضة ، أما والله لوددت أن لي بكل رجلين منكم رجلًا من أهل الشام ، بل بكل خمسة منكم /11 رجلًا ، بل بكل عشرة منكم رجلًا ، فما بكم يدرك الثار ، وما<sup>(4)</sup> بكم يمنع الجار . فقام إليه رجل من أهل البصرة فقال : والله ما نجد لنا ولك مثلًا إلّا قول الأعشى<sup>(5)</sup> :

عُلِّقْتُهَا عَرَضَاً وعُلِّقَتْ رجلًا عيري وعُلِّقَ أُخْرى غيرَها الرَّجُلُ

علقناك وعلّقت أهل الشام ، وعلّق أهل الشـام حب مروان ، فمـا عسى أن نقول<sup>(6)</sup> . قال الشعبي : فما سمعت بجواب أخصر منه<sup>(7)</sup> ولا أحسن .

وحدثني أبو جعفر أحمد بن عبيد قال : حدثني محمد بن حرب قال : حدثنا(8)



<sup>(1)</sup> عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي: فارس قريش في زمنه ، وأول مولود في المدينة بعد الهجرة ، شهد فتح أفريقية زمن عثمان ، وبويع بالخلافة سنة 64هـ بعد موت يزيد بن معاوية فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام ، وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة ، حتى سيروا إليه الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان فانتقل من المدينة إلى مكة فحاصره الحجاج في مكة ، وانتهت المعارك بمقتله بعد أن تفرق عنه أكثر أصحابه ، كان مقتله وصلبه بمكة سنة 73هـ .

<sup>(</sup>الطبري 202/7) ابن الأثير 135/4 ، تاريخ الخميس 301/2 ، صفة الصفوة 322/1 ، فوات الوفيات 1011 ، الأعلام 218/4 ) .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين زيادة من : م .

<sup>(3)</sup> الرواية في البيان والتبيين 1/300 ـ 301 .

<sup>(4)</sup> ت ، ك ، م ، هـ : (ولا بكم) .

<sup>(5)</sup> البيت في ديوان الأعشى ص 57 ط محمد حسين 1950 .

<sup>(6) (</sup>نقول) ساقطة من : م . ت ، هـ : (فما عسانا نقول) .

<sup>(7)</sup>ع : ( أحضر منه ) ، ك : ( سمعت جواباً أخصر منه ) .

<sup>(8)</sup> ت ، ك ، هـ ، م : (حدثني ) .

اسماعيل بن خالد ، وأبو محمد الأنصاري قال : لما فرغ المهلب بن أبي صفرة من قتال عبد لله  $^{(1)}$  الحروري ، دعا ببشر بن مالك الحرشي فأنفذه إلى العراق بالبشارة إلى الحجاج ، فلما دخل عليه قال : ما آسمك ، قال : بشر بن مالك ، قال : بشارة وملك ، قال : فكيف خلفت المهلب ، قال : خلفته قد أمن ممن  $^{(2)}$  خاف ، وأدرك ما طلب ، قال : فكيف كانت حالكم مع عدوكم ، قال : قد كانت  $^{(5)}$  البداءة لهم والعاقبة لنا ، قال : العاقبة للمتقين ، قال : فما حال الجند ، قال : وسعهم الحق وأغناهم النَّفُل  $^{(4)}$  ، فإنهم مع ذلك لَمَع رجل يسوسهم سياسة الملوك ، ويقاتل بهم قتال الصعلوك ، فلهم منه  $^{(5)}$  برَّ الوالدين ، وله منهم طاعة الولد ، قال : فما حال ولد المهلب ، قال : رعاة الذئب حتى يأمنوه ، وحفظه السَّر حتى يردوه ، قال : فأيهم أفضل ، قال : ذلك إلى أبيهم ، أيهم شاء أن يستكفيه أمرا كفاه ، قال : أنت أيضاً فقل ، فإني أرى لك لساناً وعبارة وبياناً ، قال : هم كالحَلْقَة المفرغة  $^{(6)}$  لا يعرف فقل ، فإني أرى لك لساناً وعبارة وبياناً ، قال : هم كالحَلْقة المفرغة  $^{(6)}$  لا يعرف طرفاها ، قال : ويحك أكنت أعددت لمثل هذا  $^{(7)}$  المقام هذا الجواب ، قال : لا ،

ودخل خالد بن صفوان (8) على أبي العباس فقال : يا بن صفوان كيف علمك بأخوالي فقال : أي أخوالك (9) يا أمير المؤمنين ، فكلهم أنا عارف به ، قال : أمَسُهم قرابة وأوجبهم عليّ حقاً بنو الحارث بن كعب ، قال : يا أمير المؤمنين ، هناك هامة



<sup>(1)</sup> ت ، ك ، هـ ، م : (عبدربه) .

<sup>(2)</sup> ت ، هـ : ( قد أمن ممن يخاف ) . م : ( أمي مما ) ولعله من أخطأ الطبع .

<sup>(3)</sup> ت ، ك ، هـ ، م : (كانت ) .

<sup>(4)</sup>ع : (وأغنتهم النفل) .

<sup>(5)</sup> م : ( فله منهم ) وهو خلاف المقصود .

<sup>(6)</sup> قوله : (أنت أيضاً فقل . . . لا يعرف طرفها ) ساقطة من : ع .

<sup>(7)</sup> ت ، ك ، هـ ، م : (لهذا المقام) .

<sup>(8)</sup> خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم التميمي : من الأدباء الفصحاء البخلاء كان يجالس عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك ، ولد ونشأ بالكوفة ، وكان ميسور الحال أدرك خلافة السفاح وحظي عنده ، كف بصره وتوفي سنة 133هـ .

<sup>(</sup>وفيات الأعيان 1/243 ، معجم البلدان 4/387 ، أمالي المرتضى 4/172 ، نكت الهميان ص 148 ، الأعلام (ع) 338/2 ) .

<sup>(9)</sup> م: (كيف علمك بأحوالي . . . أي أحوالك) بالحاء المهملة .

الشرف ، وغرس الكرم ، وفيهم ابن الفرج وأمن السرح<sup>(1)</sup> ، وفيهم خصال ما اجتمعت في غيرهم من قومهم ، أحسنهم لِمَمَا ، وأعظمهم هِمَمَا<sup>(2)</sup> ، وأكرمهم شيما ، وأوفاهم ذمما ، الجمر في الحرب ، والرفد في الجدب ، وهم الرأس وغيرهم الذنب . فقال : لله درك يا ابن صفوان لقد وصفت فأحسنت .

وروى أن عبد الملك قال لكثير بن هراشة الكلابي : هذا الحجاج قادماً من العراق ، قد شمخ بأنفه ، ونفخ الشيطان في منخره ( $^{(5)}$  ، فإذا دخل علي فتعرض له ببعض ما يكره ( $^{(4)}$  ) فقال : أفعل يا أمير المؤمنين . فلما دخل الحجاج وأخذ مجلسه وأفاضوا في الحديث ، قال عبد الملك : ما تقول في ثقيف يا حجاج ، فقد زعم ناس /11  $^{(11)}$  أنهم من اياد ، وقال آخرون من قيس ، وأنت أعرف بقومك . فقال : أصلح الله أمير المؤمنين ، الحق أبلج ، وطريق الرشد أبهج ، ولم يَجدُ من ركب الحق ، وقصد الصدق ، نحن من قيس ثابتة أصولنا ، نابتة غصوننا ، باسقة فروعنا ، يعلم ذلك قومنا . قال كثير : لقد كان البغي عندك ( $^{(5)}$  مذ دهر طويل ، وهو على أهله عار وبيل ، وخطب جليل ( $^{(6)}$  ، دخول رجل في قوم ليس منهم ، وتركه قومه رغبة عنهم . فقال الحجاج : أما والله لولا مكان أمير المؤمنين لاستوعرت موطنك ، واستصعبت ( $^{(7)}$  مركبك ، ولأوردتك موارد يعيى بالإصدار عنها ذوو القوة ( $^{(8)}$  . قال ضيعت من الأمانة ، وأظهرت من الخيانة ، مع سوء سيرة ، وخرق سياسة ، فإنك قد أخربت وما عمرت ، وأفسدت وما أصلحت ، وجرت وما عدلت ، وتركت الحق إذ حكمت . فقال الحجاج : انك لتمدن بيد قصيرة ، وأيام حقيرة ، ولا تستعيذ من الخيانة ، وكمت . فقال الحجاج : انك لتمدن بيد قصيرة ، وأيام حقيرة ، ولا تستعيذ من



<sup>(1)</sup> م : ( ابن الفرج أو من السح ) ، ت ، ك ، هـ : ( ابن الفرح وابن السرح ) .

<sup>(2)</sup> ت ، ك : (حمما) ، م : (جمما) .

<sup>(3)</sup> م : ( في سحره ) . من هنا نقص في المطبوعة بقدر صفحة وربع من المخطوطة ، ثم استدركه في آخر الكتاب .

<sup>(4)</sup> ت : (بما يكره) .

<sup>(5)</sup>ع ، ك : ( البغي منك ) .

<sup>(6)</sup>ع : (خطب جلل) .

<sup>(7)</sup>ع ، ت : (ولاستصعبت) .

<sup>(8)</sup> ك ت : ( ذو القوة ) ، ل ، ع : ( ذوي القوة ) .

الظالم ، ولا يستعان بك في القادم (١) ، ولا تؤهل لدفع العظائم .

فلما خشي عبد الملك أن يعظم بينهما الشر ، عزم عليهما أن يسكتا فسكتا ، وخرج كل واحد منهما ممتلئاً (2) من صاحبه غيظاً ، وعليه حقداً ، ولم يلبث الحجاج أن انصرف عاملاً على العراق .

وقدم على عبد الملك فتح من أفريقية ورؤوس، فدعا بكثير فقال: انطلق بهؤلاء الوفد إلى الحجاج، حتى تقوم خطيباً فتذكر السمع والطاعة لولاة الأمر، وكيف ينزل بأهل الخلاف والنفاق والنقمة والنكال في العاجل والآجل. قال له كثير: أن قد علمت يا أمير المؤمنين ما كان بيني وبينه، وأنت لي ملجأ إن نزلت بي باثقة، أو أصابتني جائحة، أو حلت بي قارعة من الحجاج، فإنك الطالب لي، وبعد الله إنك ثقتي، فإنك تبعثني إلى بلد أخوف أهله، وأحذر فعله، فقد شمخ بأنفه دوين السماء، واجترأ على سفك الدماء، وليس لي بحضرته حَفَدة (3) يعينوني، ولا أنصار ينصروني. فقال له عبد الملك: انفذ لأمري، فلعمري لا لحجاج أحكم رأياً من أن يأخذك بإخنة أو يعرفك سيئة، ولعمري الن فعل لتنجمن عرامته (4)، ولتنبذن منزلته، ولتفارقن كرامته، وإلا فبالحري أن يكون قد أحكمته تجاربه، وقصدت به مذاهبه، وعزب عنه (5) جهله، وثاب إليه حلمه.

قال : فخرج كثير في أصحابه ، حتى قدم على الحجاج ، فلما دخل عليه ، قال : مرحباً بكثير بن هراشة ، من قوم سراة سادة ، كرام قادة ، بهاليل ذادة (6) . قال كثير : قد كان بيني وبينك أيها الأمير قصة امتلأت منها رعباً ، وضقت منها ذرعاً ، والأمير صحيح الأديم /11/ والحسب الصميم ، والشرف القديم ، لا يشكي منه الضعف ، ولا يخاف منه العنف . فس الحجاج : ما احتجنا إلى ثنائك ، ولا في

<sup>(1)</sup>ع ، ك ، ت : (في المقادم) .

<sup>(2)</sup> ل : (ممثلا) ، ع : (مملا) .

<sup>(3)</sup> الحفدة : الأعوان والخدم ، وقيل : ولد الولد ، وأحدهم حافد ، ورجل محفود : أي مخدوم . (الصحاح : حفد) .

<sup>(4)</sup> لتنجمن عرامته : لتظهرن شراسته .

<sup>(5)</sup> عزب جهله : أي بعد وغاب.

<sup>(6)</sup> بهاليل : جمع بهلول وهو الرجل العزيز الجامع لكل خير ، والبهلول : الحيي الكريم .

دعائك(1) ، ولا تلام على فعلك ، ولا يعاقب مثلك . وأجازه وفضله على أصحابه .

فلما قدم على عبد الملك قال: كيف رأيت رأيي من رأيك يا كثير ، ألم تجده مصيباً لا يأخذ أمره بالعجلة حتى يرى من عفوه الغفلة. قال: يا أمير المؤمنين، قاتله الله ما أحسن لفظه ، وأدوم لحظه ، وأسكن فوده ، وأبعد عوده ، أما والله لو لم يسهل من أمره ما توعر ، ويقدم ما تأخر ، لطحنني طحن المَرْداة الململمة (2) ، ولتساقط لحمى تساقط حب الخِمْخم (3) .

وقد مضى في هذا الباب ما قد كفى وفيه مقنع لمن اكتفى ، فافهمه إن شاء الله تعالىٰ .



<sup>(1)</sup> ع ، ت ، ك : ( إلى دعائك ) .

<sup>(2)</sup> ع : ( المرادة الملمة ) ، ت ، ك : ( طحن المروات الملمة ) .

المرداة: الحجر الذي لا يكاد الرجل الضابط يرفعه بيده، والمرداة: صخرة تكسر بها الحجارة. (اللسان: ردي).

ململمة وملمومة : مجتمعة ، مضموم بعضها إلى بعض .

<sup>(3)</sup> حب الخمخم : الخمخم نبات تعلف حبه الابل ، قال عنترة : ( اللسان : خمم ) ما راعَـنِسي إلا حـمـولـة أهـلِهـا وَسُطَ الـديـارِ تَسَفُّ حبُّ الخِمْخـمِ

#### بساب

## البلاغة من ذوي الألباب في حسن المعارضات(1) في الجواب

روي أن خالد بن الوليد ، لما قدم العراق<sup>(2)</sup> خرج فضرب عسكره<sup>(3)</sup> بين أبيات الحيرة<sup>(4)</sup> ونهرها على الجرعة<sup>(5)</sup> وتحصن أهل الحيرة في قصورهم الأربعة : قصر الأبيض<sup>(6)</sup> ، وقصر العدسيين<sup>(7)</sup> ، وقصر بني بقيلة<sup>(8)</sup> ، وقصر الطين<sup>(9)</sup> ، فأقبل ومعه ضرار بن الأزور الأسدي<sup>(10)</sup> حتى وقف عند قصر بني بَقِيلة ،



<sup>(1)</sup> ت ، ك ، ه : ( المعارضة ) .

<sup>(2) (</sup> العراق ) ساقطة من النسخ الأخرى .

<sup>(3)</sup> م : (عشاره ) ، وفسرها المحقق بابله ، ولم يحسن المحقق قراءتها .

<sup>(4)</sup> الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة ، على موضع يقال له النجف ، وبالحيرة الخورنق بالقرب منها مما يلي الشرق على نحو ميل ، والسدير في وسط البرية التي بينها وبين الشام ، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية ، ونهر الحيرة مدفوق من الفرات إلى النجف . (ياقوت : الحيرة 275/2 وما بعدها ، البكري : الحيرة 28/4/2 ـ 478 ) .

<sup>(5)</sup> الجَرْعة : (بالتحريك وبسكون الراء) ، موضع قرب الكوفة ، وهو المكان الذي فيه سهولة ورمل ، وإليه يضاف يوم الجرعة ، وهو يوم خرج فيه أهل الكوفة إلى سعيد بن العاص وقت قدم عليه والياً من قبل عثمان رضي الله عنه ، فردوه وولوا أبا موسى ، ثم سألوا عثمان حتى أقره عليهم ، ولما قدم خالد العراق نزل بالجرعة بين النجفة والحيرة . (ياقوت : الجرعة ) .

<sup>(6)</sup> القصر الأبيض : من قصور الحيرة ، ذكر في الفتوح أنه كان بالرقة . ( ياقوت : القصر الأبيض ) .

<sup>(7)</sup> في الأصول : ل ، ت ، ك ، هـ : ( العدس ) ، والتصويب من معجم البلدان .

قصر العدسيين: قصر كان بالكوفة في طرف الحيرة لبني عمار بن عبد المسيح بن قيس بن حرملة ، نسبوا إلى أمهم عدسة بنت مالك بن عامر بن عوف العكلي ، وهو أول شيء فتحه المسلمون لما غزا العراق . (ياقوت: قصر العدسيين).

<sup>(8)</sup> قصر بني بقيلة: لم يذكره ياقوت ، وجاء ذكره في أمالي المرتضى في ذكر المعمرين ومنهم عبد المسيح بن بقيلة الغساني ، قال : ويقال أن عبد المسيح لما بني بالحيرة قصره المعروف بقصر بقيلة ، قال :

لقد بنيتَ للحَدَثانِ حِصْنا لو أنَّ المرءَ تنفعه الحصونُ طويلَ السراس أقعسَ مشمَخرا لأنواع السرياح به حنينُ

<sup>(</sup>أمالي المرتضى 114/4).

<sup>(9)</sup> قصر الطين : من قصور الحيرة ، وقصر الطين أيضاً بناه يحيى بن خالد بباب الشماسية . ( ياقوت : قصر الطين )

<sup>(10)</sup> ضرار بن الأزور الأسدي : هو ضرار بن مالك ( الأزرو ) بن أوس بن خزيمة الأسدي ، أحد الأبطال في الجاهلية =

وقال (1): ابعثوا إلينا رجلاً من عقلائكم وذوي أسنانكم (2)، فبعثوا إليه بعبدالمسيح ابن عمرو بن بقيلة (3)، فأقبل يدب في مشيته، فقال خالد: بعثوا إلينا شيخاً لا يفقه شيئاً، فدنا منه فقال: أنعم صباحاً أبيت اللعن يا خالد، فقال خالد: قد جاء الله بغير هذه التحية، أين أقصى (4)، أثرك، قال: ظهر أبي. قال: من أين خرجت، قال: من بطن أمي، قال: فغيم أنت، قال: في بطن أمي، قال: فغيم أنت، قال: في بطن أمي، قال: أتعقل، قال: نعم وأقيد (5)، قال: ابن كم، قال: ابن واحد، ثال: ما رأيت كاليوم، أسألك عن شيء، وتنحو في غيره، قال: ما أجبتك إلا عما سألت، فسل عها ششت، قال: أحرب أنت أم سِلْم، قال سِلْم، قال: فها بال هذه الحصون، قال: بنيناها للسفيه (6) حتى يجيء حليم (7) ينهاه، قال: كم أتى عليك من السنين، قال: ثلثمائة وخسمون سنة، قال: أدركت سفن البحر ترقى في البناء في هذا الخرق (8)، ورأيت المرأة من أهل الحيرة تضع مِكْتَلها (9) على رأسها، ثم تخرج حتى ترد الشام في قرى متصلة قد أصبحت خراباً يباباً، وذلك دأب الله في تخرج حتى ترد الشام في قرى متصلة قد أصبحت خراباً يباباً، وذلك دأب الله في العباد والبلاد. قال: وكان معه شُمُّ ساعة، قال خالد: وما دعاك إليه، قال العباد والبلاد. قال: وكان معه شُمُّ ساعة، قال خالد: وما دعاك إليه، قال



والاسلام ، له صحبة ، كان شاعراً ، اشترك في حروب الردة وقتل مالك بن نويرة بأمر خالد بن الوليد ، شهد وقعة اليرموك وفتح الشام ، وقاتل يوم اليمامة أشد قتال حتى قطعت ساقاه ، ومات بعد أيام من اليمامة سنة 11هـ .
 ( تهذيب ابن عساكر 7/30 ، خزانة الأدب 8/2 ، الإصابة ت 4172 ، الأعلام 311/3 ) .

<sup>(1)</sup> راجع الرواية في كتاب الردة ـ للواقدي ص 226 ـ 229 ، وأمالي المرتضى 1/260 ـ 261 .

<sup>(2)</sup> في أمالي المرتضى : ( ذوي أنسابكم ) .

<sup>(3)</sup> عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغساني ، أحد المعمرين الدهاة من أهل الحيرة ، له شعـر وأخبار ، عاش زمناً في الجاهلية وأدرك الاسلام وظل على النصرانية ، له أخبار مع خالد بن الوليد في الحيرة ، وهو ابن أخت سطيح الكاهن ، يقال أنه باني قصر الحيرة ، توفى نحو سنة 12هـ .

<sup>(</sup>أمالي المرتضى 1/260\_ 262 ، الديارات ص 154 ، اللباب 136/1 ، البيان والتبيين 74/2 ، الأعلام 297/4 ) .

 <sup>(4) (</sup>أقصى) بالقاف في كل الأصول، وجعلها محقق م: (أفصى) بالفاء اجتهاداً خلاف المخطوطة التي اعتمدها.
 (5) ع: (وأفيد) بالفاء.

<sup>(6)</sup> ع ، ت : (لسفيه ) ، هـ ، ك : (قال بناها سفيه حتى يجيء حليم ينهاه ) .

<sup>(7)</sup> في الأصول: (حليم)، وغيرها محقق م إلى (الحليم) اجتهاداً.

<sup>(8)</sup> ت ، ك ، هـ ، م : ( الجرف ) . الأمالي : ( ترفأ في هذا الجرف ) .

<sup>(9)</sup> المكتل: شبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعا.

عبد المسيح: إنْ يكن عندك ما يوافق أهل بلدي حمدت الله تعالى وقبلته ، وإن كانت الأخرى لا أكون أول من ساق إلى قومي بلاء بل آكله وأستريح (1) ، فأخذه خالد وقال: بسم الله وبالله رب الأرض والسماء ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ، ثم أكله ، فتجللته غشية ، ثم رشح جبينه وقام كأنما أنشط من عقال ، فرجع ابن بقيلة إلى قومه ، وقال: قد /12ب/ جئتكم من عند شيطان. وقال: اعطوا هؤلاء ما سألوا ، فصالحوهم على مائة ألف درهم .

وروى أن عبيد بن شرية (2) لما دخل على معاوية بن أبي سفيان قال له: يا عبيد ، من أين أقبلت ، قال : من خلفي ، قال : فأين تريد ، قال : أمامي ، قال : ابن رجل واحد ، قال : كم أتى عليك ، قال : ليل ونهار ، قال : لم أرد هذا إنما أردت كم أتى عليك من السنين ، قال : ماثتان وعشرون سنة ، قال : لم أدركت من الناس ، وما رأيت من القرون ، قال : أُجْمِل أم أفسر (3) ، قال : أجمل حتى نسألك من التفسير (4) ، قال : أدركت الناس يقولون ذهب الناس . وروينا أن عدى بن (أرطاة) الفَزَارِيّ (5) أتى شُرَيحاً (6) وهو في مجلس القضاء



<sup>(1)</sup> في الأمالي : ( أشربه وأستريح ) .

<sup>(2)</sup> عبيد بن شرية الجرهمي: راوية من المعمرين من الحكماء الخطباء في الجاهلية ، أدرك الاسلام واستحضره معاوية من صنعاء إلى دمشق ، فكان يحدثه بأخبار العرب الأقدمين وملوكهم ، فأمر معاوية بتدوين أخباره ، فأملى كتابين سمى أحدهما (كتاب الملوك وأخبار الماضين ) طبع مع كتاب ( التيجان وملوك حمير ) تحت عنوان ( أخبار عبيد بن شرية في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها ) ، والثاني (كتاب الأمثال ) ، عاش عبيد إلى أيام عبد الملك بن مروان ، وتوفي نحو سنة 67ه. .

<sup>(</sup> كتاب المعمرين ص 39 ، معجم الأدباء 10/5 \_ 13 ، الفهرست ص 89 ، الأعلام 341/4 ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) م : ( أفصل ) .

<sup>(4)</sup> ع ، ت ، ك : (عن التفسير ) .

<sup>(5)</sup> في الأصول: (عدي ابن الفزاري)، وهو عدي بن أرطاة الفزاري، أمير من العقلاء الشجعان، من أهل دمشق، ولاه عمر بن عبد العزيز على البصرة سنة 99هـ، وبقي إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلب بواسط في فتنة أبيه يزيد بن المهلب سنة 102هـ.

<sup>(</sup> الكامل للمبرد 2/149 ، رغبة الأمل 26/2 ، تاريخ اليعقوبي 53/3 ، الأعلام 8/5 ) .

<sup>(6)</sup> هو شريح القاضي ابن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الاسلام ، أصله من اليمن ، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ، واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه ، كان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء ، له باع في الأدب والشعر ، عمر طويلاً ومات بالكوفة سنة 78هـ .

<sup>(</sup> طبقات ابن سعد 6/90 ـ 100 . وفيات الأعيان 1/224 ، حلية الأولياء 4/132 ، الأعلام 3/236 ) .

فقال له (1) : أين أنت ، قال : بينك وبين الحائط ، قال : فاسمع مني ، قال : لذلك جلست ههنا ، قال : إني رجل من أهل الشام ، قال : الحبيب القريب ، قال : إني تزوجت امرأة من قومي (2) ، قال : بارك الله لك فيها ، قال : وشرطت لأهلها أن لا أخرجها ، قال : فلهم شرطهم ، قال : فإني أريد الخروج ، قال : في حفظ الله ، قال : فاقض بيننا ، قال : قد فعلت .

وقال هشام بن الكلبي: بعث الحجاج بن يوسف إلى الغضبان بن القَبَعْثري (ق) ليأتيه بخبر عبد الرحمٰن بن الأشعث من كَرْمان (٩) ، وبعث عليه عتبة عيناً (٥) ، فلما انتهى الغضبان إلى ابن الأشعث قال (٥) : ما وراءك يا غضبان ، قال : شر ، تغَد بالحجاج قبل أن يتعشى بك ، وانصرف . فنزل الغضبان كرمان ، وهي أرض شديدة الحر كثيرة الرمضاء ، فضرب فيها قبة ، فورد عليه أعرابي من بكر بن واثل على فرس يقود ناقة ، فقال : السلام عليك ، قال الغضبان : السلام (٦) عليك وهي كلمة مقولة ، قال الأعرابي : ما اسمك ، قال : آخذ ، قال : أو تعطي ، قال : ما أحب أن يكون لي اسمان ، قال : من أين جئت ، قال : من الذلول ، قال : وأين تريد ، قال : أرضاً أمشي في مناكبها ، قال : فمن عرض اليوم ، قال : فرعون على النار ، قال : فمن بشر ، قال : الصابرون ، قال : فمن غلب ، قال : حزب الله ، قال :



<sup>(1)</sup> الخبر في أخبار الأذكياء ص 68 ، عيون الأخبار 317/1 ، العقد الفريد 467/2 .

<sup>(2)</sup> ت ، ك ، هـ ، م : ( من قوم ) .

<sup>(3)</sup> م : ( إلى غضبان ) .

الغضبان بن القبعثري: أحد الخوارج الأزارقة الذين قاتلهم الحجاج سنة خمس وسبعين ، وكانوا قد خلعوا الحجاج وبايعوا عبد الله بن الجارود وعبد الله بن حكيم المجاشعي ، وهرب الغضبان وعكرمة بن ربعي الفياض في رجال من أهل العراق فلحقوا بالشام .

<sup>(</sup> تاریخ خلیفة بن حیاط 1 / 269 )

<sup>(4)</sup> كرمان : ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ، ذات بـلاد وقرى ومـدن واسعة بين فـارس ومكران وسجستـان وخراسان ، تشبه كرمان بالبصرة في كثرة التمور وجودتهـا وسعة الخيـرات ، قال ابن الكلبي : سميت كـرمان بكرمان بن فلوج بن لنطي بن يافث بن نوح .

<sup>(</sup> ياقوت : كرمان 4/263 ـ 264 ، البكري : كرمان 4/1125 )

<sup>(5)</sup> ت ، ك ، هـ ، م : (وبعث عليه عتبة ) .

<sup>(6)</sup> أنظر الخبر في مروج الذهب 3/155 ـ 158 .

<sup>(7)</sup> م: (السلم).

ومن حزب الله ، قال : المفلحون ، قال : فعجب الأعرابي من منطقه وحاضر جوابه ، قال : أتقرض ، قال : إنما تقرض الفارة ، قال : أفتسمع ، قال : إنما تسمع القينة ، قال : أفتنشد ، قال : إنما تنشد الضالة ، قال : أفتقول ، قال : إنما يقول الأمير ، قال : أفتسجع ، قال : إنما تسجع الحمامة ، قال : أفتنطق ، قال : إنما ينطق كتاب الله ، قال : كيف ترى فرسي هذه ، قال : أراه خيراً من واحد هو شر منه وواحد أفره منه (1) خيـر منه ، قـال : لقد علمت ذلـك ، قال : لـو علمت لم تسألني ، قال : إنك لمنكر ، قال : إني لمعروف ، قال : ذلك أريد ، قال : وما أرادتك قال : الدخول ، قال : وراءك أوسع لك ، قال : قد أضرت بي الشمس ، قال: الساعة يأتيك الفيء ، قال: قد أحرقت الرمضاء قدمي ، قال: بل عليها تبرد ، قال : قد أوجعني الحر ، قال : ليس لي عليه سلطان ، قال : إني /13أ / لا أريد طعامك ولا شرابك ، قال : لا تعرض لهما ، فوالله لا ذقتهما ، قال : سبحان الله ، قال : قبل كونك ، قال : ما أرى عندك إلا ما أرى ، قال : نعم وهراوة أرْزَن(2) أدق بها رأسك ، قال : تالله(٥) ما رأيت كاليوم قط ، قال : بلى قد رأيت ولكنك أنسيت ، قال : إني لأظنك جنيًّا ، قال : اللَّهمّ اجعلني من خيار الجن ، قال : بل أحسبك حرورياً ، قال: اللَّهمّ اجعلني ممن يتحرى الخير ، قال: فلما رأى ذلك ولي وتركه وقال : إنك لبذخ أحمق .

فلما قدم على الحجاج قال له: أعراف أنت ، قال: لست بعراف ولكني وصاف ، قال: أفشاعر أنت ، قال: لست بشاعر ولكني خابر ، قال: كيف تركت أرض كرمان ، قال: ماؤها وشل ، وسهلها جبل ، ولصها بطل ، ونخلها دَقْل (4) ، إن

<sup>(</sup>١) ل ، ع : ( أشر منه ) . ت ، ك : ( هو أدنى منه وواحد فرسه خيرا منه ) .

<sup>(2)</sup> في حاشية الأصل ل : ( الأرزن العصا الضخمة ) .

الأرزن : شجر صلب تتخذ منه العصى ، وأنشد ابن الأعرابي : ( الصحاح : رزن )

إنِّي وَجَدُك مِا أُقْضِي الغريمَ وإنْ حان القضاءُ ولا رقَّت له كَبِدِي الآعصا الزَّزْنِ طارت بُرَايتُها تنوءُ ضربَتُها بالكفُّ والعَضُدِ

<sup>(3)</sup>م: (بالله).

<sup>(4)</sup> الدقل: أردأ التمر.

كثر الجيش بها جاعوا وإن قلوا بها ضاعوا ، قال : بالله (1) إنك لصاحب الكلام : تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك ، قال : أصلح الله الأمير ، ما نفعت من قبلت فيه ، قال : لأقطعن يدك ورجلك ، قال : العفو أقرب للتقوى ، وإن فعلت فبجرمي ، قال : لأحملنك على الأدهم والأشقر ، قال : الأمير يحمل على الأدهم والأشقر ، قال : إنه حديد ، قال : الحديد خير من البليد ، قال : اذهبوا به إلى السجن . فانطلقوا به وهو يقول : ﴿ لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ﴾ (3) . فمكث في السجن حصروا واسط (4) ، فاعجبته ما لم يعجبه شيء مثلها ، فقال لأصحابه : كيف ترون هذه ، قالوا : ما رأينا مثلها ، قال : هي كذلك ولكن فيها عيب ، وسأبعث إلى من يجيبني بعيبها ، فبعث إلى الغضبان ، فأقبل يرسف في قيوده ، فقال له الحجاج : كيف ترى هذه ، قال : بنيت في غير بلدك ، ولا يسكنها ولدك ، ولا تبقى ولا تدوم ، قال : ابنيت في غير بلدك ، ولا أضرت من قيلت فيه ، قال : إنك قال : أيها الأمير ما نفعت من قيلت له ، ولا أضرت من قيلت فيه ، قال : إنك لسمين ، قال : من يكن ضيف الأمير يسمن (5) ، قال : انطلقوا به إلى السجن ، قال : أصلح الله الأمير ، قد أكلني الحديد وما أطيق المشي . فلما وضعته الرجال على أيديها قال : ﴿ سبحان الذي سَحَّر لنا هذا وما كنا له مُقْرِنين ﴾ (6) ، قال :



<sup>(1)</sup> م: (فالله)، ع،ك: (تالله).

<sup>(2)</sup> الأدهم: القيد، سمي بذلك لسواده، وجمعه الأداهم، قال جرير: (اللسان: دهم) هــو الـقَيْنُ وابنُ القَيْن لا قينَ مشله لبطح المساحى أو لـجَــدْل الأدَاهـم

<sup>(3)</sup> سورة يس 50 .

<sup>(4)</sup> م: (حتى بني الحجاج حصن واسط) ، هـ: (حتى حضروا واسط) .

حصروا واسط : أي بنوها بالحصران جمع حصير .

واسط: واسط في عدة مواضع ، قال أبو الندى: للعرب سبعة أواسط ، أشهرها واسط الحجاج ، سميت بواسط لانها متوسطة بين البصرة والكوفة ، لأن منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسخاً ، وقيل : إنه كان قبل عمارة واسط هناك موضع يسمى واسط قصب ، فلما عمر الحجاج مدينته سماها باسمها . وقيل : شرع الحجاج في عمارة واسط في سنة 84هـ ، وفرغ منها في سنة 86هـ ، فكان عمارتها في عامين .

<sup>(</sup> ياقوت : واسط 881/4 ـ 883 ، البكري : ( واسط 4/1363 ) .

<sup>(5)</sup> هذه العبارة فقط في عيون الأخبار 1/80 ، 225/3 : (قال الحجاج للغضبان بن القبعثري ورآه سمينا : ما أسمنك ، قال : القيد والرتعة ، ومن كان في ضيافة الأمير يسمن ) .

<sup>(6)</sup> الزخرف 13 ، وفي النسخ : ( الحمد لله الذي سخر لنا هذا ) .

أنزلوه ، قال : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مَنزلًا مِبَارِكاً وأنت خيرُ المُنزِلين ﴾ (1) ، قال : جروه ، قال : ﴿ بسم الله مجراها ومُرْسَاها ﴾ (2) . فاستحسن ذلك الحجاج فقال : أطلقوه ، فما أفلت إلّا بكلامه .

وقد مضى من هذا الباب ما فيه كفاية ونهاية فاعرفه ، إن شاء الله .

90

<sup>(1)</sup> المؤمنون 29 . وفي النسخ كلها : ( اللَّهم أنزلني منزلاً مباركاً ) والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(2)</sup> هود 41 .

## باب البلاغة من الأدباء في مخاطبة الخلفاء ومحاورة الأمراء

دخل عقيل بن أبي طالب<sup>(1)</sup> على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما<sup>(2)</sup> ، فقال له معاوية : لقد جفوتنا يا أبا يزيد ، فقال عقيل<sup>(3)</sup> :

وإنِي امرؤٌ منِّي التكرمُ شِيْمَـةٌ إذا صاحبي يوماً على الهَوْنِ أَضْمَرا

/13ب/ ثم قال: أما والله يا معاوية ، لئن كانت الدنيا مهدت لك مهادها ، وأظلك ظل ملكها ومدت عليك أطناب سرادق مجدها ، وأحلتك دميث رباها ، في رياض مونقة ، قد اعتم نبتها ، وأينع زهرها ، والتفت خضرتها ، فطمحت إليها الأبصار ، وتاقت إليها الأنفس ، ما ذاك بالذي يحملني أن ترى(4) مني حرصاً عليك برغبة ، ولا ظمأ لرهبة ، فقال معاوية : والله يا أبا يزيد لقد نعتها نعتاً هش قلبي لنعتك ، فكيف بالاختبار ، فإن للمعاينة على الصفة فضلاً ، وأني لأرجو أن يكون الله تعالى زادني من ملكها ، وحباني بماء الخصوص من حلها إلاّ لكرامة منه (5) ذخرها وفضل يمن به علي ، وقد كان داود خليفة ، وسليمان ملكاً (6) ، وإنما هو المثال



<sup>(1)</sup> عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ، أخو علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب لأبيهما ، وكان أسن منهما ، كان ممن يتحاكم إليه الناس في الجاهلية ، فصبح اللسان شديد الجواب ، شهد بدراً مع المشركين وقد أخرجته قريش معها كرها ، وأسره المسلمون ففداه العباس بن عبد المطلب فرجع إلى مكة ، ثم أسلم بعد الحديبية ، وهاجر إلى المدينة سنة 8هـ ، وشهد غزوة مؤتة ، وثبت يوم حنين ، وفارق أنحاه علياً في خلافته ، ووفد إلى معاوية في دين لحقه ، وعمى في آخر أيامه ، وتوفي نحو سنة 60هـ .

<sup>(</sup> الإصابة ت 5630 ، البيان والتبيين 174/1 ، نكت الهميان ص 201 ، طبقات ابن سعد 28/4 ، مقاتل الطالبيين ص 7 ، الأعلام 3/95 ـ 40 ) .

<sup>(2) (</sup> رضي الله عنه ) ساقطة من : م ، ك .

<sup>(3)</sup> انظر المحاورة في العقد الفريد 6/4 ، والبيان والتبيين 2/326 ، وجمهرة خطب العرب 131/2 ــ 133 ، وجزء منها في عيون الأخبار 197/2 ، وذخائر العقبي للمحب الطبري ص 222 . والبيت في العقد الفريد 6/4 .

<sup>(4)</sup> م : ( على أن ترى ) ، ت ، ك : ( على أن يرى ) .

<sup>(5)</sup> م : (جلها أن الكرامة) ، ك ، ه : (من جلها إلا الكرامة) .

<sup>(6)</sup>ع: (ملكاً عظيماً).

يحذى عليه ويؤخذ به ، والأمور أشباه ، وأيم الله لقد أصبحت وإن الذي بيننا وبينك لعظيم ، وما أصبحت أهم لك بمساءة . ثم أعطاه وأكرمه .

وروى أن عبد العزيز بن زُرَارة الكِلابي<sup>(1)</sup> أقام بباب معاوية سنة لا يأذن له ، فلما كان بعد السنة أذن له<sup>(2)</sup> إذناً عاماً ، فدخل فيمن دخل ، فقال : يا أمير المؤمنين إني صحبتك على الرجاء ، وأقمت ببابك على التأميل ، واحتملت جفوتك بالصبر ، ورأيت قوماً قربهم الحظ ، وآخرين باعدهم الحرمان ، فلا ينبغي لصاحب الحظ أن يأمن ، ولا لصاحب الحرمان أن يياس ، وأول المعرفة الاختبار ، فابل واختبر ، فقال معاوية : إني لأرى شاهداً يدل على غائب ، أنبذ إليه عهداً من هذه العهود . فأخذه وخرج وهو يقول :

على حينٍ يئشتُ من الـدخـولِ ولـم أنــظرُ إلى قــالٍ وقِـيــلِ ولم أكُ بالعَجُولِ ولا الجَهُـولِ

دخلتُ على معاويةَ بن حَرْبٍ وأغضيتُ الجفونَ على قَـذَاهـا ولــو أنّي عجلتُ سَفِـهتُ رأْيــاً

وخبرت عن المدائني (3) قال : قال خالد بن صفوان لأمية بن عبد الله بن خالد ابن أسيد (4) ، وقد (5) قدم البصرة منهزماً من أبي فُذيك (6) : الحمد لله الذي خار لنا



<sup>(1)</sup> عبد العزيز بن زرارة الكلابي : أحد القادة الشجعان المقدمين زمن معاوية ، شهر بقتال الروم وأبلى بلاء حسناً في غزاة القسطنطينية ، وقتل في إحدى الوقائع ، وله شعر في حماسة أبي تمام ، قتل سنة 50هـ . ( تاريخ ابن الأثير حوادث سنة 49 ، شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/108 ، الأعلام 141/4 ) .

<sup>(2)</sup> م : ( أذن له الدخول ) .

<sup>(3)</sup> المدائني : علي بن محمد بن عبد الله : راوية مؤرخ كثير التصانيف ، له نيف ومثنا كتاب ، من أهل البصرة ، سكن المدائن وانتقل إلى بغداد ، ألف في المغازي والسيرة النبوية وأخبار النساء وتاريخ الخلفاء والبلدان ، وقال ابن تغرى بردى : ( وتاريخه أحسن التواريخ وعنه أخذ الناس تواريخهم ) ، وبقي من كتبه : المردفات من قريش ، ورسالة في التعازي . توفي ببغداد سنة 225هـ .

<sup>(</sup> الفهرست 1/100 ـ 104 ، تاريخ بغداد 54/12 ، معجم الأدباء 5/309 ، الأعلام 5/140 ) .

<sup>(4)</sup> أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي القرشي : وال من أشراف عصره ، روى عن عمر بن عبد العزيز ، ولي خراسان لعبد الملك بن مروان ، توفي سنة 87هـ .

<sup>(</sup> تاريخ الكامل 4/203 ، سير أعلام النبلاء 35/3 ، الأعلام 364/1 ) .

<sup>(5)</sup> ل ، ع : ( ومن قدم ) ، ت ، ك : ( حين قدم ) ، هـ : ( حين قدم على البصرة ) .

<sup>(6)</sup> أبو فديك عبد الله بن ثور بن قيس بن ثعلبة بن تغلب : ثائر من الحرورية ، كان أول أمره من أتباع نافع بن الأزرق ، ثم آلت إليه أمرة الخوارج مدة ابن الزبير ، ثار في البحرين سنة 72هـ وغلب عليها ، فبعث خالد بن عبد الله =

عليك ولم يخر<sup>(1)</sup> لك علينا ، وقد كنت حريصاً على الشهادة ، ولكن الله عز وجل أبى إلاّ أن يزين بك مصرنا ، ويؤنس بك وحشتنا ، ويجلو بك غمتنا . قال المداثني : فهذا من أحسن<sup>(2)</sup> كلام يلقى به مهزوم .

وساير عبد الملك بن صالح (٥) الرشيد ، فاعترضه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، وأوما إلى عبد الملك ، طأطىء من أشرافه ، وشد من شكامه ، وإلا فسد عليك ، فالتفت الرشيد فقال : ما يقول هذا ، فقال : دَسِيس الحَسَدة ، ومقالة باغ ، قال : صدقت ، نقصوا وفضلتهم (٩) ، فجاءوا وفي صدورهم جمرات التخلف ، قال : فلا أطفأها الله يا أمير المؤمنين وأضرمها عليهم بالمزيد .

ودخل رجل من أهل الكوفة /11أ/ على أبي جعفر المنصور ، فتوسل إليه وكلمه في مسخوط عليه ، فشفعه فقال : يا أمير المؤمنين ، اثذن لي في تقبيل يدك فإنها أحق يد بتقبيل ، لعلوها في المكارم ، وطهرها من المآثم ، وإنك يا أمير المؤمنين ليوسفي (5) العفو ، قليل التثريب ، كثير الصفح عند الذنوب ، فمن أرادك يا أمير المؤمنين بسوء ، فجعله الله حصيد سيفك ، وطريد خوفك ، فأعجب به أبو جعفر فقربه وأكرمه .

ودخل رجل من بني شيبان على معن بن زائدة (6) فقال : ما هـذه الغيبة



القسري أمير البصرة أخاه أمية بن عبد الله في جند كثيف لقتالهم ، فهزمه أبو فديك ، ثم ندب الناس من البصرة والكوفة لقتالهم ، فسار إليه عشرة آلاف فصمد لهم إلى أن قتلوه وقتلوا جمهرة من أصحابه نحو ستة آلاف وأسروا ثمانمائة سنة 73هـ . (خزانة الأدب 97/2 ، شرح شافية ابن الحاجب ص 7 ، الأعلام 203/4 ) .

<sup>(1)</sup> ع : ( جاز لنا عليك ولم يجز لك ) .

<sup>(2)</sup> ع: (من أحسن الكلام) ، ت ، ك : (أحسن كلام) .

<sup>(3)</sup> عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس: من أمراء بني العباس ، كان فصيحاً خطيباً ، ولاه الهادي امرة الموصل ، ثم عزله الرشيد ، ثم ولاه المدينة والصوائف ، ولاه مصر مدة قصيرة وولاه دمشق وبلغه أنه يطلب المخلافة فحبسه ببغداد سنة 187هـ ، ولما مات الرشيد أطلقه الأمين وولاه الشام والجزيرة ، فأقام بالرقة إلى أن توفى سنة 196هـ .

<sup>(</sup> فوات الوفيات 12/2 ، النجوم الزاهرة 90/2 ، 151 ، تاريخ ابن خلدون 3/233 ، تاريخ ابن الأثير 85/6 ، رغبة الأمل 125/5 ، الأعلام 304/4 ـ 305 ) .

<sup>(4)</sup> هـ : ( انتقص القوم وفضلتهم ) .

<sup>(5)</sup> إشارة إلى النبي يوسف الذي عفا عن إخوته .

<sup>(6)</sup> معن بن زائدةً بن عبد الله بن مطر الشيباني : من أجواد العرب الشجعان الفصحاء ، أدرك العصرين الأموي =

المسيئة ، فقال : أبقى الله الأمير في نعم زائدة ، وكرامة دائمة ، ما غاب أيها الأمير عن العين من ذكره القلب ، وما زال شوقي إليك شديداً ، وهو دون ما يجب لك علي ، وذكري لك كثيراً ، وهو دون قدرك عندي ، ولكن جفوة الحجاب ، وقلة بشر الغلمان ، يمنعني من إتيانك ، فأمر بتسهيله وأحسن مثواه .

وترجل ( جرير بن ) يزيد<sup>(1)</sup> بن عبـد الله بن جريـر البجلي لبعض الخلفاء ، فمشى إليه وهو يقول : غَذِيُّ نعمتِك ، وسَلِيلُ مِنْتِك ، وخريج يدك ، فقال : إذن فقد عرفناك بالشبه ، لو بال جرير لبال كلاماً .

وأخبرني أبو العباس قال: دخل ابن أبي ليلى (2) على الحجاج بن يـوسف فقال: أصلح الله الأمير، مشكور النصيحة، صحيح المودة، شاكر اللسان، خرج أبي مع ابن الأشعث، فهدم منزلي، وحلَّق (3) على اسمي، وحرمت عطائي، قال: أو ما سمعت قول الشاعر حيث يقول (4):



والعباسي ، كان في زمن الأمويين مكرماً يتنقل في الولايات ، فلما صار الأمر إلى بني العباس طلب المنصور فاستتر ، حتى إذا كان يوم الهاشمية وثار جماعة من أهل خراسان على المنصور وقاتلوه ، تقدم معن وقاتل بين يديه حتى أفرج الناس عنه ، فحفظها له المنصور وأكرمه وجعله في خواصه وولاه اليمن ، ثم ولي سجستان . أخباره كثيرة ، ومدحه الشعراء ، ابتنى داراً فدخل عليه أناس في زي الفعلة فقتلوه غيلة سنة 151هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 2/108 ، تاريخ بغداد 235/13 ، ابن الأثير 2/224 ، خزانة الأدب 182/1 ، أسماء المغتالين من الأشراف 195/2 ، أمالي المرتضى 161/1 ، الأعلام 192/8 ) .

<sup>(1)</sup> في الأصول: (يزيد بن عبد الله) ، وهو جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله ، وسيرد قول الخليفة (لو بال جرير لبال كلاماً) يريد فصاحته وبلاغته ، وهو أحد الدهاة في العصر العباسي ، أرسله أبو جعفر المنصور إلى أبي مسلم الخراساني ، لما أبى أبو مسلم المجيء إلى المنصور ، فخدعه جرير ورده ، وكان جرير والياً للرشيد على البصرة سنة 183هـ ، لم نقف على سنة وفاته . انظر فيه الطبري 346/8 ، 848/8 .

<sup>(2)</sup> ت ، ك : ( دخل أبو ليلي ) .

الرواية في العقد الفريد 15/5 ، وفيه : ( دخل على الحجاج سليك بن سلكة ) وسليك شاعر جاهلي قتل في الجاهلية وقد صحح محققو العقد هذا الوهم ورجحوا أنه ( فرعون بن عبد الرحمن المعروف بابن سلكة ) وكان معاصراً للحجاج ، ولعل شهرته بابن سلكة هي التي جرت إلى هذا اللبس فظنوه سليكاً ، وفي كتاب الأواشل للعسكري مثل هذه القصة بين مروان بن الحكم وفتى أخذ بأبيه .

<sup>(3)</sup> حلق على اسمى : أي عمل عليه حلقة من المداد ، بمعنى الضرب على الإسم وعدم صرف العطاء .

 <sup>(4)</sup> البيتان في العقد الفريد 5/115 ، والأول في 5/237 مع بيتين آخرين ، والشاعر هو ذؤيب بن كعب بن عمرو ،
 والأول في معجم الشعراء ص 125 لعوف بن عطية بن الخرع .

جَانِيكَ من يجْنِي عليك وقد تُعْدِي الصحاحَ مبارِكُ الجُرْبِ<sup>(1)</sup> ولَبُونِ ماحبُ الذُّنْبِ<sup>(2)</sup>

قال: إني سمعت الله يقول غير هذا في كتابه (ق) ، في إخباره عن أخوة يوسف: ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَراكَ من المحسنين ، قال مَعاذَ الله أن ناخذ إلا من وجَدْنا متاعَنا عندَهُ إِنَّا إِذَا لظالمون ﴾ (٩) . قال : يا غلام علي بيزيد بن أبي المسلم (٥) ، فأتاه فقال : ابن لهذا الرجل داره ، واعطه عطاءه .

ودخل رجل من أهل الشام (6) على أبي جعفر المنصور ، فتكلم وأحسن وأبلغ ، فأعجب أبا جعفر ، فقال : من أنت ، فقال : مولاك يا أمير المؤمنين ، قال : ومن في موالي مثلك ولا أعرفه ، قال : مولى جار لك (7) عبد مناف . فعلم أبو جعفر أنه مولى لبني أمية ، فقال : سلني حاجتك ، قال : يبقيك الله يا أمير المؤمنين ويزيد في سلطانك ، قال : قل بحاجتك فليس في كل وقت يمكن أن يؤمر بذلك ، قال : ولم يا أمير المؤمنين ، فوالله ما أخاف جَوْرَك ، ولا أستقصر أجلك ، ولا أغتنم مالك ، وإن عطاءك لزين ، وما بامرى و (8) يبذل وجهه إليك نقص ولا شَيْن ، فقال : يا ربيعة ، ضمه إليك واعطه كل ما سأل / 14ب/ .

وخبرت أن أبا جعفر المنصور قال لعمر بن عبد الله : إنْ أتاك كتاب عبد الله بن



<sup>(1)</sup> ت ، ك : ( من يجنى عليه ) .

<sup>(2)</sup> هـ : ( بذنب قرينه ) .

<sup>(3)</sup> هـ ، ع : ( قال لكني سمعت الله يقول غير هذا ) .

<sup>(4)</sup> سورة يوسف 78 ـ 79 .

<sup>(5)</sup> م ، ت ، ك : ( يزيد بن مسلم ) .

<sup>(6)</sup> قوله: (ودخل رجل . . كل ما سأل ) ساقطة من هـ بقدر عشرة أسطر .

وفي جمهرة خطب العرب 3/53: ( دخل أعرابي على المنصور فتكلم فأعجبه كلامه ) .

<sup>(7)</sup> م : ( مولى جار مسالك ) ، وفي ع : بياض ، وفي الأصل الكلمتان مطموستان .

<sup>(8)</sup> م : ( وما يأمر ببذل ) .

الحسن (1) فأرني إياه ، فقد أتاني كتاب يشبه كتابه (2) ، وقد أجبته عنه ، وأنت تعلم رأيي في الخروج . قال : فأثلج صدري بيمين فقال : لئن كنت استجزت أن أكذب تقية ، إني لأستجيز أن أحلف تقية ، قال : أنت والله أعلم مني ، واستحيا منه وأمر له بصلة .

وحُكِي أن أمير المؤمنين المهدي قال لأبي عبد الله لما قتل ابنه: أنه لو كان في صالح خدمته وما تعرفناك من طاعتك ، وما يجب بمثله الصفح عن ولدك ، ما تجاوز أمير المؤمنين ذلك إلى غيره ، ولكنه نكص على عقبيه وكفر بربه ، فقال أبو عبد الله : رضانا عن أنفسنا ، وسخطنا عليها ، يا أمير المؤمنين موصول برضاك وسخطك ، ونحن خدم نعمتك ، فتثيبنا على الإحسان فنشكر ، وتعاقبنا على الإساءة فنصبر .

وقد مضى من هذا الباب ما كفي وأغنى ، فاعرفه إن شاء الله تعالى .



<sup>(1)</sup> عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: تابعي من أهل المدينة ، كان ذا عارضة وهيبة ولسان وشرف ، وكانت له منزلة عند عمر بن عبد العزيز ، ولما ظهر العباسيون قدم مع جماعة من الطالبيين على السفاح وهو بالأنبار فأعطاه ألف ألف درهم وعاد إلى المدينة ، ثم حبسه المنصور بالمدينة عدة سنوات من أجل ابنيه محمد وإبراهيم ونقله إلى الكوفة فمات سجيناً فيها سنة 145هـ .

<sup>(</sup> الإصابة ت 6587 ، مقاتل الطالبيين ص 128 ، ذيل المذيل ص 101 ، تهذيب ابن عساكر 354/7 ، تاريخ بغداد 431/9 ، الأعلام 4074 ) .

<sup>(2)</sup> م ، هـ : ( يشبه أن يكون كتابه ) .

#### باب

# البلاغة في حسن الإعتذار وتجاوز ذوي المقدرة<sup>(1)</sup> عن الأحرار

عاتب معن بن زائدة محمد بن عبد الله بن المقنَّع<sup>(2)</sup> على أمر بلغه عنه ، وهو ساكت ، فلما قضى كلامه قال : جعلنى الله فداك ، ذنب مضى ، وأدب مستقبل .

وأخبرني محمد بن ابراهيم بن زياد ، قال : أخبرني علي بن صالح قال<sup>(3)</sup> : قال المأمون يوماً لابراهيم بن المهدي<sup>(4)</sup> وحبس القدح<sup>(5)</sup> : إشرب يا أمير المؤمنين ، فوضعه في يده وقام ، وقال : لا أجلس حتى تصفح عني صفحاً مجدداً ، وتعفو عن هذه الكلمة أبداً ، ثم أنشأ يقول<sup>(6)</sup> :



<sup>(1)</sup> ت ، ك : ( القدرة ) .

<sup>(2)</sup> م ، هـ : (المقفع ) .

<sup>(3)</sup> الخبر في الأغاني 118/10 \_ 119 ، الأمالي 197/1 ، المستجاد من فعلات الأجواد ص 82 ـ 83 ، وانظر كتاب : الخليفة المغنى إبراهيم بن المهدي ـ لبدري محمد فهد .

<sup>(4)</sup> إبراهيم بن المهدي : إبراهيم بن محمد بن المهدي بن عبد الله المنصور العباسي ، يقال له ابن شكلة باسم أمه ، وكانت جارية سوداء ، وهو أخو هارون الرشيد ، ولد ونشأ في بغداد ، ولاه الرشيد أمرة دمشق ثم عزله عنها بعد سنتين ثم أعاده إليها فأقام فيها أربع سنوات ، ولما انتهت الخلافة إلى المأمون اتخد إبراهيم فرصة اختلاف الأمين والمأمون للدعوة إلى نفسه وبايعه كثيرون ببغداد ، فطلبه المأمون فاستتر فأهدر دمه فجاءه مستسلماً فسجنه ستة أشهر ، ثم عاتبه فاعتذر إليه فعفا عنه ، كان أسود اللون حالك السواد عظيم الجثة فصيحاً شاعراً حازماً سخياً حاذقاً بصنعة الغناء ، مات في سر من رأى ، وصلى عليه المعتصم سنة 224هـ .

<sup>(</sup>وفيات الأعيان 8/1 ، الأغاني 69/10 ، 94 ، لسان الميزان 98/1 ، تاريخ بغداد 142/6 ، أشعار أولاد الخلفاء ص 17 ـ 49 ، الأعلام 56/1 ) .

<sup>(5)</sup> حبس القدح: بمعنى قدمه ، وقوله: (يا أمير المؤمنين) تعريض من المأمون بأن إبراهيم بن المهدي نازعه الخلافة .

<sup>(6)</sup> البيتان من قطعة في : الأغاني 10/10 ، العقد الفريد 234/4 ، والأول في : عيون الأخبار 168/3 ، والأمالي 197/1 ، والمستجاد ص 83 ، والورقة ـ ابن الجراح ص 19 ـ 20 . المستجاد : ( فيما أتيت فلم تعذل ) ، العقد الفريد : ( فيما أتيت فلم تعتب ) . الأغاني : ( دون اعتذاري فلم تعذل ولم تلم ) .

العقد الفريد : ( وقام علمك بي يحتج ) .

فيما فعلتُ فلم تَعْدُلُ ولم تَلُمِ مَقَامَ شاهِد عَدْل عِيرِ مُتَّهَم البِرُّ لي منك وَطَّا العُذْرَ عندَكَ لِيْ وَقَامَ عِنْدَكَ لِيْ وَقَامَ عِنْدُكَ لِيْ

وأخبرني محمد بن إبراهيم بن علي بن صالح قال : وجد المأمون على إسحاق الموصلي<sup>(1)</sup> وهو في مجلسه ، فقام بين يديه<sup>(2)</sup> :

لا شَيْءَ أعظمُ من جُرْمِي سوى أمَلِي فإنْ يكنْ ذا وذا في القَدْرِ قد عَظُمَا

بحُسْنِ عَفْوِك عن جُرْمي وعن زَلَلِي فِانتَ أعظمُ من جُـرْمي ومن أمَلِي

فأمره بالجلوس ورضي عنه .

وسخط المأمون (3) أيضاً على إسحاق الموصلي فحجبه ، فأتاه الفضل بن الربيع (4) ومخارق (5) فقالا : هل من حاجة ، قال : نعم ، قلت بيتين من الشعر



<sup>(1)</sup> م ، ك : ( ابن إسحاق ).

إسحاق الموصلي : إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي الموصلي ، عرف بإسحاق النديم ، تفرد بصناعة الغناء ، وكان عالماً باللغة والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين راوياً للشعر حافظاً للأخبار شاعراً ، اشتهر بمنادمة الخلفاء ، ولد ببغداد ، وعمي قبل موته بسنتين ، نادم الرشيد والمأمون والواثق ، ألف كتباً كثيرة منها : كتاب أغانيه ، وأخبار عزة والميلاء ، وأغاني معبد ، وأخبار ذي الرمة ، والاختيار من الأغاني ، والنغم والإيقاع ، وجواهر الكلام ، وغيرها ، توفي ببغداد سنة 235هـ .

<sup>(</sup>الفهرست 140/1، وفيات الأعيان 65/1، سمط اللالي ص 137، 209، 509، الأغاني 368/5 . 435، تاريخ بغداد 3386، نزهة الألباء ص 227، الأعلام 283/1).

<sup>(2)</sup> البيتان في ديوان إسحاق الموصلي ص 100 .

<sup>(3)</sup> الرواية في الأخاني 5/383 \_ 384 .

<sup>(4)</sup> الفضل بن الربيع بن يونس: وزير أديب حازم ، كان أبوه وزيراً للمنصور واستحجبه المنصور لما ولي أباه الوزارة ، فلما آل الأمر إلى الرشيد استوزره البرامكة كان الفضل من أشد خصومهم حتى ضربهم الرشيد فارتفع نجم الفضل وولي الوزارة إلى أن مات الرشيد ، وأقره الأمين بعد الرشيد ، فلما حكم المأمون استتر الفضل سنة 196هـ ، ثم عفا عنه المأمون وأهمله بقية حياته ، توفي بطوس سنة 208هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 412/1 ، البداية والنهاية 263/10 ، تاريخ بغداد 343/12 ، معجم الشعراء ص 182 ، مرآة الجنان 42/2 ، الأعلام 353/5 ) .

<sup>(5)</sup> مخارق بن يحيى الجزار: من أشهر مغنى عصره ، وأحسنهم صوتاً ، كان يعجب به الرشيد حتى ليقال أنه أقعده مرة على السرير وأعطاه 30 ألف درهم ، واتصل بعد ذلك بالمأمون وزار معه دمشق ، كان مملوكاً لعاتكة بنت شهدة بالكوفة وهي التي علمته الغناء والضرب على العود ، وباعته فصار إلى الرشيد فاعتقه ، توفي بسر من رأى سنة 231هـ .

وأحب أن يلجا سمع أمير المؤمنين ، وهما(1) :

يا سَرْحَةَ المالِ قد سُدَّتْ موارِدُه أمَّا إليك طَريقُ غيرُ مسدودِ(2) لحَاثِم حامَ حتى لا حِيسامَ بنه مُحَالًّا عن طريق الماء مطرود(٥) /15أ/ فضمن مخارق ذلك ومضى فغنى أمير المؤمنين بهما ، فسأله عنهما فأخبره خبرهما ، فوجّه إلى إسحاق فأحضره مجلسه ورضى عنه .

وقال أبو عكرمة الضبي : عتب الفضل بن الربيع على رجل فكتب إليه : إنَّها محنةُ الكِرام إذا ما استعتبوا من جَريرةِ اللذنب تابُوا واستقاموا على المَحَجَّةِ لـ لا خوانِ فيما يُقِيمُهم وأنـ ابُـوا(4) فرضي عنه وعذره .

واعتذر هارون بن نعيم إلى الحسن بن سهل(5) ، فقال له الحسن: تقدمت لك طاعة وحدثت(6) منك مؤونة ، وكانت بينهما هفوة ، ولن تغلب سيئة حسنتين .

واعتذر أحمد بن هشام إلى أحمد بن أبي خالد ، فقال أحمد بن أبي خالد : والله لا قبلت معذرتك حتى أسيء إليك ، فقال ابن هشام : والله لئن فعلت ذلك لَاستعدَيْتُ عليك إلَّا بَغْيَك ، ولا أطمعني فيك إلَّا ظُلمُك ، فاستحيا منه وقبل عذره .

وكتب رجل إلى جعفر بن يحيى بن خالد يعتذر إليه من ذنب ، فكتب إليه



<sup>(</sup> النجوم الزاهرة 260/2 ، الطبري 21/11 ، الأغاني 71/3 ، 262/6 ، 35/11 ، الشعر والشعراء 850/2 ، الأعلام 8/86).

<sup>(1)</sup> البيتان في ديوان إسحاق الموصلي ص 118 ـ 119 .

<sup>(2)</sup> هـ : ( وقد سدت مذاهبه ) .

<sup>(3)</sup> م : (ولحائم حتى لا ختام به ) ، هـ : (حتى لا حراك به ) ، م ، ك : (مخلأ عن طريق الماء ) ، هـ : (مشرد عن طريق الماء).

<sup>(4)</sup> ك ، ت : ( فيما يقيهم ) ، هـ : ( فيما ينوبهم ) .

<sup>(5)</sup> الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي : وزير المأمون وأحد كبار القادة والولاة في عصره ، اشتهر بالذكاء المفرط والفصاحة والأدب والكرم ، وهو والد بوران زوجة المأمون وكان المأمون يجله ويبالغ في إكرامه ، وللشعراء فيه أماديح ، وهو أخو الفضل بن سهل ذي الرياستين ، توفي في سرخس من بلاد خراسان سنة 236هـ . ( وفيات الأعيان 1 / 141 ، تاريخ بغداد 7 / 319 ) .

<sup>(6)</sup> م : ( وجذبت منك ) .

جعفر: قد أغناك الله بالعذر عن الاعتذار منك ، وبالمودة لك عن سوء الظن بك والسلام .

وهذا باب قد ذكرته في كتاب ( المرتضى في حسن عفو الأوِدًاء عن هفوات الأخِلاء) ، فأغنى ما مر في ذلك الكتاب من تطويل هذا الباب ، فاعرفه إن شاء الله تعالى .

# بلب البلاغة من البلغاء اللَّسْنِ وطعنهم على النُّوكيٰ (¹) اللَّكْن

سمعت أبا العيناء (2) يقول: سار إسحاق بن محمد بن علي بن العباس ، إلى أحمد بن رباح ليعزيه فقال: أعظم الله لك الأجر، وأحسن لك العوض والذخر، شديد علي والله فقد مثله من أهلي ، ولكنه أمر الله الذي لا محيص عنه ، ولا اعتصام دونه ، فقال له: لا عدمتك يا سيدي ، فقال: والله لمصيبتي بالخلف (3) أعظم علي من فقد السلف .

وأخبرني أبو العيناء قال: أخبرني السهمي عن أبيه ، أنه رأى شَبِيب بن شَيْبة (٩) عند إسحاق بن عيسى وقد أتى يعزيه على طفل له فقال (٥) في بعض قوله: أصلح الله الأمير، إن الطفل لا يزال مُحْبَنْظِئا على باب الجنة يقول: لا أدخل حتى يـدخل أبواي، فقال: أي سبحان الله ماذا جئت به، إنما هو محبنطىء، أما سمعت قول الراجز:

إنِّي إذا أنْشَدْتُ لا أَحْبَنْ طِي ولا أُحِبُّ كَثْرِةَ التَّمَ طِّيْ (6)



<sup>(1)</sup> النوكي : جمع أنوك ، وهو الأحمق ، والنوك : الحمق ، والنواكة : الحماقة .

اللكن : جمع ألكن ، وهو الذِّي فيه لكنة ، وهي عجمة في اللسان وعي .

<sup>(</sup> الصحاح: نوك ، لكن).

<sup>(2)</sup> أبو العيناء: محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر الهاشمي بالولاء، أديب فصيح من الظرفاء، اشتهر بنوادره ولطائفه، وكان ذكياً شاعراً خبيث اللسان في سب الناس والتعريض بهم، أصله من اليمامة ومولده بالأهواز ومنشأه ووفاته في البصرة، كف بصره بعد الأربعين، أخباره ونوادره كثيرة، توفي بالبصرة سنة 283هـ.

<sup>(</sup>وفيات الأعيان 1/504 ، نكت الهميان ص 265 ، لسان الميزان 344/5 ، معجم الشعراء ص 448 ، تاريخ بغداد 170/3 ، الأعلام 26/7) .

<sup>(3)</sup> م: ( في الخلف ) .

<sup>(4)</sup> شبيب بن شبية بن عبد الله التميمي المنقري ، من أهل البصرة ، كان شريفاً فصيحاً خطيباً نادم خلفاء بني أمية ، وكان يفزع إليه أهل البصرة في حوائجهم ، توفي سنة 170هـ .

<sup>(</sup> البيان والتبيين 62/1 ، تهذيب التهذيب 307/4 ، ثمار القلوب ص 22 ، ميزان الاعتدال 441/1 ، الأعلام ( 229/2 ) .

<sup>(5)</sup> أنظر الرواية مع خلاف في أخبار الحمقى والمغفلين ص 118 \_ 119 .

<sup>(6)</sup> م : ( احتبطى ) ، ك : ( أخبتطي ) .

فقال : إلي تقول هذا ، وما بين لاَبُتَيْها(١) أعلم مني بهذا . قال : وهذا أيضاً ، أو للبصرة(٢) لاَبُتان يا لُكَع ، وأخجله فسكت . .

قال أبو الطيّب: المحبنطىء المعتنع في دلال ، وهو بالطاء غير معجمة ، ورواه شبيب بالظاء معجمة ، وقوله: ما بين لابّتيها خطأ ، ليس للبصرة لابتان / 15ب/ وإنما اللّابة للمدينة والكوفة ، واللابة الحَرّة ، وهي الأرض ذات الحجارة (السود)(3).

واعتذر رجل إلى عبد الله الكاتب فأطال ، فقال : ما رأيت عذراً أشبه باستئناف ذنب من هذا .

وجرى بين جعفر بن يحيى البرمكي وبين الفضل كلام بين يدي الرشيد ، فقال الفضل : يا أمير المؤمنين أشهد . فقال جعفر : يا لُكَع فإذا (4) شهد فمن الحاكم .

قال المدائني: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، تصدق علي تصدق الله عليك بالجنة. فقال عمر: إنَّ الله لا يتصدق، ولكنه يجزي المتصدقين. وعنه قال: قال عمر بن عبد العزيز لرجل: من سَيِّدُ قومك، قال: أنا، قال: لو كنت كذاك ما قلته.



<sup>(1)</sup> اللابة : الحرة من الأرض ، وهي الأرض ذات الحجارة السود ، وسيأتي شرحها في الكتاب .

<sup>(2)</sup> م ، هـ : ( للبصرة ) .

البصرة: وهما بصرتان العظمى بالعراق وأخرى بالمغرب، والبصرتان: الكوفة والبصرة، والبصرة في كلام العرب الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر الدواب، وقيل البصرة: حجارة رخوة فيها بياض، وكتب عتبة بن غزوان إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في تمصير البصرة وكتب له بصفتها، فكتب إليه عمر: أن أنزلها مزلها، وبني مسجدها من قصب، وبني دار إمارتها دون المسجد في الرحبة التي يقال لها رحبة بني هاشم، وكانت تسمى الدهناء، وفيها السجن والديوان وحمام الأمراء، وكان تمصير البصرة سنة أربع عشرة قبل الكوفة بستة أشهر. وكان أبو بكرة أول من غرس النخل بالبصرة، وقال: هذه أرض نخل ثم غرس الناس بعده، وقال أبو المنذر: أول دار بنيت بالبصرة دار نافع بن الحارث ثم دار معقل بن يسار المزني.

<sup>(</sup>ياقوت: البصرة 1/636 ـ 638 ، البكري: البصرة 1/254 ـ 255).

<sup>(3) (</sup> السود ) : ساقطة من ت ، ك .

<sup>(4)</sup> م ، ك : ( إذا شهد ) ، هـ : ( يا لكع فمن الحاكم ) .

اللكع : اللئيم ، ويقال : هو العبد الذليل النفس ، وامرأة ، لكاع .

<sup>(</sup> الصحاح : لكع ) .

وأخبرني أحمد بن يحيى قال: أنشد أبو نُخَيْلَة (1) أبا جعفر المنصور: ما جَعْفَرٌ دون مَـدَى ابن أمِّهِ (2) فَانْهَضْ بِهِ واقْعُـدْ بِهِ وسَمِّهِ (3) حَتَّى تَرُدُّ الأَمْرَ فِي أُطُمِّهِ (4)

قال<sup>(5)</sup>: فسمعه بعض الحرس فقال: أتـذكر أم أميـر المؤمنين، قال أبـو جعفر: أنت ذكرتها.

وأخبرني أبو العباس قال: حدثني سليمان بن علي (6) مولى خالِصة ، قال: اعترض أعرابي أبا جعفر فقال: يا أمير المؤمنين ، اقشعرَّت المدن ، وقَفَّ الشجر (7) فلم أرّ (8) سارحةً ولا رائحة ، ولا لاويةً لسانَها على عود . فقال الحَرسِيُّ : كلِّم أمير المؤمنين بالعربية ، قال : بها تكلمت .

وقليل ما مر من هذا الباب يغنيك فاعرفه ، إن شاء الله تعالى .



<sup>(</sup>١) في م ، ك ، ت ، هـ : ( أبو بجيلة ) . وصوابه : أبو نخيلة .

<sup>(</sup>أبو نخيلة: واسمه يعمر بن حزن بن زائدة من بني حمان التميمي، شاعر راجز كان عاقاً لأبيه فنفاه أبوه عن نفسه، فخرج إلى الشام فاتصل بمسلمة بن عبد الملك فاصطنعه وأوصله إلى الخلفاء فأغنوه، ولما قامت دولة بني العباس انقطع إليهم ومدحهم وهجا بني أمية، وقال في المنصور أرجوزة يعزيه فيها بخلغ عيسى بن موسى من ولاية العهد فسخط عليه عيسى فهرب يريد خراسان، فأدركه مولى لعيسى فذبحه وسلخ وجهه، نحو سنة 145هـ.

<sup>(</sup> الحيوان 100/2 ، الأغاني 18/139 ـ 152 ، خزانة الأدب 1/79 ـ 80 ، الشعر والشعراء ص 583 ، أمالي المرتضى 580 ، 331 ، الأعلام 331/8 ) .

<sup>(2)</sup>م: (مداء)، ت، ك: (مدا).

<sup>(3)</sup> ت ، ك ، هـ ، م : ( واعقد ) .

<sup>(4)</sup> م: ( يرد الأمد ) ، هـ : ( ترد الأمر في استطمه ) .الأطم : الحصون والقصور .

<sup>(5)</sup>م: ( فقال ) .

 <sup>(6)</sup> سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس: من أمراء بني العباس، ولاه ابن أخيه السفاح إمارة البصرة وكور دجلة والبحرين وعمان، ثم عزله المنصور فلم يزل في البصرة إلى أن توفي فيها سنة 142هـ.

<sup>(</sup> الطبري 1/999 ، دول الاسلام 73/1 ، تهذيب ابن عساكر 281/6 ، الاعلام 193/3) . ﴿ ﴿ ﴿ الطَّبْرِي الْعَا

<sup>(7)</sup> م: (وقت السحر) ولم يحسن المحقق قراءتها ، هـ: (وجف الشجر) .

<sup>(8)</sup> م : ( فلم يوجد بها ) ، هـ : ( فلم يبق سارحة ) .

## بهب البلاغة في مكاتبات ذوي الألباب وتوقيعات السلاطين<sup>(1)</sup> وتهادي الكُتَّاب

أخبرني محمد بن إبراهيم القارىء ، عن الطائي ، عن خالد بن سعيد ، عن أبيه ، قال : لما هدم الوليد بن عبد الملك كنيسة دمشق ، كتب ملك الروم إليه : إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركها ، فإن كان حقاً فقد خالفت أباك ، وإن كان باطلاً فقد أخطأت (2) . فلم يدر ما يجيبه ، وكتب إلى جميع الأمصار فلم يجبه أحد ، فدخل عليه الفرزدق فقال : يا أمير المؤمنين ، قد رأيت رأياً ، فإن كان حقاً فخذه ، وإن كان باطلاً (3) فدعه ، قول الله تعالى : ﴿ وداود وسليمانَ إذ يحكمانِ في الحَرْثِ إذْ نفشَتْ فيه غنمُ القوم وكُنّا لحكمهم شاهدين ففَهَ مناها سليمانَ وكلاً آتينا حُكما وعِلْما ﴾ (4) فكتب بها (5) الوليد إلى ملك الروم فلم يجبه .

وخبرت أن طاهر بن الحسين (6) قال يوماً لكتابه: اكتبوا إلى أبي عيسى بن الرشيد كتاباً تتقربون به إليه ، وتتباعدون به منه /16أ/ ولا تطعمونه ولا توئسونه ، فقالوا: لِيَجِدَّ لنا الأمير أعزه الله في ذلك مثالًا حدًّا (7) حتى نتمثله ، قال: اكتبوا:



<sup>(1)</sup> ك و ت ، هـ ، م : (السلطان) .

<sup>(2)</sup> هـ : ( فقد أخطأ أبوك ) .

<sup>(3)</sup> م ، ت ، ك : ( وإن كان خطأ ) .

<sup>(4)</sup> الأنبياء 78 ـ 79 .

<sup>(5)</sup> م : ( فكتبها ) .

<sup>(6)</sup> طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي : من كبار الوزراء والقواد الشجعان ، وهو الذي وطد الملك للمأمون ، كان لأبيه منزلة عند الرشيد ، ولما مات الرشيد وولي الأمين كان المأمون في مرو ، فانتدب طاهر بن الحسين للزحف إلى بغداد فهاجمها وظفر بالأمين وقتله ، وعقد البيعة للمأمون فولاه شرطة بغداد ، ثم ولاه خراسان ، وكان في نفس المأمون شيء عليه لقتله أخيه الأمين بغير مشورته ، فلما استقر في خراسان قطع خطبة المأمون يوم جمعة فقتله أحد غلمانه في تلك الليلة بمرو ، وقيل مات مسموماً سنة 207هـ .

<sup>(</sup>وفيات الأعيان 1/235، البداية والنهاية 260/10، الطبري 265/10، ابن الأثير 129/6، تاريخ بغداد 9/353، الأعلام 318/3 ـ 318) .

<sup>(7)</sup> ت ، ك : ( ليحد لنا الأمير أعزه الله في ذلك حدا ) ، ولعلها : ( ليحد لنا الأمير حذوا ) .

بسم الله الرحمٰن الرحيم ، حفظك الله وأمتع بك ، وعزيز علي أن أكتب إلى صغير منكم أو كبير بغير التأمير ، وقد بلغني عنك ممالأة إلى المخلوع ، وميل كان منك إليه ، فإن كان ذلك منك ميلاً على أمير المؤمنين (أعزه الله)(1) ، فيسير ما كتب به إليه كثير ، وإن تكن ممن قال الله عن وجل ﴿ إلاّ من أُكْرِهَ وقلبُه مطمئِنً بالإيمان ﴾(2) ، والسلام عليك أيها الأمير .

ووجد عبد الله بن طاهر (5) على كاتب له فصرفه (4) ، فوجه إليه الكاتب بكتاب يستعطفه ، فوقع في ظهر كتابه : قلة نظرك لنفسك حرمتك سَنِيَّ المنزلة وغفلتك عن حظك (5) حطّتك عن الدرجة ، وجهلك بموضع النعمة أحلَّ بك الغِير والنقمة ، وعماك عن سبيل الدَّعَة ، سلك بك طريق المشقة ، حتى صرت من قوة الأمل معتاضا شدة الوَجَل ، ومن رجاء العدد معتصما بياس الأبد ، وحتى ركبت مطية المخافة (6) بعد مجلس الأمن والكرامة ، وصرت موضعاً للرحمة بعد أن كنفتك الغبطة ، على أن أملك أمريك بك أداهما للمكروه إليك ، وأوسع حاليك لديك أضيقهما متنفساً عليك ، كقول القائل :

إذا ما بدأتَ امْراً جاهلا ببِرِّ فقَصَّرَ عن حَمْلِه ولم تُلْفِه قابلا للجميل ولا يعرف العِرْ من ذُلِّهِ فُسُمْهُ الهوانَ فَإِنَّ الهوانَ وَواءً لذي الجَهْلِ من جَهْلِه

وقد قرأت كتابك بإغراقك وأطنابك ، فوجدت أرجاه عندك آيه (٢) لك ، وأرقه



<sup>(1)</sup> ما بين القوسين من : م ، ك .

<sup>(2)</sup> النحل 106 .

<sup>(3)</sup> عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي: وهو ابن طاهر بن الحسين القائد قاتل الأمين ، ولي إمرة الشام ثم مصر ، وولاه المأمون خراسان ، كان كريماً مع علم ومعرفة وتجربة ، وقيل : كان المأمون تبناه ورباه ، وكان كثير الاعتماد عليه ، وللشعراء فيه مراث كثيرة ، توفي بنيسابور سنة 230هـ .

<sup>(</sup>المحبر ص 376، الطبري 13/11، ابن الأثير 5/7، وفيات الأعيان 260/1، تاريخ بغداد 483/9، الديارات ص 38\_9، الأعلام 226/4، 227).

<sup>(4)</sup> م : ( فعرفه ) .

<sup>(5)</sup> م : (خطك) .

<sup>(6)</sup> ل ، ع : ( مطية الفاقة ) .

<sup>(7)</sup>م: (آنسه).

في نفسك أقساه لقلبي عليك ، ولعمري لولا تعلقك مني بحرمة المعاشرة ، واتصالك مني بسبب المفاوضة ، وإيجابي بهما لمن نالهما مني قسط المنفعة وقبض الأذى والمعرّة ، مع استدامة النعمة عن ذي الحرمة ، واستقالة الزلة بإقالة العثرة ، لنالك من سطوتي ما يؤذيك ، ولمسك من عقوبتي ما يسليك ، وفي كفاية الله عز وجل ودفاعه عنا وعنك ، وعادته الجميلة عوض والسلام .

وأخبرني الحسن بن عليل (1) العنزي ، عن الرياشي (2) ، عن الأصمعي قال : ولمّ يحيى بن خالد بن برمك ابنه الفضل بن يحيى خراسان (3) ، فبلغه عنه إقبال على اللذات وإهمال الرعية ، فكتب إليه : أما بعد فقد بلغني عنك ما كنت جديراً بغيره ، وقد يهفو ذو الحلم ويزل ذو الحنكة ، ثم يعود إلى ما هو أولى به ، حتى كأن أهل دهره (4) لم يعرفوه إلاّ بذلك ، وقد قلت أبياتاً فاعلمها (5) ولا تتجاوزها ، فإنك (16) إن تجاوزتها عزلتك عن سخط ، ولم أكلمك حولا ، وكتب في أسفل الكتاب :

إنْصَبْ نهاراً في طِلابِ العُلا واصْبِرْ على فَقْدِ لِقَاءِ الحبيبْ



<sup>(1)</sup> الحسن بن عليل العنزي: هو الحسن بن علي بن الحسين بن علي العنزي ، أديب لغوي عالم بأخبار العرب ، اسم أبيه علي وغلب عليه (عليل) وهو لقب له ، من كتبه : النوادر في اللغة والأدب ، وله شعر ، مات بسامراء سنة 290هـ.

<sup>(</sup> الأصنام ص 88، الأعلام 216/2).

<sup>(2)</sup> ت ، ك : ( الغباشي ) .

الرياشي : العباس بن الفرج بن علي الرياشي البصري ، من الموالي ، راوية لغوي عارف بأيام العرب ، له كتب منها : كتاب الخيل ، وكتاب الابل ، وما اختلفت أسماؤه من كلام العرب ، وغير ذلك ، روى عن المبرد في الكامل ، قتل في البصرة أيام فتنة صاحب الزنج سنة 257هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 1/246 ، تهذيب التهذيب 124/5 ، بغية الوعاة ص 275 ، تاريخ بغداد 138/12 ، نـزهة الألباء ص 262 ، رغبة الأمل 4/2 ، 37 ، 90 ، الأعلام 37/4 )

<sup>(3)</sup> خراسان : بلاد واسعة تشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو ، وهي كانت قصبتها ، وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس ، وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون ، ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها ويعد ما وراء النهر منها ، وليس الأمر كذلك ، وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحاً ، وذلك في سنة 31هـ في أيام عثمان بإمارة عبد الله بن عامر بن كريز .

<sup>(</sup> ياقوت : خراسان 2/409 ـ 410 ، البكرى : خراسان 2/489 ـ 490 ) .

<sup>(4)</sup> م : ( أهل داره ) .

<sup>(5)</sup> ك ، ت ، م : ( فالزمها ) .

حتى إذا الليل دنا مُقْبِلا فباشِرِ الليل بما تشتهي كم من فتى تحسبُهُ ناسِكاً غطى عليه الليل أثوابه ولَـذَةُ الأحْمَق مكشوفَةً

واستترت فيه وجُوهُ الغُيوبُ(1) فإنما الليلُ نهارُ الأديبُ يستقبلُ اللَّيلَ بأمرٍ عَجِيبُ فباتَ في لَهْو وعيشٍ خَصِيبُ يرصدُها كلُّ حَسُودٍ رَقِيبُ

فلما وصله الكتاب امتثل بما فيه (²) ، وارتدع عما كان عليه .

وكتب أبو صالح بن زياد<sup>(3)</sup> إلى عبد الله بن منصور: هذه رقعتي وأنا في درجها ، عناية مني بصاحبها ، فأما قضيت حقه عني وعنك ، وأما رددته فأرحته منك .

وكتب رجل إلى سعيد بن عبد الملك<sup>(4)</sup> وقد قدمت إليه دابته ليركب ، وسأله شفاعة إلى رجل فقال : حتى أرجع فأعلمه أنه راحل في ساعته ، فدعا بدواة وهو على ظهر دابته ، فكتب : كتابي هذا كتاب معني بمن كتبت فيه ، واثق بمن كتبت إليه ، ولن يضيع صاحبه بين العناية والثقة ، والسلام .

وكتب الحسن بن سهل إلى بعض إخوانه: كتابي هذا بخطي ، بعد أن جمعت له ذهني ، فما ظنك بحاجة هذا موقعها مني ، فإن أحسنت لم أغفل الشكر ، وإن أسأت لم أقبل العذر .



<sup>(1)</sup> ع : ( دجا مقبلًا ) ، ك ، ع ، ت ، ك : ( وجوه العيوب ) .

<sup>(2)</sup>م: (ما فيه).

<sup>(3)</sup>م : ( بن يزداد ) . .

<sup>(4)</sup>م ، هـ : ( وكلم رجل ) .

سعيد بن عبد الملك بن مروان : أمير من بني مروان ، كان حسن السيرة متعبداً ، ولى فلسطين للوليد بن عبد الملك ، وكان عاملًا على الموصل ، وكان يقال له سعيد الخير ، وهو الذي حفر ( نهر سعيد ) بقرب الرقة وأقام العمران حوله ، قتل يوم نهر أبي فطرس قرب الرملة بفلسطين سنة 132هـ .

<sup>(</sup>تهذيب ابن عساكر 6/153 ، نسب قريش ص 165 ، ابن الأثير 161/5 ، الأعلام 151/3 ) .

وكتب سليمان بن وهب<sup>(1)</sup> إلى أحمد بن المدبر<sup>(2)</sup>: أكره أن أطيعك بالشكر ، وأحب أن أطالعك بالاستبطاء ، لئلا تبرح علي تهمة<sup>(3)</sup> لنفسك ، يتصل بها عندي برك والسلام .

وكتب الحسن بن وهب (<sup>4)</sup> إلى أخ له: لا تحسبني من الإخوان الذين هم إخوان البصر، والذين هم مع الأسفار والنظر، فإن غابوا غدروا، وإن طال العهد بهم تغيروا، ولكني أخو القلب، أصبر وأحفظ وده وأرعاه.

وكتب: لا ترضى لي بيسير العناية ، كما لم أرض لك بيسير الشكر ، وضع عني مؤونة التقاضي كما وضعت عنك مؤونة الإلحاح ، واخطر<sup>(5)</sup> من ذكري ببالك بما هو أكفى من قعودي نصب عينك ، فإني أحق من فعلت ذلك به ، كما أنك أحق من فعله بى وحقق الظن ، فليس وراءك مذهب ، ولا عنك منقص<sup>(6)</sup>.

وقال على بن عبيدة (<sup>7</sup>): كتب ابن السماك (<sup>8)</sup> إلى صديق له في حاجة ، فكتب



<sup>(1)</sup> سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارثي : وزير كاتب من بيت انشاء في الشام والعراق ، ولد ببغداد وكتب للمأمون ، وولى الوزارة للمهتدي بالله ثيم للمعتمد ، ونقم عليه الموفق بالله فحبسه فمات في حبسه ، له فضل وعقل ، ومدحه أبو تمام والبحتري مات سنة 272هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 1/216 ، سمط اللآلي ص 506 ، النجوم الزاهرة 3/73 ، 40 ، الأعلام 201/3 ) .

 <sup>(2)</sup> أحمد بن محمد بن عبيد الله بن المدبر ، وهو أخو محمد بن المدبر وزير المعتمد العباسي . أنظر فيه : خطط المقريزي 14/11 ، والنجوم الزاهرة 43/3 .

<sup>(3)</sup> ت ، ك ، هـ ، م : ( بهمة ) .

<sup>(4)</sup> الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثي ، كاتب من الشعراء ، استكتبه الخلفاء ، كان وجيهاً مدحه أبو تمام ورثاه البحتري ، توفي نحو سنة 250هـ .

<sup>(</sup> فوات الوفيات 1/136 ، سمط اللآلي ص 506 ، الأعلام 241/2 ) .

<sup>(5)</sup> ع : ( وأحضر من ) ، ت ، ك : ( وأخطر عن ذكري ) .

<sup>(6)</sup> هـ: ( مقصد ) ، وفي م : ( منقص ) وغيرها المحقق إلى ( متفصل ) وقال : والصحيح ما أوردناه .

<sup>(7)</sup> علي بن عبيدة الريحاني : كاتب من البلغاء الفصحاء ، اتصل بالمأمون وصنف له كتباً ، وله مع المأمون أخبار ، من كتبه : المعاني ، والخصال ، والأخوان ، وأخلاق هارون ، وصفة العلماء ، والأجواد ، وقد نهج فيها نهج الحكمة ، اتهم بالزندقة ، وتوفي سنة 219هـ .

<sup>(</sup> الفهرست 1/119 ، تاريخ بغداد 18/12 ، النجوم الزاهرة 2/231 ، الأعلام 5/125 ) .

<sup>(8)</sup> ابن السماك : محمد بن صبيح المذكر ، أبو العباس مولى بني عجل ، قاص كوفي زاهد ، كان حسن الكلام صاحب مواعظ ، لقي جماعة من الصدر الأول وأخذ عنهم ، اتصل بالرشيد ، توفي سنة 183هـ . ( وفيات الأعيان 3/ 301 \_ 302 ) .

إليه : أرضيت لنفسك أن /17]/ نستغنى(١) بالناس عنك ، والسلام .

ولبعض الكتاب فصل من كتاب: لست ألتمس بالاقتصار تجديد الوعد ، لأني قد أحرزته ، وإنما ألتمس إنجازه وليس ينجز الوعد بوعد مثله ، وإنما ينجز بوعد تحققه (2) ، وإلا فما الفرق بين الوعد الأول المؤكد ، وبين الوعد المجدد وكل واحد منهما (3) يحتاج إلى الاقتصار ومعاناة الصبر والانتظار .

وفصل آخر من كتاب : ليس في قضاء الحاجة وإن كثرت ما يفي بذلة الطلب ، ولا في اصطناع المعروف وإن جسم ، وفاء بإراقة ماء وجه الراغب .

ووقع عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله : كثر شاكوك ، وتتابع متظلموك ، فأما عدلت ، وإلّا اعتزلت .

واستعمل يحيى بن خالد رجلاً فلم يحمده فعزله ، فكتب إليه الرجل يسأله أن يرده ، فوقع إليه :

قد رأيناكُ فما أعجبتنا وخبَرْنَاكَ فلم نَرْضَ الخَبَرْ(4)

وقال موسى بن عبد الملك<sup>(5)</sup>: قال لي أحمد بن يوسف<sup>(6)</sup>: أمرني المأمون أن أكتب إلى أهل الأمصار بالازدياد في المصابيح ، فلم يفتح<sup>(7)</sup> لي في ذلك شيء ،



<sup>&</sup>lt;sup>(1</sup>) م : ( تستغني ) .

<sup>(2)</sup> ع ، ت ، ك : ( يحققه ) .

<sup>(3)</sup> م : ( وكل منهما ) .

<sup>(4)</sup>ع ، ت ، ك : ( فأعجبتنا ) . ع : ( فلم ترض ) .

م : ( فلم ترض بالخبر ) ولا يستقيم به الوزن .

<sup>(5)</sup> موسى بن عبد الملك الأصبهاني : من الكتاب الأعيان ، ومن أصحاب ديوان الخراج ، ولي ديوان السواد وغيره في أيام المتوكل ، له ديوان رسائل ، توفي سنة 246هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 2/141 ) .

<sup>(6)</sup> أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح العجلي الكاتب ، من أهل الكوفة ، من كبار الكتاب استوزره المأمون وكان فصيحاً قوي البديهة ، له شعر جيد وله رسائل مدونة ، توفي سنة 213هـ .

<sup>(</sup>تاريخ بغداد 2/615 ، الوزراء والكتاب ص 304 ، معجّم الأدباء 160/2 ، النجوم الزاهرة 2/206 ، الأعلام 257/1 ـ 258 ) .

<sup>(7)</sup> م ، ت ، ك ، هـ : (ينفسح ) .

فرأيت في النوم قائلًا يقول: فإن فيها إضاءة للمجتهدين ، وأنسا للسابلة ، ونفياً لمكامن الريب عن بيوت الله عزّ وجلّ .

وقال لعمرو بن مسعدة: أكتب إلى أمراء الأجناد أن يمنعوا في دخول بلاد العدو، فكتب فأطال، فقال المأمون أكتب: فإنا لا نتوغل عليهم الشعاب، ولا نتسنم عليهم العقاب، والسلام.

وأهدى بعض الكتاب إلى إبراهيم بن المهدي هدية ، وكتب إليه : هديتي إليك هدية من لا يحتشم إلى من لا يغتنم . فكتب إليه إبراهيم ورد الهدية : قد قبلتها بالموقع ، ورددتها بالاتقاء .

وكتب بعض الكتاب إلى بعض الرؤساء: لما علا قدرك عن أن توازنه هدية وإن جلت ، وكانت العادة لا يخلى هذا اليوم من التحفة وإن قلت ، كرهت أن أخرج في ترك الألطاف عن جملة الخاصة ، فبعثت بما تتسع به المقدرة ، ووثقت بأنك متفضل بقبول البر ، وتقديم المعذرة ، فإن رأيت أن تجمع بين المِنْتَيْن بذلك فعلت ، إن شاء الله تعالى (1).

وبعث الفضل بن سهل إلى رجل بمال وكتب إليه: قد بعثت إليك بكذا وكذا ، لا أكبره(2) امتناناً ، ولا أعتذر منه تكبرا ، ولا أقطع بعده رجاء ، ولا أسأل عليه ثناء .

ولما ولي هَرْثَمة بن أعين الحَرَسِيّ<sup>(3)</sup> مكان جعفر بن يحيى ، كتب إليه جعفر : ما انتقلت عنى نعمة صارت إليك ، ولاخصصت بها دونى ، والسلام .



<sup>(1) (</sup> تعالى ) ساقطة من : م .

<sup>(2)</sup> هـ، م: ( لا أكثره).

<sup>(3)</sup> هرثمة بن أعين : أمير من القادة الشجعان ، له عناية بالعمران ، بنى أرمينية وأفريقية وغيرهما ، ولاه الرشيد مصر ثم وجهه إلى أفريقية لأخضاع عصاتها ، ثم ولاه على خراسان ، ولما صارت الفتنة بين الأمين والمآمون انحاز إلى المأمون فقاد جيوشه ثم نقم عليه المأمون فدعاه وحبسه ، وكان الفضل بن سهل يبغضه فدس له من قتله في الحبس سراً بمروسنة 200هـ .

<sup>(</sup> الولاة والقضاة ص 136 ، طبقات علماء افريقية ص 5 ، ابن الأثير 45/6 ، 107 ، النجوم الزاهرة 88/2 \_ 80 90 ، الأعلام 9/75 \_ 76 ) .

وقال إبراهيم بن المهدي: كنت يوماً عند الرشيد /17ب/ فإذا الرسول<sup>(1)</sup> قد أتاه معه أطباق ، عليها منديل ومعه كتاب ، فجعل يقرأ الكتاب ويقول: بره الله ووصله ، وفعل وفعل وفعل<sup>(2)</sup> ، فقلت: يا أمير المؤمنين من هذا الذي أطنبت في شكره ، لأشكرك في جميل ذكره ، فقال: عبد الله بن صالح ، ثم كشف المنديل ، فإذا أطباق بعضها فوق بعض ، في أحدها فستى والآخر بندق ، إلى أن عدد أنواعها ، فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما في هذا البرِّ ما يستوجب هذا الشكر والوصف ، ألا أن يكون في الكتاب شيء قد خفي علينا ، فنبذ الكتاب إلينا فإذا فيه: دخلت يا أمير المؤمنين بستاناً في دار عمرته بنعمتك ، وقد أينعت فاكهته ، فأخذت من كل شيء فصيرته في أطباق قضبان ، ووجهت به إلى أمير المؤمنين ليصل إلى من بركة دعائه مثل ما وصل إلي من نوافل بره . فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين ما في هذا الكلام ما يستحق هذا الثناء . فقال لي : يا صبي ، أما ترى كيف كني بالقضبان عن ذكر يستحق هذا الثناء . فقال لي : يا صبي ، أما ترى كيف كني بالقضبان عن ذكر

وقد مضى من هذا الباب ما فيه كفاية لذوي الألباب ، فقف عليه واعرفه ، إن شاء الله تعالى .

and the second s

A second of the second second

<sup>(1)</sup> ت ، ك ، هـ ، م : (رسول) .

<sup>(2)</sup>م : ( وفعل ) واحدة فقط .

<sup>(3)</sup> م : ( تحدی به ) .

<sup>(4)</sup> بعد هذا في : هـ : ( تم الجزء الثاني من الكتاب بحمد الله وعونه ) .

## بلب البلاغة من الحكماء والصفح من أهل المقدرة<sup>(1)</sup> عن السُّفَهاء

سمعت أبي يقول ، بإسناد ذكره : أن رجلًا قال لمعاوية بن أبي سفيان : زوجني أمك ، قال : وما الذي أعجبك منها ، قال : عجيزتها (2) ، فقال : ذاك الذي أعجب أبا سفيان منها .

وقال رجل للأحنف بن قيس  $(^{3})$  : كيف كان منتكح أبيك ، قال : حتى أسأل أمى .

واستقبل رجل رجلًا بما يكره ، فقال المستقبل : إن استعمال الأناة عندنا أحسن من مكافأتك على الإساءة ، وما سفّهك إلّا الحلم عنك ، ولا جرّاك إلّا العجز عنك ، وقد رأينا من فضلك ما رغبنا في الفضل عليك والعفو عنك .

وخبرت (4) عن المدائني عن عبد الله بن قائد قال (5): جعل لرجل من أهل مصر يقال له صَقْعَب ألف درهم ، على أن يسأل عمرو بن العاص وهو على المنبر ، مَنْ أُمَّه ، فاعترضه يوم الجمعة وهو يخطب ، فقال : أيها الأمير ، من أمك ، قال :



<sup>(1)</sup> ك : ( القدرة ) .

<sup>(2)</sup> م : (عجيرتها ) بالراء المهملة ، وشرح المحقق الكلمة بقوله : عجر كفرح غلظ وسمن وضخم بطنه .

<sup>(3)</sup> الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين السعدي المنقري التميمي ، سيد تميم وأحد الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين ، يفرب به المثل في الحلم ، ولد في البصرة ووفد على عمر في خلافته في المدينة ، فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن يدني الأحنف ويشاوره ويسمع منه ، شهد الفتوح في خراسان ، واعتزل فتنة الجمل ، ثم شهد صفين مع علي ، له خطب وأخبار كثيرة ، كان صديقاً لمصعب بن الزبير فوفد عليه وتوفي عنده بالكوفة سنة 27هـ .

<sup>(</sup>طبقات ابن سعد 66/7 ، وفيات الأعيان 230/1 ، تهذيب ابن عساكر 10/7 ، تاريخ الإسلام 129/3 ، الأعلام 262/1 ـ 263 ) .

<sup>(4)</sup> قوله : ( وخبرت عن المداثني . . . ولا تعد ) ساقطة من هـ بقدر عشرة أسطر.

<sup>(5)</sup> الخبر جاء مختصراً في العقد الفريد 1/54.

سلمى ابنة حرملة تلقب بالنافعة من عنزة حلان (١) ، أصابتها رماح العرب ، فبيعت بعكاظ  $(^2)$  ، فصارت إلى الفاكِه بن المغيرة  $(^3)$  ، فاشتراها منه عبد الله بن جدعان  $(^4)$  ، وصارت إلى العاص بن واثل  $(^5)$  ، فولدت له فأنجبت ، امض فخذ جعلك ولا تعد .

وحكي أن أبا جعفر المنصور لما قدم المدينة قال: والله لقد هممت أن أجَمَّرَ (٥) نخلَها ، وأغور قُلُبَها (٢) ، وأهدم منازلها ، وأستعرض أهلها (١٤) ، فقال له جعفر بن محمد رضي الله عنه (٩)؛ يا أمير المؤمنين ، إن داود أعطي فشكر ، وأن



<sup>(1)</sup> م : ( البايعة من غيرة حلان ) . ت ، ك : ( بالنابغة ) . وفي العقد الفريد : ( النابغة بنت عبد الله ) .

<sup>(2)</sup> مكاظ : قال الليث سميت عكاظ لأن العرب كانت تجتمع فيه فيعكظ بعضهم بعضاً بالفخار ، أي يدعك ، وعكاظ اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية ، وكانت قبائل العرب تجتمع بعكاظ كل سنة ويتفاخرون بها ويحضرها شعراؤهم ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون . وقال الأصمعي : عكاظ نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة وبين مكة ثلاث ليال وبه كانت تقام سوق العرب منه يقال له الأثيداء ، وبه كانت أيام الفجار ، قال الواقدي : عكاظ بين نخلة والطائف ، وذو المجاز خلف عرفة ، ومجنة بمر الظهران ، وهذه أسواق قريش والعرب ولم يكن فيه أعظم من عكاظ .

<sup>(</sup> ياقوت : عكاظ 3 / 704 ـ 705 ، البكري : عكاظ 3 / 959 ) .

<sup>(3)</sup> الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو المخزومي : أحد الفصحاء المقدمين من قريش في الجاهلية ، وهـ و عم خالد بن الوليد ، وعده ابن حبيب من أشراف العميان ، قتل بالغميصاء .

<sup>(</sup> المحبر ص 175 ، 297 ، 437 ) .

<sup>(4)</sup> في النسخ وم : ( عبد الملك بن جدعان ) .

عبد الله بن جدعان التميمي القرشي : أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية ، كانت له جفنة يأكل منها الطعام الفائم والراكب ، أخباره كثيرة ، من حكام العرب في الجاهلية .

<sup>(</sup> خزانة الأدب 537/3 ، المحبر ص 137 ، طبقات الشعراء ص 222 ، الأعلام 204/4 ) .

<sup>(5)</sup> العاص (أو العاصي) بن واثل بن هاشم السهمي القرشي: أحد الحكام في الجاهلية ، أدرك الإسلام ولم يسلم ، ويعد من المستهزئين ومن الزنادقة الذين ماتوا كفاراً ، كان على رأس بني سهم في حرب الفجار ، مات ملدوغاً . ( المحبر ص 133 ، 154 ، 161 ، 170 ، 176 ، جمهرة الأنساب ص 156 ، الأعلام 11/4 \_ 12 ) .

<sup>(6)</sup> أجمر : جمر النخل قطع جمارها ، والجمار شحم النخل .

<sup>(7)</sup> القلب : جمع قليب ، البئر غير المبنية .

<sup>(8)</sup> استعرض أهلها: أي أعرضهم على السيف واستأصلهم .

<sup>(9) (</sup> رضي الله عنه ) ساقطة من م ، ت ، ك .

جعفر بن محمد الباقر بن علي بن زيد العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي الملقب بجعفر الصادق، سادس الاثمة الاثني عشر عند الإمامية، من أجلاء التابعين، له منزلة رفيعة في العلم، أخمذ عنه أبو حنيفة ومالك، له أخبار مع خلفاء بني العباس وكان جريئاً عليهم صداعاً بالحق، ولد وتوفي بالمدينة سنة 148هـ. (وفيات الاعيان 35/2، اليعقوبي 115/3، صفة الصفوة 94/2، حلية الأولياء 192/3، الاعلام 121/2).

أيوب ابتلي فصبر ، وأن يوسف قدر فغفر ، فاقْتَدِ بأيّهم شئت ، فقال : إن أحداً لا يعلمنا العلم ، ولا يعرفنا الحلم ، وإنما قلت : لهممت ، ولم ترني فعلت ، وإنك لتعلم أن قدرتي عليهم تمنعني من الإساءة إليهم .

واعترض رجل هارون الرشيد عند عبور<sup>(1)</sup> الجسر ، فأخذ بلجام دابته ، فقال : يا هارون ، اتق الله ، فإنه خير لك من معصيته . فقال : خَلِّ وَيْلَكَ عن اللَّجام ، فقد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني ، فقال الله عز وجل : ﴿ فقولا له قولاً لَيْنَا لَا يَعْرَضُ (3) للرجل إلا بخير .

وقال ثُمَامة بن ثمامة الأنصاري : إنِّي لَفي موكب يحيى بن خالد إذ عرض له رجل فأسمعه واجترأ عليه وأغلظ له ، فتسارع إليه شاكريته (4) من حوالي الموكب فقال لهم يحيى : كفوا عنه ، ثم دعا به فقال له : أما تعلم أني أقدر على إساءتك ، قال : بلى ، قال : فانصرف فإن قدرتي عليك منعتني عنك .

وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر : عافانا الله وإياك معاً ، قد كان في قلبي عليك هَنَات (5) عفوتها بالاقتدار عليك ، وقد بقيت في نفسي عليك حزازة (6) أخاف عليك منها عند نظري إليك ، فإن أتاك ألف كتاب استقدمك فيه فلا تقدم ، وحسبك معرفة بما انطوى لك عليه اطلاعي إياك على ما في ضميري ، والسلام .

ورُوِي $^{(7)}$  أن سلم بن نوفل الدؤلي كان سيد قومه ، وأن رجلًا من قومه وثب على ابنه فجرحه ، فأتى به سلم فقال : ما آمنك من انتقامي ، قال : ما سودناك إلآ لتكظم الغيظ وتحتمل جهل الجاهل ، قال : فإني قد كظمت غيظي ، واحتملت جهلك ، وعفوت عنك ، خلوا عنه . فولى الرجل وهو يقول $^{(8)}$ :



<sup>(1)</sup>ع : (عبوره) .

<sup>(2)</sup> سورة طه 44.

<sup>(3)</sup> ت ، ك ، م : (ولم يتعرض) .

<sup>(4)</sup> شاكريته: أجراؤه ومستخدموه، والكلمة أعجمية ..

<sup>(5)</sup> هنات : أي خصلات شر .

<sup>(6)</sup> ع، ت، ك: (حرارة).

<sup>(7)</sup> الرواية في العقد الفريد 288/2 .

<sup>(8)</sup> ت ، هـ : ( يسود قوم ) .

# تَسَـوَّدَ أَقـوامٌ وليسُـوا بسَـادةٍ بل السيَّدُ المعروفُ سَلْمُ بن نَوْفَل ِ

وقد كان في بني أمية من الخطباء وذوي الفصاحة والأدباء ، ما يطول بأخبارهم الكتاب ، وتتسع به الأبواب ، وقد مضى في عرض كتابنا هذا ، وحشو خطابنا جملة من بلاغة خطبهم ، وشيء من براعة أدبهم ، وأحببت أن لا أُعَرِّي كتابي هذا من باب أفردته لسبب من بلاغتهم ، وطرف من براعتهم ، فذكرت ذلك في أيسر خطاب ، وألطف باب ، لتقف على فضله ، ولا تضجر من نقله ، إن شاء الله تعالى .

والبيت في العقد الفريد برواية :
 ي\_\_\_ود أقــوم ولــيـــوا بــــادة

بل السيد الصُّنديد سَلْمُ بن نَوْفَل ِ

# بلب البلاغة من الخلائف<sup>(1)</sup> الأموية ومأثور شِيَمِهم المرضِيَّة

نظر معاوية بن أبي سفيان إلى ابنه يزيد وقد ضرب غلاماً له ، فقال : كيف طاوعك قلبك أن تبسط /18ب يدك إلى من لا يقدر على رفعها عنه ، فما رُؤِي<sup>(2)</sup> يزيد بعدها ضارباً غلاماً .

ولما هلك معاوية وولي الملك ابنه يزيد ، أظهر تيقظاً (<sup>3</sup>) وتفقداً ، حتى بلغ خسيس الأمور ، فأعجب الناس ما رأوا منه ، وظهر على ألسن الناس فضله ، فقال عبد الملك بن مروان لبعض من حضره : ما رأيت منه ، قال : رأيت منه ما أنساني أباه (<sup>4</sup>) من أمر تفقد الرعية ما أغفله معاوية ، فقال عبد الملك : إن معاوية لم يكن ليغفل مهمًا ، فهل تفقد هذا خسيساً ، قال : نعم ، قال : أزرى والله بالمهم لأنه إذا استكفى الخسيس وتفرغ للمهم أشغل (<sup>5</sup>) ، وإن تشاغل بالخسيس ضيع المهم .

وبلغ عبد الملك بن مروان أن عاملاً<sup>(6)</sup> من عماله يقبل الهدايا ، فأمر بإشخاصه ، فلما دخل عليه قال : أقبلت هدية منذ ولَّيتك ، قال : يا أمير المؤمنين بلادك بلاد عامرة ، وخراجك موفَّر ، ورعيتك على أفضل حال . قال : أجب<sup>(7)</sup> عما سألتك ، أقبلت هدية ، قال : نعم ، قال : لئن كنت فعلت ولم تُعَوِّض عنها إنَّك لَذَنِيء ، ولئن كنت استكفيت مهديها ما لم يكن تستكفيه<sup>(8)</sup> إنك لخَائِن ، ولئن كان

<sup>(1)</sup> ت ، ك : ( الخلفاء الأموية ) ثم صححها في الحاشية ( الخلائف الأموية ) .

<sup>(2)</sup> ت ، ك : (رأى) وصحهها في الحاشية (رؤى) .

<sup>(3)</sup> م: (تنقصا)، ت، ك: (تيقضا).

<sup>(4)</sup> م ، ك : ( أباه تولى من أمر ) .

<sup>(5)</sup> ت ، ك ، هـ ، م : ( اشتغل ) ، هـ : ( وإذا تشاغل ) .

<sup>(6)</sup> الخبر في البيان والتبيين 4/89 .م : (عاملا له من) بزيادة ( له ) .

<sup>(7)</sup> قوله : ( على أفضل حال ، قال أجب ) ساقطة من : ع ، وموضعها بياض .

<sup>(8)</sup> م: (يستكفاه) وفي الأصل المخطوط (يستكفيه) وغيرها محقق م اجتهادا .

هـ : ( ما لم تكن تستكفيه لولا ما كان منه إليك أنك لخائن ) .

مذهبك أن تعوض المُهدِي من مالك فقبلت ما اتهمك عند استكفائك وانبسط لسان عايبك (1) وأطمع فيك أهل عملك إنك لجاهل ، وما فيما أتى أمر لا يخلو فيه من دناءة أو خيانة أو جهل مصطنع . وأمر بصرفه عن عمله .

قال المدائني: أتى عبد الملك بن مروان رجل فقال: نصيحة يا أمير المؤمنين، قال عبد الملك: إن شئت أقلتك وإن شئت سمعت منك، فإن كنت صادقاً متعتك (2) وإن كنت كاذباً عاقبتك، قال: أقلني، قال: قد فعلت.

ودخل عقال بن شيبة على هشام بن عبد الملك ، فأوماً ليقبل يده ، فقبضها وقال : مَهْ (3) ، لم تفعل هذا العرب إلا هلُوعاً ، ولا العجم إلا خضوعاً .

وقال هشام لأخيه مسلمة : هل دخلك الجزع لحرب شهدتها أو لعدو يكيدك (4) ، قال : ما سلمت من أحدهما من ذعر البتة ، ولا غشيني ذعر سلبني رأيي ، قال : فما الشجاعة ، قال : هي ما وصفت .

وخرج يزيد بن عبد الملك يوماً من بعض مقاصيره وعليه أثر من آثار النساء ، وهم يومئذ يحاربون يزيد بن المهلب ، فقال له مسلمة : يا أمير المؤمنين ، الشاعر يقول<sup>(5)</sup> :

قومُ إذا حاربُوا شَدُّوا مـآزِرَهُمْ دونَ النسـاءِ ولو بـاتَتْ بـأطْهَـارِ قال يزيد : إنما ذاك إذا حاربنا أكفأنا ، فأما مثل هذا الهروي ونظرائه فلا . فقبل مسلمة بين عينيه .

وهذا مختصر قليل لترك التثقيل والرغبة عن التطويل. فأما بنو هاشم فهم أهل البلاغة ومعدن البراعة ، وأخبار بلغائهم وبلاغة فصائحهم يبعد شأوها ويعجز احصاؤها. وقد تقدم منها في هذه الأبواب ما فيه مقنع لذوي الألباب ، وقد أفردنا هذا الباب / 19أ/ لشيء من حكمهم لتقف على رجحان هممهم إن شاء الله تعالى .

<sup>(1)</sup> م : (لشأن غايتك) ، ت ، ك : (لسان غائبك) .

<sup>(2)</sup> م ، ت ، ك ، هـ : (مقتك ) .

<sup>(3)</sup> م : (مهلا) .

<sup>(4)</sup> م : ( يكبدك ) ، هـ : ( كادك ) .

<sup>(5)</sup> البيت للأخطل في ديوانه 2/120

ط صالحاني سنة 1891م.

<sup>(6)</sup> م : ( أوردنا ) .

## باب البلاغة من خلفاء بني هاشم والمأثور عنهم من الآداب والمكارم

أخبرني أبو الفضل العباس بن الفضل الربعي ، قال : أخبرني الفضل بن العباس الهاشمي ، قال : أخبرني عمي إبراهيم بن موسى بن عيسى ، قال : سمعت عيسى بن موسى (1) يقول : أرسل إليً (2) أمير المؤمنين المنصور فأتيته ، فلما أخذت مجلسي قال لي : يا أبا موسى ، فذكر لي أمر إبراهيم ومحمد إبني عبد الله بن الحسن ، فقال : قد ظننت حين أخذت أباهما وعمومتهما وأودًاءهما ، أن يظهرا لي بسلم أو حرب ، وقد قرًا في مرابضهما وهَدآ في مكانهما ، ليلتمسا لي الغوائل ، ويتربصا بي الدواثر ، وإن اغفال تدارك اطفاء جمرة الشيطان قبل تأججها في السلطان ، من تضييع قوة أسباب الدولة وحلول بلاء الزولة(ق) ، وأنا أريد أن أبعثهما من مرابضهما ، واستنهضهما من مكانهما(4) ، وأنصب الحرب لهما ، فإني أرجو أن ينصر الله ورثة نبيه ، ويعزهم بالحق الذي منحهم إياه ، وأكرمهم (5) به ، وينتقم لنا(6) أهل البيت من الحاسدين الساخطين ، بما جرى لنا به قضاؤه ، وتصرف عليه



<sup>(1)</sup> عيسى بن موسى بن محمد العباس ، هو ابن أخي السفاح ، أمير من الولاة القادة ، كان يقال له شيخ الدولة ، من ذوي النجدة والرأي ، وله شعر جيد ، ولاه عمه السفاح الكوفة وسوادها سنة 132هـ وجعله ولي عهد المنصور ، فلما ولي المهدي فاستنزله المنصور عن ولاية العهد سنة 147هـ وعزله عن الكوفة وجعل الولاية لولده المهدي ، فلما ولي المهدي خلفه عيسى سنة 160هـ بعد تهديد ووعيد ، أقام بالكوفة إلى أن توفي سنة 167هـ .

<sup>(</sup> أشعار أولاد الخلفاء ص 309 .. 323 ، ابن الأثير 6/25 ، الطبري 8/10 معجم الشعراء ص 258 ، الأعلام 5/297 ) .

<sup>(2)</sup> الخبر في الطبري 531/7 وما بعدها ، وفيه أن أبا جعفر استشار أبا السعلاء من قيس عيلان ، وليس عيسى بن موسى .

<sup>(3)</sup> ت ، م ، ك ، هـ : ( الدولة ) .

<sup>(4)</sup> م ، هـ : ( مكامنهما ) .

<sup>(5)</sup> ت ، ك ، م ، هـ : (وكرمهم ) .

<sup>(6)</sup> م : (وينقم لنا) .

أقداره ، إنه عزيز ذو انتقام ، فما الرأي يا أبا موسى فيما أخبرتك ، وكيف وجه العمل فيما أعلمتك . قال فقلت : يا أمير المؤمنين ، إن ترك تعجيل حسم ما يخاف منه من الأمر قبل حلوله مخوفة من سوء التدبير ، وضعف الرأي ، وقد أصاب أمير المؤمنين فيما عزم عليه من أمرهما فأرشد الله رأيه ، ووفق أمره ، ووجه الرأي في ذلك يا أمير المؤمنين على المشورة مردود إليك ، لا يتقدمك فيه أحد ، أن تولى المدينة رجلًا من أهل بيتك ، له مكر وفكر ، وتأمره بطلبهما والبحث عنهما ، وإذكاء العيون عليهما ، حتى يظفرك الله بهما . فقال : يا أبا موسى ، إن عداوتهم لنا باطنة لم يظهروها تَحُشُّ(1) عليهم صدور ولداني ، وتفشو(2) عليهم قلوبهم ، وإنا استكفيت أمرهما رجلًا من أهل بيتي منعته الرحم من مكروههما ، وحجزته القرابة عن طلبهما . قلت : يا أمير المؤمنين ، فتولى المدينة رجلًا من أهل خراسان له جدّ وجدّ فيقعد لهما بكل مرصد (3) . قال : يا أبا موسى إن محبة آل أبي طالب في قلوب أهل خراسان ممترجة بمحبتنا لم تميز منه فيفرق(٩) ذلك ، وإن استكفيت أمرهما رجلًا من أهل خراسان حالت محبته لهما بينه وبين طلبهما والبحث عنهما . قلت : يا أمير المؤمنين فما الرأي ، فضحك ثم قال : يا أبا موسى إن أهل الشام قاتلوا علياً رضى الله عنه على أن لا يتأمر عليهم لبغضهم إياه ، ولما ورثهم معاوية من ذلك فمات على ومات أهل الشام الذين قاتلوه ، فقام بنوه من بعده يطلبون الأمر ، فقام أبناء أهل الشام الذين قاتلوه ، فقاتلوهم وسفكوا دماءهم للبغض الذي ورثوه عن آبائهم لعليّ ، وأهل الشام يورثون أبناءهم بغض على رضي الله عنه (5) وولده ، كما يورثونهم العقارات والأموال ، فالرأي يا أبا موسى أن أولِّي المدينة /19ب/ رجـلًا من أهل الشــام ، وأنتخبه من رجالهم ، يسهـر في طلبهما للبغض الـذي لهما ، فقلت : وفقـك الله وأرشدك . فدعا رياح بن عثمان المرِّي (6) فولاه المدينة واستكفاه أمرهما، وشحذه



<sup>(1)</sup>م: (فتخشى).

<sup>(2)</sup> م : (وتقسو) .

<sup>(3)</sup> قوله : (له جد وحد . . . من أهل خراسان ) ساقطة من : تُ ، ك ، هـ .

<sup>(4)</sup> م : (لم يميزه منهم فتفرق) .

<sup>(5) (</sup> رضي الله عنه ) ساقطة من : م ، ت ، ك .

<sup>(6)</sup> في الأصول : (عثمان بن رياح) والصواب رياح بن عثمان ، والتصويب من الطبري 517/7 راجع الخبر فيه .

على طلبهما . فقال : والله يا أمير المؤمنين لأخرجنهما لك بإذن الله تعالىٰ .

ثم صار<sup>(1)</sup> إلى المدينة فوضع عليهما الرصد وأذكى عليهما العيون ، وضيق على أهل المدينة ، فهجموا عليه ليلا .

وزعم إسحاق بن إبراهيم الموصلي ، أن المنصور كتب إلى عبد الله بن علي وهو بالشام ببيت شعر قاله وهو :

سَاجْعَلُ نفسي منكَ حيثُ جعَلْتَها فَللدُّهْـرِ أيـامٌ لهـن عــواقِبُ

ولما تم عزم أبي جعفر على قتل أبي مسلم<sup>(2)</sup> تقدم إلى عثمان بن نُهَيْك<sup>(3)</sup>، وقال : كن وراء الستر ، فإذا صفقت بيد على يد وعلا صوتي فاخرج عليه فاقتله ، فلما دخل أبو مسلم الدار ، وبلغ الرواق الأعظم قال له صاحب الستر : اخلع سيفك ، قال : فإن هذا شيء لم أكلفه قبل اليوم ، فقال : وما عليك من ذلك ، فنزعه ودخل ، فلما رآه أبو جعفر قال<sup>(4)</sup>:

قَــد اكتنَفَتْـكَ خَــلَاتُ ثَــلاتُ جَمَعْنَ عليكَ مكروهَ الجِمَامِ (5) خِـلافُـك وامتِنَــانُـك يــرتميني وقَـوْدُكَ للجمــاهيــرِ العِظامِ (6)

ثم صفق بيد على يد ، فخرج عثمان فقتله .



رياح بن عثمان المري : أحد الولاة الأشداء القساة ، ولى المدينة لأبي جعفر المنصور سنة 144هـ ، تولى تعذيب محمد بن خالد العشري في المدينة ، وتعقب بني حسن وعذبهم فيها ، وقتل رياح بن عثمان سنة 146هـ حين ثار محمد بن عبد الله بن الحسن .

<sup>(</sup> الطبري 517/7 ، 531 ، تاريخ خليفة بن خياط 248/2 ، جمهرة الأنساب ص 254 ) .

<sup>(1)</sup> م : ( ثم سار ) .

<sup>(2)</sup> الخبر في الطبري 7/487 ـ 489 ، 492 ، والبيان والتبيين 3/368 ـ 369 .

<sup>(3)</sup> عثمان بن نهيك : صاحب حرس أبي جعفر المنصور وكان جلاده ، وهو الذي قتل أبا مسلم الخراساني ، قتل يوم حاصر الراوندية أبا جعفر المنصور ، فقد رموه بنشابة فوقعت بين كتفيه فمرض أياماً ومات منها سنة 141هد . ( الطبري 506/7 ) .

<sup>(4)</sup> البيتان في البيان والتبيين 3/ 369 .

<sup>(5)</sup>ع: (خالات ثلاث). هم: (جلبن عليك محضور الحمام). البيان والتبيين: (محذور الحمام).

<sup>(6)</sup> هد: (وقهرك للجماهير العظام).

ودخل عيسى بن موسى على أبي جعفر المنصور ، بعد قتله أبا مسلم وجيفته (1) في ناحية الفسطاط ، فلما رآه استرجع ، فقال له أبو جعفر : قل الحمد لله فإنك هجمت على نعمة ولم تهجم على مصيبة ، ثم تمثل :

وما العَجْزُ إِلَّا أَن تُؤَامِرَ عاجِزا وما الرأيُ إِلَّا أَن تَهُمَّ فَتَفْعَـلا(2)

ثم قال: يا ابن موسى ، لقد كنت مخطئاً في أمره حيث خلطته بنفسك ، فقال: يا أمير المؤمنين ، ما فعلت ذلك إلا لولائه ( وبلائه )<sup>(3)</sup> وعنايته ، قال: دع ما أدبر عنك من الأمر ، وخذ فيما أقبل عليك منه ، ما الرأي في حسم هذا الأمر حتى لا يلحق أمير المؤمنين وهن ، قال: يا أمير المؤمنين إعطاء الأموال ، قال: صدقت ، وافق رأيي رأيك<sup>(4)</sup>.

وأخبرنا أبو العيناء قال: أخبرني منصور بن مهدي قال: أخبرني أعمامي أن المنصور أمير المؤمنين كان يقول لهم: يا بني اغسلوا أيديكم قبل الطعام فإنه أمنة من الفقر.

وروي عن الهذلي قال : كنت مع المنصور في قصره المعروف بقصر الخُلْد (5) ، فنظر إلى جماعة قيام ، عليهم ثياب بيض فقال : يا هذلي ما هؤلاء ،



<sup>(1)</sup> ت ، ك ، م : (وجثته) .

<sup>(2)</sup> هـ : ( وما الحزم إلَّا أن تهم ) .

<sup>(3) (</sup> وبلائه ) زيادة من : م .

<sup>(4)</sup> م ، هـ : ( رأيك رأي*ي* ) .

<sup>(5)</sup> في النسخ : ( بقصر الحديد ) ، وصوابه الخلد .

قصر الخلد: قصر بناه المنصور أمير المؤمنين ببغداد بعد فراغه من مدينته على شاطىء دجلة في سنة 159هـ، وكان موضع البيمارستان العضدي اليوم أو جنوبيه ، وبنيت حواليه منازل فصارت محلة كبيرة عرفت بالخلد. والأصل فيها القصر المذكور ، وكان موضع الخلد قديماً ديراً فيه راهب ، وإنما اختار المنصور نزوله وبنى قصره فيه لعلة البق ، وكان عذباً طيب الهواء ، لأنه أشرف المواضع التي ببغداد كلها ، ومر بالخلد على بن أبي هاشم الكوفى فنظر إليه فقال :

بَـنـوْل وقــالــوا لا نــمــوتُ ولــلخــرابِ بــنَــى الــمُــبَـنَّـي ما عــاقــلُ فــيــما بــنــيتَ إلــى الــخــرابِ بــمــطمــنُ وسمّاه المنصور بالخلد تشبيهاً له بالخلد، اسم من أسماء الجنة، وأصله من الخلود أي البقاء في دار لا يخرج منها. (ياقوت: الخلد 259/2 ـ 450).

# قلت : يا أمير المؤمنين جَهَابِذَتُك وصُنَّاع<sup>(1)</sup> في خزانتك ، فتمثل<sup>(2)</sup> :

كما قال الغُرابُ لسَهُم رام لقد جُمَّعْتَ من شتَّىٰ الأمرِ<sup>(3)</sup> أراكَ حديدةً في رأسِ سَهْم ومتن جُلالةٍ من ريش نَسْرِ<sup>(4)</sup>

ثم قال : يا مسيِّب (5) شَـرَّدْ بهؤلاء ، فتوارى عنا المسيب ، فنظرت إليهم يتعادون في السكك .

واستقبل موسى بن جعفر الهاشمي<sup>(6)</sup> أمير المؤمنين هارون الرشيد على بغلة ، فقال بعض أعداثه للرشيد ليضع من قدره: يا أمير المؤمنين استقبلك (هذا)<sup>(7)</sup> على دابة لا يستقبل على مثلها خليفة ، قال: وما عيبها ، قال: دابة إنْ طَلَب عليها لم تسبق ، وإنْ طُلِب<sup>(8)</sup> عليها لم تلحق . قال: اسكت ، فإنها دابة تنحط عن جِلَّة (<sup>9)</sup> الخيل ، وترتفع عن ذِلَّة العَيْر ، وخير الأمور أوساطها .



<sup>(1)</sup> الجهابذة : جمع جهباذ ، النفاذ الخبير بغوامض الأمور .

م : ( وضياع ) وهو تصحيف .

<sup>(2)</sup> البيتان في البيان والتبيين 353/2 غير منسوبين .

<sup>(3)</sup> هـ ، والبيان والتبيين : (كما قال الحمار) .

<sup>(4)</sup> م: (ومتن خلالة)، وفي النسخة المعتمدة (جلالة) وغيرها المحقق ظاناً أنها تصحيف. والجلالة: العظيمة، أي ريشة النسر.

<sup>(5)</sup> المسيب بن زهير بن عمرو الضبي ، كان على شرطة المنصور والمهدي والرشيد ببغداد ، ولاه المهدي خراسان مدة قصيرة ومات في منى منة 175هـ .

<sup>(</sup> تاريخ بغداد 137/13 ، المعارف ص 181 ، الأعلام 124/8 ) .

<sup>(6)</sup> موسى الكاظم بن جعفر الصاديق بن محمد الباقر: سابع الأثمة الأثني عشر عند الإمامية كان من سادات بني هاشم وأشدهم عبادة ، وأحد كبار العلماء الأجواد ، كان على زي الأعراب ماثلاً إلى السواد ، وبلغ الرشيد أن الناس يبايعون للكاظم في المدينة ، فلما حج بها سنة 179هـ ، احتمله معه إلى البصرة وحبسه عند واليها عيسى بن جعفر سنة واحدة ، ثم نقله إلى بغداد فتوفى فيها سجيناً سنة 183هـ .

<sup>(</sup>وفيات الأعيان 131/2 ، تاريخ ابن خلدون 115/4 ، البداية والنهاية 183/10 ، صفة الصفوة 103/1 ، مقاتل الطالبيين ص 331 ، فرق الشيعة ص 81 ، تاريخ بغداد 27/13 ، الأعلام 270/8 ) .

<sup>&</sup>lt;sup>(7</sup>) ( هذا ) زيادة من م ، هـ .

<sup>(8)</sup> م : ( وإن طلبت ) وفي المخطوطة ( طلب ) فغيرها المحقق وقال : بهذا يتسق الكلام . ت ، ك : ( وإن طلب من طلب ) .

<sup>(9)</sup> م : ( جملة الخيل ) ، هـ : ( خيلاء الخيل ) ،

وبينا الرشيد في متصيد له إذ أتاه البازْيَار<sup>(1)</sup> بـدرَّاج أبيض ، فقال : يـا أمير المؤمنين ، ما رأيت مثل هذا قط ، قال : أطلقه ، إن الشيء إذا جاوز حده سمج .

وخلا الرشيد يوماً ببعض لذَّاته (2) ، فوردت عليه كتب جماعة من عماله بنقض (3) . عدة نواح من سلطانه ، فتكدر عليه يومه وجعل يقوم ويقعد ثم قال (4) :

تَفَرُّقُتْ الطَّبِاءُ على خِراشِ فلا يدري خِراشٌ ما يصيدُ (5)

وفرَّق الجيوش ووجه الِعساكر<sup>6)</sup>، فلما كان بعد حول أتته الكتب بـالفتوح فاستبشر وقال :

تقنُّصها خِرَاشُ بعدَ حَوْلٍ ولولا اللَّهُ ما كانتْ تُصَادُ (7)

وقال المأمون يوماً لمحمد بن داود: يا محمد ، إني أرى إقبال هذا السنة تدل على كثرة الغِلَّات وانحطاط الأسعار ، فاكتب إلى العمال بالمبادرة ببيع الغلات . فجلس محمد يومه فعمل كتاباً في ذلك وطواه وبالغ فيه . فلما كان من غد عرضه عليه فقرأه ، حتى انتهى إلى آخره ، فأخذ المأمون قلماً فاستمد (8) دواة من بين يديه ، وخط على أول سطر والثاني والثالث حتى استمر إلى آخره ، وكتب في حاشيته : أما بعد فإن للأمور أوائل يستدل بها على أواخرها ، وأشياء يعرف بها ما يؤول إليه الحال منها ، وربما أخطأت المخيلة ، وكذبت الدليلة ، ولا يعلم الغيب إلا الله ، وإن أمير



<sup>(1)</sup> هـ: ( البازديار ) ، ع ، ت ، ك : ( البازيان ) .

البازيان ، والبيزار : حامل البازي في الصيد ، والبيزرة علم يبحث فيه أحوال الجوارح ومعرفة العلامات الدالة على قوتها في الصيد ، وقد أخذ اسمه من البازي لشهرته في الصيد وخفته . ( المعجم الوسيط : بزر ) .

<sup>(2)</sup> م : ( لداته ) .

<sup>(3)</sup> م ، ع : (بنقص ) .

<sup>(4)</sup> البيت في الأغاني 12/ 229 ، والطبري 303/7 ، 92/8 . استشهد بـه عبد الله بن معـاوية ، واستشهـد به المنصور لما تتابعت عليه الأحداث .

<sup>(5)</sup> في ع ، ت ، ك : (خداش) في الموضعين ، ت ، ك ، هـ : (تجمعت الظباء على خداش) .

<sup>(6)</sup> ت ، ك : (وفرق العساكر) .

<sup>(7)</sup>ع ، ت ، ك : (خداش) ، ورواية الأغاني : (خداش) .

ت ، ك ، هـ : ( ما كادت تصاد ) .

<sup>(8)</sup> ع : ( فأخذه المأمون فلما استمل دواة ) .

المؤمنين لما دل عليه إقبال هذه السنة ، يرى أن سعر الطعام سينزع ، فتقدم في بيع ما استباع لك من الغلات بالسعر الذي ترضاه صالحاً ، ولا تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة إلاّ ما أتاك به كتاب أمير المؤمنين ، والسلام .

وهذا من مستحسنات (1) أخبار بني هاشم قليل ، ولما كانت أخبار بلغائهم طويلة ، ذكرت منها يسيراً ، وتركت كثيراً ، أفردت له كتاباً ، وبوبت له أبواباً ، ولك فيما مر بلغة ومتعة ومقنع ، فاعرفه إن شاء الله تعالى .

<sup>(1)</sup> م: (مستحسن).

### باب

### البلاغة من ذوى المآرب في حسن(1) التعزية عن المصائب

روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عَزَى (2) مِراراً فقال: ليس مع العزاء مصيبة ، ولا مع الجزع فائدة /20ب/ ، الموت أشد ما قبله وأهون ما بعده ، واذكروا فَقْدَ رسول الله على محمد وعظم أجركم .

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عَزَّى رجلًا فقال : إنْ صبرت مضى أمر الله وأنت مأجور ، وإنْ جزعت مضى أمر الله وأنت مأزور .

وروي أن عليٰ بن أبي طالب رضي الله عنه عزى الأشعث بن قيس<sup>(3)</sup> عن أمه فقال : إنْ تحزن فقد استحقت منك ذلك ، وإن تصبر فإن في الله خلفاً ، مع أنك إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور ، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور .

وكان على رضي الله عنه كثيراً ما يقول في التعزية : عليكم بالصبر فإن به يأخذ العاقل ، وإليه يرجع الجاهل .

ووقف علي رضي الله عنه (4) على قوم قد أصيبوا بمصيبة فقال: إن تجزعوا



<sup>(1)</sup> ك ، ت ، هـ : ( في التعزية ) .(2) الرواية في عيون الأخبار 60/3 .

<sup>(3)</sup> الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندي: أمير كندة في الجاهلية والاسلام ، كان من ذوي الرأي والاقدام ، موصوفاً بالهيبة ، وهو أول راكب في الإسلام مشت معه الرجال يحملون الأعمدة بين يديه ومن خلفه ، كانت إقامته في حضرموت ، وفد على النبي غلل في جمع من قومه ، فأسلم وشهد اليرموك فأصيبت عينه ، كان فيمن امتنع عن دفع الزكاة زمن أبي بكر وحارب المسلمين ، ثم أسر وعفا عنه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة ، ثم كان مع سعد بن أبي وقاص في حروب العراق ، وكان مع علي في صفين على راية كندة ، وحضر معه وقعة النهروان وورد المدائن ، ثم عاد إلى الكوفة وتوفي فيها سنة 40هـ على أثر اتفاق الحسن ومعاوية .

<sup>(</sup> ابن عساكر 64/3 ، تاريخ الخميس 289/2 ، ثمار القلوب ص 69 ، ذيل المذيل ص 34 ، 117 ، خزانة الأدب 465/2 ، تاريخ بغداد 196/1 ، الأعلام 334/1 ) .

<sup>(4)</sup> هـ : ( رحمة الله عليه ) .

**في** عيون الأخبار رواية متشابهة 1/3 .

فحق الرحم بلغتم ، وإن تصبروا فحق الله أديتم .

وروي عن أبي جعفر عبد الرحمٰن بن عوف عُزِّي عن بعض نسائه (1) وهو على قبرها فقال: لا يصفر ربعك ، ولا يوحش بيتك ، ولا يضيع أجرك ، رحم الله متوفاتك (2) ، وأحسن الخلافة عليك .

وروي عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه (3) عن أبيه قال: جاور عبد الله بن جعفر (4) عاماً بمكة ، فمات مملوك له ، كان له منه موضع ، فأتاه ابن عباس فعزاه ، فسمعته يقول: لا تقدم الأجر على الرزية ، والخلف من الفقيد (5) ثقل الله به ميزانك ، وغفر لنا ولفتاك .

وروي عن عيسى بن زيد بن دأب ، عن صالح بن كيسان (6) قال : لما احتز رأس (7) الحسين بن علي (8) رضي الله عنهما ، قال رجل من ولد سفيان بن



<sup>(1)</sup> في م اضطراب ونقص: ﴿ وعزى الزبير عبد الرحمٰن بن عوف ﴾ . ﴿

<sup>(2)</sup>ع ، ت : ( متو**فاك )** .

<sup>(3) (</sup>رضي الله عنه) ساقطة من : م .

محمد الجواد بن علي الرضى بن موسى الكاظم الهاشمي القرشي : تاسع الأثمة الأثني عشر عند الإمامية ، يلقب بالجواد ، كان رفيع القدر ذكياً طلق اللسان ، ولد في المدينة وانتقل مع أبيه إلى بغداد ، وتـوفي والده فكفله المأمون ورباه وزوجه ابنته أم الفضل ، توفي ببغداد شاباً سنة 220هـ عن خمس وعشرين سنة .

<sup>(</sup>مرآة الجنان 80/2، تاريخ بغداد 54/3، وفيات الأعيان 450/1، النجوم الزاهرة 231/2، النديعة 1515، الأعلام 1557).

<sup>(4)</sup> عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي : صحابي ولد بارض الحبشة لما هاجر أبواه إليها ، وهو أول من ولد بها من المسلمين ، كان كريماً يسمى بحر الجود ، أتى البصرة والكوفة والشام ، وكان أحد الأمراء في جيش علي يوم صفين ، مات بالمدينة سنة 80هـ .

<sup>(</sup> الإصابة 4582 ، قوات الوفيات 1/209 ، ذيل المدنيل ص 23 ، المحبر ص 148 ، تهذيب ابن عساكر 7/325 ، الأعلام 4/402 ) .

<sup>(5)</sup> م : ( المقيد ) ، ع ، ت ، ك : ( عن المفيد ) .

<sup>(6)</sup> صالح بن كيسان المدني: من فقهاء المدينة، وأحد الثقات في رواية الحديث، كان مؤدب أبناء عمر بن عبد العزيز، قيل عاش أكثر من مائة سنة، وتوفي سنة 140هـ.

<sup>(</sup>تهذيب التهذيب 4/399 ، تهذيب ابن عساكر 3/8/6 ، الأعلام 280/3) .

<sup>. (</sup> لما أجن ) ، ك ،  $\mathbf{r}$  : ( لما أتى برأس الحسين ) ، هـ : ( لما أجن دفن الحسين ) .

<sup>(8)</sup> م : ( الحسن بن علي ) وقال المحقق : في الأصل الحسين وهو غير موافق للتاريخ .

الحارث بن عبد المطلب وكان مفوهاً: أما أن أقدامكم قد نقلت وأعناقكم قد حملت إلى هذا القبر ولياً من أولياء الله ، يسر نبي الله مقدمه ، وتفتح أبواب السماء لروحه ، وتبتهج الحور العين بلقائه ، وتبشر به سادات نساء العالمين من أمهاته ، ويوحش أهل الحِجَىٰ والدين فقده (1) رضي الله عنه ، وعند الله تحتسب المصيبة به .

وعزى رجل عمر بن عبد العزيز على ابنه (2) ، فقال (3) :

لما قد تَرَىٰ يُفْدَى الصغيرُ ويولدُ (<sup>4)</sup> لكلّ على حوض ِ المنيَّةِ مورِدُ

تعَـزُ أميـرَ المؤمنين فـإنّـه هـل ابنُكَ إلا من سُلالةِ آدم فقال عمر: ماعزّاني أحد مثل تعزيتك.

وأصيب جرير بن عبد الله بمصيبة ، فعزّى عنها فقال : ما وقع بقلبي شيء مما عزيت به ، حتى دخل علي مجوسي فقال : أنظر ما كنت تعزي به غيرك فعَزُّ به نفسك واحتسب .

ومات لسليمان بن علي (5) ولد فجزع /12أ/ عليه جزعاً شديداً ، وبلغ ذلك منه إلى أن أمسك عن الطعام والشراب ، فخرج كاتبه إلى حاجبه فقال : ايذن للناس واقعد على طريقهم ، فجعل يقول : عزوا الأمير وسلوه . فكل تكلم على ما عنده وهو ساكت لا يفصح بشيء ، حتى دخل عليه على بن منصور (6) فقال : أيها الأمير ، عليكم نزل كتاب الله فأنتم أعرف الناس به وبتاويله ، وفيكم كان رسول الله ﷺ ،



<sup>(</sup>١) م : ( الحي والدين ) ، ع ، ت ، ك : ( والذين بعده ) ، هـ : ( رحمة الله عليه ) .

<sup>(2)</sup> هـ : ( رحمة الله عليه على ابنه ) ، م : ( عن ابنه ) .

<sup>(3)</sup> البيتان في عيون الأخبار 3/33 ، وكتاب التعازي والمراثي للمبرد ص 47 .

<sup>(4)</sup> م : (یفدی) ، ك ، ت : (یعد) .

<sup>(5)</sup> الرواية في البيان والتبيين 97/4 .

هو سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس: من أمراء العباسيين ، ولاه ابن أخيه السفاح إمارة البصرة وكور دجلة والبحرية وعمان فأقام فيها ست سنوات حتى عزله المنصور سنة 139 ، كان من الأجواد الممدوحين ، سكن البصرة وتوفى فيها سنة 142 هـ .

<sup>(</sup> الطبري 9/179 ، دول الإسلام 73/1 ، تهذيب ابن عساكر 281/6 ، فوات الوفيات 177/1 ، الأعلام 33/1) . ( الطبري 179/9 ) . ( 193/1 ) . ( 193/2 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 ) . ( 193/3 )

<sup>(6)</sup> هـ : (حتى دخل يحيى بن منصور) .

وأنتم أعلم الناس بسنته ، ولست أعزيك بشيء لم تسبق إلى علمه ، ولكن أعزيك ببيت شعر ، ثم أنشد :

وهَـوَّنَ مَا القَيْ مِن الـوَجْدِ أَنَّنِي أَجَاوِرُهُ فِي قبرهِ اليَّومَ أَو غَدا(١)

فقال : أعد ، فأعاد ، فقال : يا غلام الغداء .

وتوفي ابن لمسلمة بن عبد الملك<sup>(2)</sup> فبلغ به الحزن عليه من الامتناع من الطعام والشراب ، فدخل عليه الناس للتعزية ، ودخل في غمارهم رجل رث الهيئة ، فلما فرغ الناس من كلامهم وثب الرجل فقال : أتأذن أعزك الله في الكلام ، قال نعم ، فأنشأ الرجل يقول<sup>(3)</sup> :

وطَيَّبَ نفسي عن شَراحِيلَ أنَّني إذا شئتُ لاقيتُ امراً مات صاحِبُهُ قال: ويحك أعد، فأعاد. فدعا مسلمة بالغداء.

ودخل حبيب بن أوس<sup>(4)</sup> على جعفر بن سليمان ، وقد توفي أخوه محمد بن سليمان ، فاشتد جزعه ، فلما نظر إلى حبيب قال : إن كان عند أحد فرج فعند حبيب ، فلما سلم عليه قال : أيها الأمير ، ألتمس ثواب الله بحسن العزاء والتسليم لأمر الله ، واذكر بمصيبتك في أمرك قبل فقد غيرك ، وخذ بقول الله تعالى : ﴿ إِنَّك مِيَّتُ وإِنَّهُم مَيِّتُون ﴾ (5) ، وخذ بقول أراكة الثقفي (6) .



<sup>(1)</sup> هـ : ( ثم أنشده ) . ع : ( أهون ما ألقى ) . هـ : ( أجاوره في داره ) في البيان والتبيين : ( أساكنه في داره اليوم أو غداً ) .

<sup>(2)</sup> أنظر الكامل للمبرد 31/4 برواية : (مات صديق لسليمان بن عبد الملك يقال له شراحيل فتمثل عند قبره . . . البيت ) .

<sup>(3)</sup> البيت في الكامل للمبرد 31/4 ، وكتاب التعازي والمراثي للمبرد ص 199 وفيهما : ( وهون وجدي عن شراحيل أنني ) .

<sup>(4)</sup> م : (حبیب بن داوس) ت ، ك : (حبیب بن طاووس) ، هـ : (حبیب بن داود) .

<sup>(5)</sup> الزمر 30 .

<sup>(6)</sup> أراكة الثقفي : أراكة بن عبد الله بن سفيان بن الحارث بن حبيب الثقفي ، شاعر محسن وهو قائل الأبيات يخاطب ابن عبد الله لما قتل بسر بن أرطاة ابنه الآخر عمرا ، وكان عمرو على اليمن لعبيد الله بن العباس .

<sup>(</sup> المؤتلف والمختلف ص 67 \_ 68 ) .

تفكّرْ فإنْ كان البُكَا رَدَّ هالِكَا على أَحَدٍ فاجْهَدْ بُكَاكَ على عَمْرُو<sup>(1)</sup> ولا تَبْكِ مَيْتًا بعد موتِ أُحِبَّةٍ على يُحكِّر وعبَّاسٍ وآل أبي بَكْرِ فتعزى ودعا بالغداء .

وكتب رجل إلى أخ له يعزيه: قد كان يقال لا يُلفى العاقل إلا نافياً للهمّ عن قلبه بأمرين هما: إن كان لما أتاه من المكروه مدفع فاحتال لما أتاه من المكروه بعقل غير مشغول بحزن، وإن لم يكن لما أتاه مدفع كانت الحيلة فيه الصبر.

وكتب آخر إلى أخ له يعزيه: يتعزى العاقل فيما ينزل به من المكروه بأمرين أحدهما: السرور وربما يبقى له، والآخر رجاء الفرج مما نزل به (2)، ويجزع الجاهل من مصيبته لأمرين أحدهما استكثار (3) ما أتى به إليه، والآخر خوف (4) ما هو أشد منه.

وتوفي ابن لرجل فجزع عليه ، فبلغ ذلك صديقاً لـه من الأولياء (5) ، فكتب إليه : الجزع ينهك البدن ويفني العمر ، ومن سُلَّط على نفسه الحزن جنى عليها (6) البَوَار والجزع على الفائت ، كالذي ينفق نفيس ماله على من هو واثق بقلة أجدائه عليه ، وبحسب من علم سوء عاقبة الجزع ما يستكثر منه جهلاً .

وعَزَّى رجل المهدي عن ابنة له ، قد جزع عليها جزعاً شديداً فقال : يا أمير المؤمنين ما عند الله /21 / خير لها مما عندك ، وثواب الله خير لك منها ، وإن أولى ما تصبر عنه ما لا تستطيع رده ، فتعزى عنها .

<sup>(1)</sup> البيتان مع بيتين آخرين في : الحماسة البصريـة 276/1 ـ 277 والمؤتلف والمختلف ص 67 ـ 68 ، وسمط اللآلي ص 627 ، وأمالي المرتضى 461/1 ، والعقد الفريد 306/3 ، وكتاب التعازي والمراثي ص 3 .

<sup>(2)</sup> م : (بما يبقى ) ، ت ، ك : (مما يبقى ) ، م : (رجاء الفرح ) .

<sup>(3)</sup> م ، هـ : ( استكبار ) .

<sup>(4) (</sup>خوف ) ساقطة من : م .

<sup>(5)</sup> م: (الألباء)، هـ: (الأدباء).

<sup>(6)</sup> م : (جثا عليها) ، ت ، ك : (حثى عليها) .

وعزى رجل المهدي بولد له فقال : إن مصيبتك بولدك واحدة ، وفي الثواب عوض منها ، ومصيبتك بولدك والأجر مصيبتان ، ولا عوض من الأجر ، فتعزى .

وعزى رجل أخاً له على ولد فقال : إنَّ حرمان الأجر على المصيبة أعظم من المصيبة ، وقد فاتك ما رزئت فلا يفتك ما عوضت .

وعزى رجل معاوية عن ابن له فقال : بارك الله لك في الفاني ، وأجزل لك في الباقي ، فظن معاوية أنه غلط ، فقال الأعرابي : ﴿ مَا عَنْدُكُم يَنْفُدُ ومَا عَنْدُ اللهِ بَاقِ ﴾ (1) .

وتُوفي ابن لعون بن عبد الله بن عتبة (2) ، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : أما بعد ، فإنا أناس من أهل الآخرة ، أنهكتنا الدنيا ، فنحن أموات أبناء أموات ، فالعجب من ميت يكتب إلى ميت .

وعَزَّى ابن السمَّاك رجلًا فقال : صِرْ إلى ما يُصَيِّرُكَ الدهر إليه .

وعزى أعرابي أعرابياً فقال : ليكن أول أمرك (3) آخر أمر الجزع .

وعزت أعرابية قوماً وقد دفنوا ميتاً لهم فقالت : جافى الله عن ميتكم الثرى ، وأجركم ورحمه .

وعزى بعض الأدباء أخاً له بولده فقال : جدد الله من نعمه ما يكون خلفاً لك من الرزيَّة ، وعوضاً من المصيبة ، ورزقك من الثواب عليها أضعاف ما رزأك به منها ، فما أقل كثير الدنيا في قليل الآخرة ، مع بقائها ودوام ذلك .



<sup>(1)</sup> النحل 96 .

<sup>(2)</sup> عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي من أهل المدينة ، عرف بالرواية والشعر والخطابة ، سكن الكوفة وعرف فيها بالعبادة والقراءة ، خرج مع ابن الأشعث ثم هرب ، وصحب عمر بن عبد العزيز في خلافته ، توفي نحو سنة 115هـ .

<sup>(</sup> البيان والتبيين 1/178 ، تهذيب التهذيب 171/8 ، حلية الأولياء 240/4 ، الأعلام 280/5 ) .

<sup>(3)</sup> ت ، ك ، م : (أول عمرك) ، ع : (أول أمرك آخراً من الجزع) .

ودخل سفيان بن عُيينة (1) على أبي عبد الله (2) وزير المهدي ليعزيه بـولده، فوقف بين يديه وقال:

كيفَ أُعَــزُّيــكَ والأيــامُ مقبـلةً فيها لكلِّ امرىءٍ من غيره شُغُلُ<sup>(3)</sup> جعل الله الأجر لك لا بك ، والخلف عليك لا منه ، يقضي الحق لك ولا يقضي عليك .

وقال إسحاق بن ابراهيم الموصلي: أتى إبراهيم بن اسماعيل صديقاً له يعزيه فقال: إني لم آتِكَ شاكاً في عزمك، ولا زائداً في حلمك، ولكن حق الصديق<sup>(4)</sup> على الصديق، فإن استطعت أن تسبق السلوة بالصبر فافعل، وأنشد<sup>(5)</sup>:

مَنْ يَسْبِق السَّلْوَة بالصبرِ يُعْنَ بحُسْنِ الأجرِ والذُّخرِ (6) مُنْ يَسْبِق السَّلْوَة بالصبرِ مُصِيبَة الإنسانِ في دينهِ أعظمُ من جاثِحةِ الدهرِ



<sup>(1)</sup> سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي : محدث الحرم المكي ، ولد بالكوفة وسكن مكة ، كان حافظاً ثقة واسع العلم كبير القدر ، قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ، له من التصانيف : الجامع في الحديث ، وكتاب في التفسير ، توفي بمكة سنة 198هـ .

<sup>(</sup>تذكرة الحفاظ 1/242، الرسالة المستطرفة ص 31، صفة الصفوة 130/2، وفيات الأعيان 210/1، حلية الأولياء 270/7، تاريخ بغداد 174/9، الأعلام 159/3).

<sup>(2)</sup> هـ: ( إلى أبي عبد الله المهدي ) ، م : ( علي عبد الله ) .

أبو عبد الله يعقوب بن داود بن عمر السلمي بالولاء : كاتب من أكابر الوزراء ، كان يكتب لابراهيم بن عبد الله الذي خرج على المنصور بالبصرة فظفر به المنصور وقتله ، وحبس يعقوب ، ثم أطلق بعد وفاة المنصور ، فتقرب من المهدي وعلت منزلته عنده حتى صدر مرسوم إلى الدواوين يقول : ( أن أمير المؤمنين المهدي قد آخى يعقوب بن داود ) واستوزره سنة 163هـ فغلب على الأمور كلها ، قصده الشعراء ومدحوه وكثر حساده واتهم بولائه للعلويين فسخط عليه المهدي سنة 167هـ وأمر بحبسه في ( المطبق ) وصادر أمواله ، ومكث في الحبس خمس سنوات ، فأخرجه الرشيد وقد ذهب بصره ورد أمواله ، وسكن مكة وتوفي بها سنة 187هـ .

<sup>(</sup> نكت الهميان ص 309 ، وفيات الأعيان 331/2 ، البداية والنهاية 147/10 ، الطبري 3/10 ، 89 ، تاريخ بغداد 262/14 ، الأعلام 258/9 ـ 259 ) .

<sup>(3)</sup> م : ( والأحداث مقبلة ) . هـ : ( والأقدار غالبة ) .

ت ، ك : ( إني أعزيك ) .

<sup>(4)</sup> م : ( هو حق الصديق ) . هـ : ( ولكنه جوى الصديق على الصديق ) .

<sup>(5)</sup> هـ : ( فاز بحسن الذخر والأجر ) .

<sup>(6)</sup> بعد هذا البيت في : هـ بيت آخر هو : يا عَـجَـبَاً مـن جَـزع هـالـع يـصيـع بـيـن الـذُعـر والـوزدِ

وعزَّى بعض الأدباء بعض الأمراء عن ابن له فقال(1):

تَعَزَّ فإنَّ الصبرَ بالحُرِّ أجملُ وليس على رَيْب الزمانِ مُعَوَّلُ<sup>(2)</sup> فلو كان يُغْنِي أَنْ يُرَى المرءُ جازِعاً لحادثةٍ أو كان يُغْنِي التذَلُّلُ لكـان التعزِّي عنـد كلِّ مصيبـةٍ فكيف وكلّ الناس يعدو حِمامُه

ونازلة بالمرء أولى وأفضل وما لامرىء عما قضَيلُ اللَّهُ مَزْحَلُ

وتوفى بعض ولد المأمون فكتب إليه عبد الله بن طاهر هذه الأبيات :

لا كانَ بك الأجر ولا زال لك الأجر (٤) ذاك الأجر والله خرر ولم يدمع له شَفْرُ(4) دَها عنك القَنسا السُّمرُ (5) لأعناق العِدَى هَـصْرُ نَ من شيمَتِكَ الصَّبْرُ (6) ةِ عنْكَ القَـمَرُ البَـدُرُ وإنْ ضُمِّنَهُ قَبْرُ إلى قَصْرِ حو القَصْرُ

ولا كان لأسنائيك فكمْ قلب بكى حُـزْنَـاً ولو غيرُ المنايا رَدْ وجُـرْدُ فـوقَـهـا أُسْـدُ فسَبْراً فقديمًا كيا وإِنْ غُيِّبَ في الحُفْرَ فسما صارَ إلى قَبْرِ ولسكن صادَ مسن قَصْرِ

<sup>(1)</sup> الأبيات من قطعة لإبراهيم بن كنيف النبهاني في ديوان الحماسة ص 80 \_ 81 .

<sup>(2)</sup> هـ: ( بالمرء أجمل ) .

هـ: (على ريب المنون معول).

<sup>(3)</sup> م: ( بك الأمر ) والتغيير من المحقق وليس من النسخة الخطية .

م: (بك الأجر).

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) م: (نجا حزنا).

<sup>(5)</sup> هـ : ( ولو كان سوى الموت ردت عنه القنا السمر ) .

<sup>(6)</sup> بعده في : هـ بيت هو :

<sup>(</sup>وهل نسبطىء عن الأمنوا ت ما طنال بنيا النعيمير)

ومن مُلْكِ إلى مُلْكِ جِنَانٌ ما لها قَدْرُ هنيسًا لابْنِكَ الملك هنيسًا ولك الوَفْرُ(١)

وهذا باب قد أطلنا فيه الخطاب ، واستوعبنا فيه صدراً من الكتاب ، ووشحناه ، بفنون من الأخبار ، وإن كان ميلنا إلى الاختصار فلأجل عجيب ألفاظه أطلناه ، وسنشفعه بباب يجانس معناه ، إن شاء الله تعالى .

· And Annual Annual



<sup>(1)</sup> ت ، ك : ( ولك الأجر ) . هـ : ( ولك الغفر ) .

في ت ، هـ : في الحاشية وبخط مختلفة ثلاثة أبيات أخرى هي :

<sup>(</sup>سيلقاك غدا منه شفيع ما له وزر مجاباً فيك عند الله له الأمر فلا يحزنك الحشر إذا ما أحزن الحشر)

### البلاغة ممن جمع بين تهنئة بعطيّة وبين تعزية برزيّة

أخبرنا أحمد بن عبيد ، عن هشام بن الكلبي ، عن عبد الملك بن عمير ، قال : لما تُوفي معاوية بن أبي سفيان(1) واستخلف ابنه يزيد ، اجتمع الناس على بابه فجعلوا لا يتهيأ لهم تعزية بمصيبة مع تهنئة بخلافة ، حتى أتى عبد الله بن همام (2) ، فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين آجرك الله الرزية(٤) ، وبارك لك في العطية ، وأعانك على الرعية ، فقد رزيت عظيماً ، وأعطيت جسيماً ، فاشكر الله على العطية ، واصبر له على جليل الرزية ، فقد رزيت خليفة الله ، وأعطيت خلافة الله ، فرزيت جليلًا ، وأعطيت جزيلًا ، قضى معاوية فقد وليت بعده الرياسة ، وأعطيت بعده السياسة ، فأورده الله موارد السرور ، ووفقك الله لصالح الأمور ، ثم أنشأ يقول(4):

لارُزْءَ أصبح في الأقوام تَعْلَمُهُ كما رُزِيْتَ ولا عُقْبَى كَعُقْبَاكَا/22ب/

اصْبِرْ ينزيدُ فقد فارقْتَ ذا ثِقَةٍ واشكُرْ حِبَاءَ الذي بالمُلْكِ أصفَاكا(5) أصبحتَ والي أمور الناسِ كلِّهِمُ فَأَنتَ ترعاهُم واللَّهُ يرعَاكا



<sup>(1)</sup> الخبر في البيان والتبيين 2/132 ، والكامل للمبرد 4/112 ، والعقد الفريد 3/308 .

<sup>(2)</sup> عبد الله بن همام بن نبيشة بن رياح السلولي : شاعر إسلامي أدرك معاوية وبقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك ، كان حسن الشعر يقال له ( العطار ) لحسن شعره ، ويقال : هو الذي بعث يزيـد بن معاويـة على البيعة لابنــه معاوية ، توفي نحو سنة 100هـ .

<sup>(</sup> السمط ص 683 ، طبقات الشعراء ص 522 ـ 524 ، الشعـر والشعراء ص 248 ، خـزانة الأدب 638/3 ، الأعلام 4/288).

<sup>(3) (</sup> الرزية ) ساقطة من : م ، ت ، ك . هـ : ( على الرزية ) .

<sup>(4)</sup> الأبيات في : الكامل ـ المبرد 112/4 ، البيان والتبيين 132/2 ، العقد الفريد 308/3 ، 88/4 . وفي رواية الأبيات خلاف يسير.

<sup>(5)</sup> هـ : ( اصبر فديتك قد فارقت ذا ثقة ) .

وفي معاوية الباقي لنا خَلَفٌ إذا هلكْتَ فلا نَسْمَعْ بمَنْعَاكًا(١)

ولما مات عبد الملك<sup>(2)</sup> واستخلف الوليد ، دخل عليه غيلان الثقفي<sup>(3)</sup> ، فكان أول من تكلم ، فقال : أصبحت يا أمير المؤمنين قد رُزيت خير الآباء<sup>(4)</sup> ، وسُمَّيْتَ بخير الأسماء ، فعزم الله لك في الرزيَّة بالصبر ، وأثابك نوافل الأجر<sup>(5)</sup> ، وأعانك في حسن ثوابه على الشكر ، وقضى لعبد الملك حير القضية ، وأمر له بأشرف المنازل الرضية ، وأعانك من بعده على الرعية . فأكرمه وفرض له في الشرف من العطاء<sup>(6)</sup> ، وقال وهو على المنبر :

فلا رُزْءَ إلاَّ دونَ ما قد رُزِيْتُهُ ولا مَجْدَ إلاَّ دونَ ما نِلْتَهُ مَجْدُ خلولًا وَلَا مَجْدُ اللهِ مَا نِلْتَهُ مَجْدُ خليفة رُبِّ الناسِ منهم فقدتُه وأصبحَ عُقْباي الخِلافَةُ والعَقْدُ (7)

وأخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرني العتبي قال: سمعت رجلًا يكنى أبا إسحاق قال: قال الربيع الحاجب<sup>(8)</sup>: لما هلك أمير المؤمنين المنصور<sup>(9)</sup>، وفد على المهدى وفود العرب من الأنصار<sup>(10)</sup> يعزونه بأبيه ويهنئونه بالخلافة، فها حفظ إلَّا



<sup>(1)</sup> هـ : (إذا بغيب ولا نسمع بمتعاكا).

<sup>(2)</sup> الخبر في البيان والتبيين 2/192 .

<sup>(3)</sup> في البيان والتبيين : غيلان بن سلمة الثقفي ، ولعل في الإسم وهم ، لأن غيلان هذا شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم يوم الطائف ، وله حديث مع عمر بن الخطاب ، وتوفي سنة 23هـ ، ولم يدرك زمن عبد الملك بن مروان وابنه الوليد ، توفي عبد الملك سنة 86هـ .

<sup>(</sup>أنظر طبقات الشعراء 1/269 ـ 270 ، ومجمع الأمشال 26/1 ، الإصابة ت 6926 ، المحبر ص 357 ، الأعلام 3/319 ) .

<sup>(4)</sup> في الأصل وع : (خير الابناء) وهو تصحيف .

<sup>(5) (</sup> نوافل الأجر ) ساقطة من : ع ، ومكانها بياض .

<sup>(6)</sup> م : ( فخر الشرف من العطاء ) . من هنا إلى نهاية الباب ساقطة من : هـ .

<sup>(7)</sup> ت ، ك : ( وأصبح عقباه الخليفة ) .

<sup>(8)</sup> الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة كيسان ، من موالي العباسيين ، وزير من العقلاء الموصوفين بالحزم ، اتخذه المنصور حاجباً ثم استوزره ، عاش إلى خلافة المهدي وحظي عنده ، ثم جعله الهادي على دواوين الأزمة فلم يزل عليها إلى أن توفي سنة 169هـ .

<sup>(</sup>وفيان الأعيان 185/1، تهذيب ابن عساكر 308/5، الوزراء والكتباب ص 125 ـ 167، تاريخ بغداد 414/8، الأعلام 39/3 ـ 40).

<sup>(8)</sup> ت ، ك : ( لما هلك الرشيد ) .

<sup>(10)</sup> ع : ( من الأمصار ) .

من كلام عبد الله بن عمرو<sup>(1)</sup> فإنه قال: آجرك الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله ، وأعانه على ما خلفه فيه بعده ، فلا مصيبة أعظم من وفاة خليفة الله ، ولا عقبى أفضل من خلافة الله <sup>(2)</sup> ، فاقبل من الله يا أمير المؤمنين أفضل العقبى ، واحتسب عنده أعظم البلوى .

وخُبِّرْتُ أن أعرابية لقيت أبا جعفر المنصور ، وقد أصيب بأبي العباس فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، أعظم الله أجرك في أخيك ، فلا مصيبة على أهل الاسلام أعظم من مصيبته ، ولا عوض لها أعظم من خلافتك بعده ، فبارك الله لك فيما أعطاك ، وآجرك فيما رزأك .

وأخبرني بعض ولد المنصور ، عن عبد العزيز بن الربيع ، وعبد الله بن أبي محمد القرشي : أن أعرابية اعترضت للمنصور وقد أقبل من مكة يريد العراق بعد وفاة أبي العباس ، فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، أحسن الله لك العزاء عن أخيك ، فقد أحسن إليك في الحالتين ، وأعظم الله المِنَّة عليك في المنزلتين ، سلبك خليفة الله ، وأفادك خلافته ، فسلم الله ما سلبك ، واشكر له ما منحك ، وتجاوز الله عن أمير المؤمنين وبارك لك في إمرة المؤمنين . قال : فأمر أن تلحق به إلى المنزل الذي يريده ، فلما نزل وافاه خبر عبد الله بن على ، فتشاغل عنها .

ودخل عبد الملك بن صالح<sup>(3)</sup> دار الرشيد فقال له الحاجب: إن أمير المؤمنين قد أصيب /23أ/ بابن له في هذه الليلة ، وولد له آخر ، فلما دخل قال: بشرك الله يا أمير المؤمنين فيما ساءك ، وجعل هذه مشوبة بهذه على الصبر ، وجزاء على الشكر.



<sup>(1)</sup> في البيان والتبيين 2/192 الكلام لابن عتبة بدلًا من عبد الله بن عمرو .

<sup>(2)</sup> في م : (على عباد الله ) زيادة .

<sup>(3)</sup> عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس: أمير من بني العباس، ولاه الهادي أمرة الموصل ثم عزله الرشيد، ثم ولاه المدينة والصوائف وولاه مصر فلم يذهب إليها، وولاه دمشق فأقام فيها أقل من سنة، وبلغه أنه يطلب الخلافة فحبسه ببغداد سنة 187هـ، ولما مات الرشيد أطلقه الأمين وولاه الشام والجزيرة سنة 193هـ فأقام بالرقة أميراً إلى أن توفي، كان فصيحاً مهيباً عاقلاً، توفي بالرقة سنة 196هـ.

<sup>(</sup> فوات الوفيات 12/2 ، النجوم الزاهرة 90/2 ، 151 ، ابن خلدون 3/233 ، ابن الأثير 85/6 ، زبدة الحلب ( فوات الوفيات 12/2 ، النجوم الزاهرة 304/4 . 305 . ( فوات الأمل 125/5 ، الأعلام 304/4 . 305 .

ولما مات عبد الملك رَقِي الوليد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: لم أر مثلها مصيبة، ولا مثله ثواباً (1)، موت أمير المؤمنين والخلافة من بعده على المؤمنين في إنا لله وإنّا إليه راجعون (2) على عظم الرزية ، والحمد لله رب العالمين على حسن العطية ، قوموا أيها الناس إلى بيعتكم . ثم نزل .

وهذا باب قد مضى جملة عيونه وأنا أتبعه بباب ينتفع به إن شاء الله تعالى .



<sup>(1)</sup> إلى هنا ينتهي الساقط من: هـ.

<sup>(2)</sup> سورة البقرة 156 .

### بساب

### البلاغة فيمن يعزي عن مصيبته وحسن صبره في رزيته

روي عن النبي ﷺ ، أنه قال لما تُوفِي ابنه إبراهيم وهو في سنتين أو قريب منهما : (يا بُنَيَّ تَمَامُ رِضَاعُك في الجنَّة ، العين تهمل ، والقلب يحزن ، ولا نقول ما يُسْخِطُ الربَّ ، وإنَّا بك يا إبراهيم لمحزونون )(1) .

وتوفي ابن لأنس بن مالك<sup>(2)</sup> ، فقال وقد وقف على قبره : اللَّهمَّ عبدك<sup>(3)</sup> وابن عبدك ، وقد ورد إليك فارؤف به وارحمه ، وجاف الأرض عن جبينه ، وافتح أبواب الجنة لروحه ، وتقبله منه بقبول حسن . ثم رجع وغشي أهله واغتسل<sup>(4)</sup> وادَّهن وتطيب . وكان إذا رأى أحداً منهم حزيناً زجره .

ولما تُوفِي ذَرِّ بن عمر<sup>(5)</sup> بن ذَرِّ ودفنه أبوه ، قام على شفير القبر وقال : رحمك الله يا ذر ، وجعل أجري فيك لك ، والله ما بكينا عليك ، شغلنا البكاء لك عن البكاء عليك ، ثم رفع رأسه إلى السماء ، ثم قال : اللهم جعلت لك على ذر حقاً ، وجعلت لي عليه حقاً ، فقرنته بحقك فقلت : ﴿ اشكر لي ولوالديك إلى الم



<sup>(</sup>١) الحديث في : البخاري : جنائز 43 ، مسلم : فضائل 63 ، أبو داود : جنائز 24 ابن حنبل 194/3 .

<sup>(2)</sup> راجع الخبر في عيون الأخبار 316/2 .

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري ، صاحب رسول الله على وخادمه ، روى عنه رجال الحديث 2286 حديثاً ، ولد بالمدينة وأسلم صغيراً وخدم النبي ثم رحل بعد وفاة النبي إلى دمشق ومنها إلى البصرة ، وهو آخر من توفى من الصحابة بالبصرة سنة 93هـ .

طبقات ابن سعد 10/7 ، تهذيب ابن عساكر 139/3 ، صفة الصفوة 298/1 ، الأعلام 365/1 ) .

<sup>(3)</sup> م: (هذا عبدك).

<sup>(4)</sup>ع : (وغشي عليه ثم اغتسل) ، ت ، ك : (وغشي أهله وأدهن) .

<sup>(5)</sup> الخبر في البيان والتبيين 3/144 .

ذر بن عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني ، كان أبوه عمر فقيها قاصاً صالحاً عابداً كبير القدر في الكوفة ، وكان ولده ذر كثير البر له ، شديد التوفر على طاعته ، توفي ذر في حياة أبيه ، وتوفي أبوه عمر سنة 155هـ . (وفيات الأعيان 3/442 443 ) .

المصير (1) ، اللّهم إني قد غفرت لذر ما قصر فيه من حقي ، فهب له ما قصر فيه من حقك ، فإنك أولى بالجود والكرم .

ومرض لجعفر بن محمد (2) ولد ، فجزع عليه جزعاً شديداً ، فلما توفي سلا عنه ، فقيل له في ذلك فقال : إنّا قوم نطيع الله فيما يحب ، فإذا فعل ما يحب فيما نكره رضينا .

وكتب عمر بن عبد العزيز<sup>(3)</sup> إلى ميمون بن مهران<sup>(4)</sup> : كنت تعزيني على عبد الملك وهذا أمر لم أزل أنتظره ، فلما وقع لم أنكره .

وذكر أسماء بن خارجة (5) بالحلم والصبر والعقل ، فأراد قوم من أهل الشام امتحانه ، فكتبوا على لسان بعض أهله : أن ولديك قد توفيا ، فأخذ الكتاب وهو محتب ، فقرأه ووضعه ولم يحل حبوته ، ولم يتبين ذلك فيه ، فقيل له : ما في هذا الكتاب ، فقال : خبرت أن ابني نزلا منزلاً سبقاني إليه ، وأنا لا بد نازله بعدهما . قالوا : ليس في هذا شيء ، وإنما أردنا أن ننظر كيف صبرك ، قال : إنْ لم يكن فسيكون .

وقال ابن عائشة : أصيب رجل من قريش /23ب/ بمصيبة فجزع جزعاً شديداً ، وأتته جماعة من قريش تعزيه ، فأطرق ساعة ثم قال :



<sup>(1)</sup> سورة لقمان 14 .

<sup>(2)</sup> هو جعفر بن محمد الباقر ، مرت ترجمته .

<sup>(3)</sup> الخبر في كتاب التعازي والمراثي ص 58 .

<sup>(4)</sup> ميمون بن مهران الرقي : فقيه من القضاة ، كان مولى لامرأة بالكوفة وأعتقته ، فنشأ فيها ، ثم استوطن الرقة ، فكان عالم الجزيرة الفراتية وسيدها ، استعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائها ، وكان مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز ، وهو ثقة في الحديث كثير العبادة ، توفي سنة 117هـ .

<sup>(</sup>حلية الأولياء 8/4، تذكرة الحفاظ 93/1، ابن الأثير 52/5، تاريخ الاسلام 8/5، المحبر ص 478، الأعلام 3/4، الأعلام 301/8).

<sup>(5)</sup> م : ( الغزاري ) .

أسماء بن خارجة بن حصين الفزاري: تابعي من أهل الكوفة ، كان سيد قومه جواداً عاقلاً مقدماً عند الخلفاء توفي سنة 66هـ .

<sup>(</sup> فوات الوفيات 11/1 ، تاريخ الإسلام 372/2 ، النجوم الزاهرة 1/9/1 ، ابن الأثير حوادث سنة 66هـ ، الأعلام 299/1 ) .

وما أنا بالمخصوص مئن رأيته ولكن أتّنني نـوبتي في النـوائبِ ثـ ثم أقبل علينا وقال: والله ما منكم أحد إلاّ وقد رأيتني أعزيه عن مصيبة، وما أنا إلاّ كأحدكم، فما بَرِحنا حتى رأينا العزاء في وجهه(١) ...

وقال الأصمعي<sup>(2)</sup>: رأيت في حضيرة بعض البوادي جماعة عند قبر ، وفيهم شيخ كبير وجنازة موضوعة ، فلما فرغ من حفره أتى بالميت فدلوه في قبره ، فقام الشيخ فجعل يحثو التراب على قبره ويقول :

أَخْتُوا على الدُّميم من حَصْدِ الثرى ﴿ قِدْماً أَبِي رَبُّكَ إِلَّا مَا تَرَى (3) ﴿

وقالت ماوية ابنة خالد العدوي: كان فينا رجل من سروات الحي ، وكان له ابن كأسَرِّ الصبيان (<sup>4)</sup> ، فتوفي ورزق آخر ، فلما ترعرع توفي ، فسمعته يقول: أجحف الدهر (<sup>5)</sup> ، والذي أخلف أتلف ، وهو بما فعل أعرف ، على أنه لي فتنة ، فحببني ووعدني جنة (<sup>6)</sup> ، والله لقد أذكيت فؤاديه ، وأبكيت عيني (<sup>7)</sup> ، وما كنت إلاً عطيته من رزيته .

وقال الأصمعي : رأيت امرأة تحمل ميتاً على شَرْجع (8) وهي تقول : رحمك

<sup>(1)</sup> هـ : ( فما برحنا من عنده ) ، والعبارة الأخيرة ساقطة من : ع ، ومكانها بياض .

<sup>(2)</sup> الأصمعي : عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي : أحد أثمة العلم باللغة والشعر والرواية ، مولده ووفاته بالبصرة ، كان كثير الخروج إلى البوادي يقتبس علومها ويتتبع أخبارها ويتحف بها الخلفاء ، كان الرشيد يسميه (شيطان الشعر) ، كان كثير الحفظ جيد الرواية لمه مصنفات كثيرة منها : الإبل ، والأضداد ، وخلق الانسان ، والفرق ، والخيل ، والشاء ، والدارات ، والنبات والشجر ، والأصمعيات ، وغيرها ، توفي سنة 216هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 1/288 ، تاريخ بغداد 410/10 ، نزهة الألباء ص 150 ، أنباء الرواة 2/197 ـ 205 ، الأعلام 4/307 ـ 308 ) .

<sup>(3)</sup> م، ت: (أحث الرسيم)، ك: ( احثوا على الرسيم)، هـ: ( أحث على ديسم من ترب الشرى فقد أبى ربك).

<sup>(4)</sup> م : ( كأسد الصبيان ) .

أسر الصبيان : أي أطيبهم وأخلصهم ، سرارة الشيء : طيبه وخالصه .

<sup>(5)</sup> هـ : ( دهر أجحف ) . ع : ( أجحف الذهن ) .

<sup>(6)</sup> م : ( فخيبني ووعدني خيبة ) .

<sup>(7)</sup> هـ : ( والله لقد أنكأت فؤاديه وأبكيت عينيه ) .

<sup>(8)</sup> الشرجع: النعش، سرير الميت.

الله يا أبا الهيشم ، فلقد كان مالك لغير بطنك ، وأمرك لغير عرسك ، وإن كنت لكما قال الشاعر<sup>(1)</sup> :

رحيبُ ذراع باللذي لا يَشِينُه وإنْ كانت الفحشاءُ ضاقَ بها ذَرْعَا<sup>(2)</sup> عقال : فقلت : يا أم الهيثم ، هل لك من أبي الهيثم رجاء ، أعني ولداً<sup>(3)</sup> ، قالت : نعم ثواب الله ونعم العوض وأعظم الخلف .

قال : وسمعت أعرابياً وقد قتل قومه أخاه وكره أن يقتص منهم ، وحملوا إليه الدية فأبى أن يقبلها ، ثم قال متمثلًا(4) :

قــومـي هُمُ قــتلوا أُمَـيْـمَ اخـي فــإذا رمـيتُ يُـصيبنـي سَهْــمِي وَلَئِنْ عَــفــوتُ لأَوْهِنَـنْ عــظمي (5) قال ورأيت أعرابية وقد قتل أخوها ابنها ، فلما أتي به ليقاد منه قالت : أطلقوا

أقولُ للنفس لما مـاتَ واحدُهـا إحدى يديَّ أصابتني ولم تُرِدِ<sup>(7)</sup> كلاهما خَلَفٌ من فَقْـدِ صاحبه هذا أخي حين أدعوهُ وذا ولدي وقال الأصمعي<sup>(8)</sup>: رأيت أعرابية وقد توفي ولدها ، وهي تمشى بين يديه ،

عنه ، ثم أنشأت تقول<sup>(6)</sup> :



<sup>(1)</sup> البيت في عيون الأخبار 2/316 ، والكامل 407/3 .

<sup>(2)</sup> هـ : ( بالتي لا تشينه ) .

في عيون الأخبار والكامل : ( رحيب الذراع بالتي لا تشينه ) .

<sup>(3)</sup> هـ : ( هل لك من الهيثم خلف وأنا أعنى ولدا ) .

<sup>(4)</sup> البيتان من قطعة للحارث بن وعلة الجرمي في الحماسة ص 64 ـ 65 ، وهما مما استشهد بهما علي بن أبي طالب حين تصفح القتلى يوم الجمل فقال: (شفيت نفسي وجدعت أنفي ، وفي مثل ذلك قول القائل: قومي هم قتلوا . . . البيتان) أنظر عيون الأخبار 8/83.

<sup>(5)</sup> م : ( لأوهين عظمي ) ، هـ : ( ولئن سطوت لأوهنن عظمي ) .

 <sup>(6)</sup> البيتان للعريان بن سهلة النبهاني الطائي ، وهما في شرح الحماسة للمرزوقي 207/1 ، وعيون الأخبار 88/3 ،
 والحماسة البصرية 4/11 .

<sup>(7)</sup> هـ : ( أقول للنفس تأنيساً وتعزية ) .

عيون الأخبار والحماسة البصرية : ﴿ أَقُولَ لَلْنَفُسُ تَأْسَاءُ وَتَعْزِيَّةً ﴾ .

<sup>(8)</sup> الرواية باختصار في عيون الأخبار 5/73 .

فقلت : يا أعرابية ما أحسن عزائك على ابنك ، فقالت : إن فقد أبيه آمنني المصائب من بعده .

قال: ومررت بأعرابية وهي تنتحب عند رأس أخيها وهو يجود بنفسه، ثم رجعت وقد قضى الرجل نحبه /24أ/ والمرأة تأكل، فقلت: رأيتك تبكين آنفاً وأنت الآن تأكلين غير مكترثة، فقالت (1):

على كُلِّ حال يأكُل القومُ زادَهم على الضَّرِّ والسَّراءِ والحَدَثَانِ وتوفيت جارية لمحمود الوراق<sup>(2)</sup> يقال لها نَشْوٌ ، وقد كان علي بن هشام أعطاه بها عشرين ألف درهم ، فأتاه بعض إخوانه ليعزيه عنها ، إلى أن ذكر مقدار ثمنها ، فأنشأ محمود يقول<sup>(3)</sup> :

ومُنتَصح يكررُ ذِكْرَ نَشْوٍ على عَمْدٍ ليبعثَ لي اكتثابَا أقولُ وعدُّ ما كانت تساوي سيحسبُ ذاك من عَلِمَ الحسابا عطيتُ أذا أعطى سُرورُ وإنْ أخذَ الذي أعطى أثابَا فأيُّ النعمتينِ أعمَّ نَفَعَا وأحمدُ في عواقِبها إيابا أنعمتُ التي أهدَتْ شُرورا أم الأخرى التي أهدَتْ ثَوابَا بل الأخرى وإنْ نزلَتْ بكرْهٍ أحقُ بصبرِ من صَبَرَ احتِسابَا

وهذه أخبار يطول أمدها ، ويكثر عددها ، وقد ذكرتها في غير هذا الكتاب ، في عدة أبواب ، من كتاب الابتهاج في الصبر المؤدي (4) إلى جميل الراحة والانفراج ، فاستغنينا بشرح ما مر في ذلك الكتاب ، عن التطويل لهذا الباب ، فاعرفه إن شاء الله تعالى .

<sup>(1)</sup> البيت في عيون الأخبار 3 /57 وفيه : ( على البؤس والبلوى وفي الحدثان ) .

هـ : ( يأكل المرء زاده على الضر والبأساء والحدثان ) .

<sup>(2)</sup> محمود بن حسن الوراق: شاعر أكثر شعره في المواعظ والحكم ، روى عنه ابن أبي الدنيا وفي الكامل للمبرد نتف من شعره ، توفي نحو سنة 225هـ .

<sup>(</sup> فوات الوفيات 285/2 ، حماسة ابن الشجري ص 141 ، رغبة الأمل 104/4 ، 106 ، 75/5 ، 127 ، الأعلام 42/8 ـ 42/8 ) .

<sup>(3)</sup> الأبيات في العقد الفريد 1/3 282 ـ 282 . (4) هـ : ( في الصبر إلى جميل الواحة ) .

### باب

## البلاغة من وصايا المحتضرين ذوي الآراء والعقل الرصين(1)

روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما هلك ، قُرِيء على الناس كتاب من بعده (2) : هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا ، أول عهده بالآخرة ، حيث يؤمن الكافر ويصدق الكاذب ، ويتقي الفاجر ، إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب ، فإن عدل فذلك ظني به ورجائي فيه ، وإن غَيَّر وبدَّل ، فالخير أردت بكم ولا أعلم الغيب ، ﴿ وسيعلمُ الذين ظلموا أيَّ منقلبِ ينقلبون ﴾ (3) .

وقال ابن الكلبي: لما حضرت أبا طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش فأوصاهم فقال (4): يا معشر قريش، أنتم صفوة الله من خلقه، وقلب العرب، وأنتم حزب الله (5) في أرضه، وأهل الجرم، منكم السيد المطاع، الطويل الذراع، وفيكم المقدام الشجاع، الواسع الباع، اعلموا أنكم لم تتركوا للعرب من المآثر نصيباً إلا أحرزتموه، ولا شرفا إلا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضيلة، ولهم به إليكم الوسيلة، والناس لكم حرب، وعلى حربكم ألب (6)، وإني أوصيكم بوصية فاحفظوها، وأقول لكم قولاً، فعوا عني قولي: أوصيكم بتعظيم هذه البَنية، فإن فلهما مرضاة للرب، وقواما للمعاش، وثباتاً للوطأة، صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن صلة /24ب/ الرحم منسأة في الأجل، وزيادة في العدد، واتركوا العقوق والبغي، ففيهما هلكت القرون قبلكم، أجيبوا الداعي، وأعطوا السائل، فإن فيهما شرف الحياة والممات، عليكم بصدق الحديث، وأداء الأمانة، فإن فيهما نفياً

<sup>(</sup>١) هـ ، ك ، ت : ( الرزين ) .

<sup>(2)</sup> الوصية في كامل المبرد 1/11 ، وكتاب التعازي والمراثي ص 220 مع خلاف في اللفظ .

<sup>(3)</sup> سورة الشعراء 227 .

<sup>(4)</sup> الوصية في بلوغ الأرب 1/327 ، وجمهرة خطب العرب 1/161 - 162 .

<sup>(5)</sup> م : (خزنة الله ) .

<sup>(6)</sup> الألب: التدبير على العدو من حيث لا يعلم.

للهم ، وجلالة في الأعين ، أقلوا الخلاف على الناس ، وتفضلوا عليهم بالمعروف ، فإن فيها محبة في الخاصة ، ومحبة في العامة ، وإني أوصيكم بمحمد عليه الصلاة والسلام  $^{(1)}$  ، فإنه الأمين في قريش الصدوق  $^{(2)}$  في العرب ، وهو الجامع لما أوصاكم الله به ، وقد جاءكم بأمر قبله الجنان ، وأنكره اللسان ، مخافة الشنآن  $^{(5)}$  ، وأيم الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب من أهل العز في الأطراف ، والمستضعفين من الناس ، قد أجابوا دعوته ، وصدقوا كلمته ، وعظموا أمره ، فخاض بهم غمرات الموت ، وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا ، ودورها خرابا ، وضعافها أربابا ، وأعظمهم عليه حقاً أحوجهم إليه ، وأبعدهم منه أحظاهم عنده ، قد محضته العرب ودادها ، وصفت له بلادها  $^{(4)}$  ، وأعطته قيادها ، دونكم معاشر قريش ابن أبيكم  $^{(5)}$  وأمكم ، كونوا له ولاة ، ولحزبه حماة ، والله لا يسلك أحد سبيله إلاّ رشد ، ولا يأخذ أحد بهديه إلاّ سعد ، ولو كان لنفسي مدة ، وفي أجلي تأخير ، لكفيته الهزاهز  $^{(5)}$  ،

وأخبرني محمد بن ابراهيم القارىء قال: أخبرني عمار بن عامر (8) ، عن مسعود بن بشير قال: لما حضرت سعيد بن العاص الوفاة (9) جمع إليه ولده وقال: يا



<sup>&</sup>lt;sup>(1</sup>) م : ( صلى الله عليه وسلم ) .

<sup>(2)</sup> م : ( الصديق ) .

<sup>(3)</sup> م : ( السنان ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) م : ( آصفت له صفاء بلادها ) . -

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) م : ( دون معاشر قریش ، یا معاشر قریش ) .

<sup>(6)</sup> الهزاهز : تحريك البلايا والحروب بين الناس .

<sup>(7)</sup>م: (ثم هلك).

<sup>(8)</sup> م ، هـ : (عمار بن عمران) .

<sup>(9)</sup> الخبر دون الشعر في كتاب التعازي والمراثي ص 127 ـ 128 مع خلاف في اللفظ . سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي القرشي : صحابي من الأمراء الولاة الفاتحين ، ويختلط اسمه باسم جده سعيد بن العاص بن أمية من سادات بني أمية في الجاهلية والمعروف بذي العصابة أو ذي العمامة ، كناية عن السيادة ، تربى سعيد بن العاص الحفيد في حجر عمر بن الخطاب ، وولاه عثمان الكوفة وهو شاب ، فشكاه أهلها فاستدعاه عثمان إلى المدينة ، ودافع عن عثمان وقاتل دونه إبان الثورة عليه ، ولى المدينة لمعاوية فتولاها إلى أن مات ، اعتزل فتنة الجمل وصفين ، وكان قوياً شديداً فصيحاً ، توفي سنة 59هـ .

<sup>(</sup> الإصابة ت 3261 ، ابن سعد 19/5 تهذيب ابن عساكر 131/6 ـ 145 تاريخ الإسلام 266/2 ، آثار المدينة المنورة للأنصاري ص 37 ، الأعلام 149/3 .

بني قد حضر ما ترون من الموت ، وهو ما لا بد منه ، وحوضه مورود ، ولم يمكن أحداً السلامة منه ، وقد مات الأنبياء قبلنا ، ولسنا نقدر على دفعه بحيلة ولا عدة (1) ، ثم تمثل:

وإنْ لقَـوْهَا باسيافٍ وأَدْرَاع (2) إِذْ حَانَ يُوماً فنادى باسمِه الناعي<sup>(3)</sup> لا تُلْفيَنُ كثيبًا ضيِّقَ الباع(4)

إنَّ المنيةَ للفِتيانِ داهيةً بَيْنَا الفتَى يبتغى من عيشهِ مـددا لا تجعل الهمُّ غِلًّا لا انفراجَ له

ثم قال : ليت شعري كيف أنتم بعدي فيمن أخلف من أقاربي وأسرتي ، فبكى بنوه ولم يرد أحد منهم جواباً ، غير أن قالوا : أماتنا الله قبلك ، حتى انتهى القول إلى عَنْبَسة بن سعيد فقال له : يا أبتِ ، إنْ تهلك فإني أخلفك في ثلاث ، قال : وما هن يا بني ، قال : اجعل صديقي دون صديقك(5) ، وأقضى دينك قبل ديني ، وأزوج بناتك . فقال سعيد : لئن فعلت ما قلت لقد كنت خير أب ، وكنت لي خير ولد ، يا بني قد كنت لك<sup>(6)</sup> في حياتي فكن لي بعد وفاتي ، ثم تمثل : /25أ/

فَأَيْنُ هَلَكُ وَكُنتَ أَنت دعامةً بعدي لمثلكَ ما تركتُ كَفَانِي وأذودُ عنك بسَطْوَتي ولساني (٢) عند الكريهةِ كلُّ يوم طِعَانِ (8) ينوي هَلاكَك في وغَيْ الفرسانِ ومقام لا وَكِال ولا بجَبَانِ

قــد كنتُ أرمى مَنْ رمــاكَ حميــةً وتكونُ دونَك نخوتي وجَوارحي أَعْنَى بِالمركَ لا يضرُّكَ حاسِدٌ يخشى عدوُّك عند ذلك سَطوتي ثم لبث ساعة وهلك .

<sup>(1)</sup> م : (ولا عدة ولا عذر) .

لم يدفعوها بأسياف وأدراع). (2) هـ : (أن المنية بالفتيان ذاهبة

<sup>. (</sup> وسلدا ) . هـ : ( إذ كان يوم فنادى باسمه الداعي ) . ( (3)

<sup>(4)</sup> هـ : ( لا تلفين منوعا ضيق الباع ) .

<sup>(5)</sup> م ، هـ : ( صديقك في الود ) .

<sup>(6)</sup> م ، ك ، ت : (كنت لي ) .

<sup>(7)</sup> هـ ، ت : ( وأذب عنك بأسهمي ولساني ) .

<sup>(8)</sup> م : ( وتكسرت جنوبي وهانت جوارحي ) ، ت ، ك : ( وبذلت دونكمو حياة جوارحي ) .

ولما حضرت أكثم بن صيفي (1) الوفاة ، جمع ولده وقال (2) : يا بَنِيّ ، إنّ الدهر قد أدبني ، وقد أحببت أن أؤدبكم وأزودكم أمراً يكون لكم بعدي معقلا ، يا بني تباروا فإن البرينسيء في الأجل ، ويكثر عليه العدد ، وكفوا ألسنتكم ، فإن مقتل الرجل بين فكيه ، وإن قول الحق لم يدع لي صديقاً ، والصدق منجاة ، وفي طلب المعالي يكون الغني ، والاقتصار في السفر أكفا ، ومن لا يأس على ما فاته ودع بدنه ، ومن قنع بما هو فيه قرت عينه ، والتندم قبل التقدم ، ولأن أصبح عند رأس أمر (3) أحب إلي من أن أصبح عند ذنبه ، ولن يهلك من مالك ما وعظك ، ويل للعالم من الجاهل ، والوحشة ذهاب العلماء ، يتشابه الأمر إذا أقبل وإذا أدبر ، عرفه العالم والجاهل ، النظر عند الرجاء حمق ، والعجز عند البلاء آفة التحمل ، لا تقصروا من اليسير فإنه يحسن الكثير ، لا تجيبوا عما لم تسألوا عنه ، الزموا النساء المهابة ، واكرموا الإبل فإن فيها رفوء (4) الدم ، وحيلة من لا حيلة له الصبر ، وصاحب الإكثار كحاطب ليل ، ومن أكثر سقط ، ولا تجعلوا سركم إلى أمة . ثم هلك .

وهذا باب تطول فيه الأخبار ، وقد ذكرته في كتاب له مقدار ، فأغنى ذلك عن الإكثار ، ودعا إلى الاختصار ، فاعرفه وقف عليه(5) ، إن شاء الله تعالى .

Solver to the second of the second of the second

<sup>(1)</sup> أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث التميمي : حكيم العرب في الجاهلية ، وأحد المعمرين عاش زمناً طويلاً ، وأدرك الإسلام وقصد المدينة في فئة من قومه يريدون الاسلام ، فمات في الطريق ولم ير النبي ﷺ ، وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه ، وهو المعني بالآية الكريمة : ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ﴾ ( النساء 100 ) ، له حكم كثيرة ، ولعبد العزيز بن يحيى الجلودي كتاب ( أخبار أكثم ) ، توفي أكثم سنة 9هـ .

<sup>(</sup> الإصابة 1/113 ، جمهرة الأنساب ص 200 ، بلوغ الأرب في مواضع متفرقة ، الإعلام 1/344 ) .

<sup>(2)</sup> الوصية أطول من هذه في جمهرة خطب العرب وتداخلت هذه الوصية بوصيتين أخريين في الجمهرة 130/1 \_ 135

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) م : ( امرىء ) .

 <sup>(4)</sup> رفؤ الدم: وفي الجمهرة (رقؤ) بالقاف المثناة، رقأ الدم جف وسكن، والرقؤ: ما يوضع على الدم ليرقئه،
 ويروى بالفاء أيضاً، والمعنى أنها تعطى في الديات فتحقن بها الدماء.

<sup>(5) (</sup> وقف عليه ) ساقطة من : ع ومكانها بياض .

## بسلب البلاغة من العلماء في وصايا الأمراء<sup>(1)</sup>

دخل سالم بن عبد الله  $^{(2)}$  ، ورجاء بن حيوة  $^{(3)}$  ، ومحمد بن كعب القرظي  $^{(4)}$  على عمر بن عبد العزيز بعد أن استخلف ، فقال عمر : يا سالم ، قد ترى ما ابتليت به من هذا الأمر ، فهل عندك من فرج ، قال : نعم ، قال : عظني وأوجز ، قال : يا أمير المؤمنين ، إن الدنيا عَطَن مهجور ، وأكل منزوع ، وعرض بلاء ومستقر آفة ، يحوطها التنكيد ويطويها الذل $^{(5)}$  ، وتحت كل سرور منها غرور ، ومع كل فرحة منها ترحة ، من اطمأن إليها خانته ، ومن آثرها آثرت عليه ، قد رغب عنها السعداء ، وقد انتزعت من أيدي الأشقياء ، فلجعل الدهر يوماً واحداً صمته عن شهوات الدنيا ، كأن فطرك فيها الموت ، وكأن قد $^{(5)}$  . فقال عمر : لا حول ولا قوة إلاّ بالله .

ثم التفت إلى رجاء فقال: عظني ، فقال: نعم ، يا أمير المؤمنين (٢) ، إن الله تعالى لم يرض لأحد في هذه الدنيا أن يكون فوقك ، فلا ترض لنفسك أن يكون أحد أطوع لله منك ، اجعل الناس أصنافاً ثلاثة: ليكن الشيخ بمنزلة أبيك ، والشاب



 <sup>(</sup>١) هـ : ( الأمراء والخلفاء) .

<sup>(2)</sup> سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي : أحد فقهاء المدينة السبعة ، من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم ، توفي بالمدينة سنة 106هـ .

<sup>(</sup>تهذيب النهذيب 436/3 ، تهذيب ابن عساكر 50/6 ، غاية النهاية 301/1 ، صفة الصفـوة 50/2 ، حلية الأولياء 193/2 ، الأعلام 114/3 ـ 115 ) .

<sup>(3)</sup> رجاء بن حيوة بن جرول الكندي : شيخ أهل الشام في عصره ، من الوعاظ الفصحاء العلماء ، كان ملازماً لعمر بن عبد العزيز في عهدي الإمارة والخلافة ، واستكتبه سليمان بن عبد الملك وهو الذي أشار على سليمان باستخلاف عمر ، وله معه أخبار ، توفى سنة 112هـ .

<sup>(</sup>تذكرة الحفاظ 111/1، تهذيب التهذيب 265/3، حلية الأولياء 170/5، ابن خلدون 74/3، وفيات الأعيان 170/1، الأعلام 43/3، 44).

<sup>(4)</sup> ليس له ترجمة مستقلة ، أخباره ومروياته في كتب التاريخ والأخبار ، أنظر فيه الطبري في مواضع كثيرة متفرقة .

<sup>(5)</sup> م : (يحوطها التنكيل ويطونها الذل ) . هـ : (يحوطها الثكل ويطويها الذل ) .

<sup>(6)</sup> م ، ت ، ك : (كأن وطرك ) . (وكأن قد ) إضافة من : م .

<sup>(7)</sup> من هنا ساقط من : ل ، ع بقدر ستة أسطر .

بمنزلة أخيك ، والصغير بمنزلة ولدك ، فابرر أباك ، وصل أخاك ، واعطف على ولدك ، واعلم أنك أول خليفة يموت . فقال عمر : لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم .

ثم التفت إلى محمد بن كعب فقال له: يا محمد ، عظني ، فقال: نعم (1) يا أمير المؤمنين ، إنما الدنيا سوق من الأسواق ، منها خرج الناس بما ينفعهم ، ومنها خرجوا بما يضرهم ، فكم من قوم غرتهم بمثل ما أصبحنا فيه ، حتى أتاهم الموت فاستوعبهم ، فخرجوا منها مذمومين ، لم يأخذوا لما أحبوا من الأخرة عدة ، ولا لما كرهوا جُنَّة (2) ، واقتسم ما جمعوا من يحمدهم ، وقدموا على من لا يعذرهم ، فنحن محقوقون يا أمير المؤمنين أن ننظر إلى الأعمال التي نخاف منها فنتجنبها ، فاتتي الله يا أمير المؤمنين ، وافتح الباب ، وسهل الحجاب ، ورد المظالم ، وانصر المظلوم .

ودخل أبو حازم (٤) على سليمان بن عبد الملك بعدما استخلف ، فقال له : يا أبا حازم ، ما لنا نكره الموت ، قال : لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم ، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب ، قال : فأخبرني كيف القدوم على الله عز وجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أما المحسن فكالغائب (٤) يأتي أهله مسروراً ، وأما المسيء فكالعبد (٤) الآبق يأتي مولاه حزيناً خائفاً . قال : فأي الأعمال أفضل ، قال : أداء الفرائض مع اجتناب المحارم ، قال : فأي الدعاء أسمع ، قال : دعاء الملهوف أداء الفرائض مع اجتناب المحارم ، قال : فأي الدعاء أسمع ، قال : دعاء الملهوف المحسن إليه ، قال : فأي الصدقة أزكى ، قال : جهد المقل لا مَنَّ فيه ولا أذى ، قال : فأي القول أعدل ، قال : كلمة حق عند من تخاف وترجو ، قال : فأي الناس



<sup>(1)</sup> إلى هنا ينتهي الساقط من : ل ، ع .

أنظر الرواية في عيون الأخبار 343/2 ، جمهرة خطب العرب 2/422 .

<sup>(2)</sup> م ، ت ، ك : (كرهوا حبة ) .

<sup>(3)</sup> أبو حازم: سلمة بن دينار المخزومي ، ويقال له الأعرج ، عالم المدينة وقاضيها وشيخها ، كان زاهداً عابداً ، بعث إليه سليمان بن عبد الملك ليأتيه فقال: إن كانت له حاجة فليأت ، وأما أنا فما لي إليه حاجة ، وله أخبار كثيرة ، توفي سنة 140هـ .

<sup>(</sup>تذكرة الحفاظ 125/1 ، تهذيب التهذيب 143/4 ، ابن عساكر 216/6 ـ 228 ، صفة الصفوة 88/2 ، حلية الأولياء 2/28 ، المعارف ص 210 ، الأعلام 172/3 ) .

<sup>(4)</sup>ع: ( فكأن الغائب ) .

<sup>(5)</sup> ع: ( فكأن العبد ) .

أعقل ، قال : من عمل بطاعة الله ، ودل الناس عليها ، قال : فأي الناس أجهل ، قال : من باع آخرته بدنيا غيره ، قال : فعظني وأوجز ، قال : نعم يا أمير المؤمنين ، نزّه ربّك وعظمه ، أن يراك حيث نهاك ، أو يفقدك من حيث أمرك . فبكى سليمان بكاء شديداً ، فقال رجل من جلسائه : أسأت إلى أمير المؤمنين ، فقال أبو حازم : أسكت ، إن الله أخذ ميثاق العلماء ليُبيّنته للناس ولا يكتمونه . ثم خرج . فلما صار إلى منزله ، بعث إليه سليمان بمال فرده ، وقال للرسول : قل له ، يا أمير المؤمنين ، ما رضيته لك فكيف أرضاه لنفسي .

وحكى عن الزهري (1) قال : تكلم رجل عند هشام بأربع كلمات ، ما سمعت بأوجز منهن ولا أبلغ ، قال : فقلنا وما هي ، قال : قال له : احفظ عني أربع كلمات فيهن استقامة ملكك وصلاح رعيتك : لا تعد عدة لا تثق (2) بإنجازها ، ولا يغرنك المرتقي وإن كان سهلًا إذا كان المنحدر وعراً ، واعلم أن الأعمال جزاء ، فاحذر العواقب ، وأن الأمور مبهمات (3) فكن على حذر .

وقال عمر بن عبد العزيز لجليس له : عِظْني ، فقال : اذكر أنك أول خليفة يموت ، قال : زدني ، قال : أذكر أنه ليس بينك وبين آدم خليفة إلا وقد مات ، قال : زدني ، قال : لا تخف أحداً إذا كان الله معك ، قال : زدني ، قال : لا ترجُ أحداً إذا كان الله عليك .

وقال سليمان لأبي حازم: ما الحيلة في النجاة مما نحن فيه ، قال: يسير ، قال: وما ذاك ، قال: لا تأخذ شيئاً إلا بحقه ، ولا تمنع أحداً من حقه ، قال: يا أبا حازم ومن يطيق ذلك (4) ، قال: من طلب الجنة وهرب من النار.



<sup>(1)</sup> الزهري : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب من بني زهري بن كلاب من قريش ، أول من دوّن الحديث ، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء ، تابعي من أهل المدينة ، نزل الشام واستقر بها وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه ، مات بشغب بين الحجاز وفلسطين سنة 124هـ .

<sup>(</sup>تذكرة الحفاظ 102/1 ، وفيات الأعيان 451/1 ، تهذيب التهذيب 445/9 ، صفة الصفوة 77/2 ، حلية الأولياء 360/3 ، الأعلام 317/7 ) .

<sup>(2)</sup> م : ( لا تفي ) ، هـ : ( لا تثق من نفسك بإنجازها ) .

<sup>(3)</sup> ع ، ك ، ت : (مهمات ) ، هـ : (نقمات ) . (4) م ، ت ، ك : (يطيق ذاك ) ، هـ : (ومن يطيق هذا ) .

وقال شريك(1) للمهدي حين ولي : يا أمير المؤمنين ، قد بلغت غاية خطر الدنيا ، فاطلب غاية خطر الأخرة .

ودخل ابن السماك على هارون الرشيد فقال له: عظني ، قال: إن الله قد أتعبك فلا ترح نفسك ، قال: فبم أتعبني ، قال: جعلك حجيج محمد في أمته ، وليس بينك وبين الله تعالى من يعدي عليك ، واحذر أن يكون هو المعدى عليك

ودخل بعض الزهاد على أبي جعفر المنصور ، وعنده المهدي ، فقال له أبو جعفر : هذا المهدي ابن أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أراك قد وصلت له الأمور لتصير إليه في وقت أنت عنه مشغول . فاستغفر أبو جعفر ، ثم قال له : عظني ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، إن الله أعطاك الدنيا بأسرها ، فاشتر نفسك ببعضها ، وأن هذا الأمر الذي أصبح في يدك لو بقي في يد من كان قبلك لم يصل إليك ، فاحذر يا أمير المؤمنين ليلة تمخض بيوم لا ليلة بعده .

حدثني أبو الفضل الربعي قال: حدثني داود بن سيد قال: دخل صالح المري على هارون الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين أنك لا تغالط بتجريد المعصية، ولكن تمثل لك الإساءة إحساناً، ويشهد عليها خونة أهل العلم، وبهذه الحال تصيدت الدنيا أمثالك، فاحسن جميل النصيحة، فقد أحسنت الأداء.

وهذا باب قد أفردت لمعناه كتاباً جليل القدر، فأغنى ذلك عن التطويل والإكثار.

(تم الجزء الأول من جزئين من كتاب الفاضل بتوفيق الله وعونه ولطفه ، ويليه الجزء الثاني من جزئين من كتاب الفاضل ، والحمد لله تعالى )(2) .



<sup>(1)</sup> شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي ، من علماء الكوفة وفقهائها ، اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته ، استقضاه المنصور على الكوفة سنة 153هـ ثم عزله ، وأعاده المهدي ، فعزله الهادي ، وكان عادلاً في قضائه ، من علماء الحديث ، توفى بالكوفة سنة 177هـ .

<sup>(</sup> تذكرة الحفاظ 1411 ، وفيات الأعيان 1/225 ، البداية والنهاية 171/10 ، ميزان الاعتدال 444/1 ، تاريخ بغداد 279/9 ، الأعلام 299/3 ) .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين من : م .

ت ، ك : ( تم الجزء الأول من جزئين من الفاضل ) .



## كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل

تأليف أجمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء المتوفى سنة 325هـ



بسب التيار حمر الرحيم

وصلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلامه<sup>(1)</sup>

## **بــاب** البلاغة من ذوي الرشاد في حسن وصاة الأولاد<sup>(2)</sup>

قال هشام بنُ الكلبي : جمع عبد الملك بن مروان بني أُميَّة فقال<sup>(3)</sup> : يا بَنِي أُميَّة ، ابذلوا نَدَاكم ، وكُفُوا أذاكم ، واعفوا إذا فَدِرْتم ، فإنما العفوُ بعد القُدرة ، والثناءُ بعدَ الخِبْرة ، ولا تُلْحِفُوا إذا سألتم ، ولا تبخلوا إذا سُئِلتم ، فإنَّ خيرَ المال مال أفاد حَمْدا ونفَى ذَمَّا ، ولا تقولوا كما يقول اللَّنام ، كان حُجَّتُهم إذا سئلوا : ابْدَأَ بمَنْ تَعُول ، إنَّما الناسُ عيال الله ، وقد تكفَّل بأرزاقهم ، وجعل رزق بعضهم من بعض ، فمن ضَيَّق ضَيَّق الله عليه ، ومن أعطى أخلفَ الله له . يا بني مروان ، أحسابَكُمْ ، فما ضَرَّ قوماً قيل فيهم بعدَ قول زُهَير ، ووَدِدْتُ أَنَّ البيت قيل في قومي (4) :

على مُكْثرِيهم حَقُّ من يَعْترِيهم وعندَ المُقِلينَ السَّمَاحةُ والبَذْلُ وما نفع قوماً مُدِحوا به بعد قول الأعشى ، وما يسرني أنه قيل في قومي وأنَّ لي الدنيا بأسرها(5):

يَبِيتُونَ في المَشْتَى مِلاءً بطونُهم وجَارَاتُهم غَرْثَى يبِتْنَ خَمائِصَا(6)

<sup>(1)</sup> ت ، ك : ( وسلم تسليماً كثيراً ) .

<sup>(2)</sup> هـ : ( من ذوي السداد في حسن وصايا الأولاد ) ، م : ( وصاية الأولاد ) .

 <sup>(3)</sup> الوصية نحتصرة في أمالي القالي 29/2 ، وجمهرة خطب العرب 503/2 .

<sup>(4)</sup> البيت في ديوان زهير ص 114 .

<sup>(5)</sup> ديوان الأعشى ص 149 .

<sup>(6)</sup> في هـ ، والديوان :

<sup>(</sup> تَبِيتُ ونَ في المَشْتَى مِـلاءً بـطونكُم وجَارَاتكُم غَرْثَى بِبِثْنَ خَمـائِصَـا )

وقال الأصمعي : أخبرني أبنُ الزِيادي<sup>(1)</sup> ، عن هِشَام بن عُروة<sup>(2)</sup> قال : أَوْصَى (رَجَل)<sup>(3)</sup> بنيه فقال : لا يَهدِينَ أحدُكم إلى ربَّه ما يستحي أن يَهدِينَ إلى كريمِهِ ، فإنَّ الله أكرمُ الأكرمين ، وأحقُّ من اختِيرَ له ، يا بَنِيَّ تعَلَّموا أَنْ تكونوا صِغَار قوم ، فعسى أن تكونوا كبار آخرين ، وإذا رأيتم من رجل خِلَّةً رايعةً من خير فلا تقطعوا أملَكُم منه ، وإن كان عندَ الناس رجلُ سوءٍ ، فإنَّ لها عندَه أخواتٍ ، وإذا رأيتم من رجل خِلَّةً رايعةً من شرِّ فاحذروه ، وإنْ كان عندَ الناس رجلُ صِدْقٍ ، فإنَّ لها عنده أخواتٍ ، ثم قال : إنَّ الناس بزمانِهم أشبَهُ منهم بآبائهم .

وقال سَعْدُ القصيرُ (4) لابنه: يا بُني أوصيك بوصية إنْ لم تحفظها مني كنت جديراً أنْ تحفظها من غيري ، يا بُني أظهر اليَاسَ فإنه غِنى ، وإياك وطلبَ الحاجابِ ، فإنّه فَقْرُ حاضر ، وإذا صَلَّبَ صلاة فَصَلِّ صلاةً مُودًع ، وأنت ترى أنْ لا تصلي بعدَها أبداً ، وإنْ استطعت أن تكون غدا خيراً منك اليوم ، واليوم خيراً منك أمس فافعل ، وإياك وكلَّ شيء يُعْتَذَرُ منه ، فإنّه لا يُعْتَذَرُ إلاً من شَرَّ ، وإياك أنْ تَحزن على شيء آتاك الله خيراً منه .

وقال ابن المقَفُّع(5) لابنه : يا بُنِّيُّ ، الصبرُ على كلمة تسمعها خير من ألف

<sup>(1)</sup> ابن الزيادي : إبراهيم بن سفيان ، من أحفاد زياد بن أبيه ، راوية كان يشبه بالأصمعي في معرفته للشعر ومعانيه ، وله شعر ، من كتبه : النقط والشكل ، والأمثال ، وتنميق الأخبار ، وأسماء السحاب والرياح والأمطار ، وشرح نكت كتاب سيبويه ، توفي سنة 249هـ .

<sup>(</sup> بغية الوعاة ص 181 ، معجم الأدباء 62/1 ، الأعلام 34/1 ) .

<sup>(2)</sup> هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ، تابعي من أثمة الحديث ومن علماء أهل المدينة ، زار الكوفة وسمع من أهلها ودخل بغداد وافداً على المنصور فكان من خاصته ، روى نحواً من أربعماثة حديث ، توفي ببغداد سنة 146هـ

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 2/194 ، نسب قريش ص 248 ، ميزان الاعتدال 3/255 ، تاريخ بغداد 37/14 ، مرآة الجنان 102/18 ، مرآة الجنان 302/1 ، الأعلام 85/9 ـ 86 ـ 86

<sup>(3)</sup> زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(4)</sup> سعد القصير : أحد رواة الأخبار من موالي بني أمية ، قتله ابن الزبير بمكة ، وقد مرت ترجمته .

<sup>(5)</sup> عبد الله بن المقفع: ولد في العراق مجوسياً وأسلم على يد عيسى بن علي عم السفاح، وولى كتابة الديوان للمنصور وترجم له كتب أرسطو الثلاثة في المنطق وترجم عن الفارسية كتاب كليلة ودمنه، وله رسائل منها: الأدب الصغير والأدب الكبير، اتهم بالزندقة فقتله أمير البصرة سفيان بن معاوية المهلمي سنة 142هـ.

كلمة تطلب التخلص(1) منها ، فأكرم نفسك عمًّا الخيرُ في غيره .

وقال مُنْذِرُ بنُ مالك لَبَنِيه : يَا بَنِيَّ الزموا الأَنَاة تَفُزْ قِدْحُكم ، واغتنموا الفرصة تُدرِكوا طلبكم ، وأنشد<sup>(2)</sup> :

قد يُدْرِكُ المتأنِّي بعضَ حاجَتِه وقد يكونُ مع المُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ ورُبَّما فاتَ بعضَ القومِ أمرُهُم مع التَّانِّي وكان الحَزْمُ لو عَجِلوا

وأوصى عَمْرو بنُ كُلْثُوم (قُ بَنِيه فقال (4) : يَا بَنِيَّ ، مَا عَيَّرْتُ أَحداً قَطُّ بشيء إلا عَيِّرْتُ بمثله إنْ حقاً فحق وإنْ باطلًا فباطل (5) ، من سَبَّ سُبَّ ، كُفُّوا عن الشتم فإنّه أسلمُ للأعراض ، أَحْسِنوا جِوَاركم بحُسْنِ ثنائِكُم ، وامنعوا ضيمَ الغريب والقريب ، فإنك تذل علي قريبك ، ولا يجمل بك ذل غريبك . وإذا حَدَّثُتُم فَعُوا ، وإذا حُدِّثُتُم فَاوْجِزوا ، فإنَّ مع الإكثار يكون الإهْذَار ، ولا خيرَ فيمن لا رَوِيَّة له مع الغضب ، ولا فيمَنْ إذا عوتب لم يعتب ، وشَرُّ الناس من لا يُرْجَى خيرُه ، ولا يُتَقَى ضَرَّهُ (6) .

وقال المدائني : أراد ابن لأعرابية سَفَراً ، فقالت له أمُّهُ : يا بُنِّي إنك تجاور



<sup>(</sup>أمراء البيان ص 99\_ 158 ، أخبار الحكماء ص 148 ، لسان الميزان 366/3 ، أمالي المرتضى 94/1 ، خزانة الأدب 459/3 ـ 460 ، الأعلام 283/4 ) .

<sup>(1)</sup> م ، ت ، ك : ( التخليص ) .

<sup>(2)</sup> البيتان للقطامي في ديوانه ص 25 ، والأول في عيون الأخبار 121/3 والعقد الفريد 360/2 ، 360/3 .

<sup>(3)</sup> عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب التغلبي : شاعر جاهلي ولد في شمالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة ، وتجول فيها وفي الشام والعراق ونجد ، وكان من أعز الناس نفساً ، ومن الفتاك الشجعان ، عمر طويلاً ، وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند ، أشهر شعره معلقته التي مطلعها :

الا وهبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقى خمور الأندرينا

مات بالجزيرة الفراتية في حدود سنة 40 قبل الهجرة .

<sup>(</sup> الأغاني 52/11 ، سَمط اللآلي ص 635 ، المحبر ص 202 ، معجم الشعراء ص 202 ، خزانة الأدب 1 / 519 ، الأعلام 256/5 ) .

<sup>(4)</sup> الرصية أطول من هذه في الأغاني 59/11 ـ 60 ، شرح نهج البلاغة 155/4 ، جمهرة خطب العرب 121/1 ـ 122 . 122 .

<sup>(5)</sup> ت ، ك ، هـ : ( إن كان حقاً فحق ، وإن كان باطلًا فباطل ) ، م : ( إن حقاً فحقاً وإن باطلًا فباطلًا ) .

<sup>(6)</sup> ع : ( ضيره ) ، ت ، ك : ( ولا يتقي شره ) .

الخرباء ، وترحل عن الأصدقاء ، ولعلُّك لا تلقَىٰ غير الأعداء ، فخالِط الناس بالستر ، واتَّقِ الله في السِّرِّ ، واستودعك الله ، وعليك السلام .

وقال العُنْبي : سمعت أعرابياً يُوصِي ابناً له ، وهو يقول : يا بُنَيَّ ، إِنْ لَحِقَتْك صعوبة أمر فاستصعب له تذلَّ مراكِبُه ، وتَلِنْ جوانِبُه ، وقارع الدَّهْرَ عن أحداثه ، واصبِرْ لنوائبه ، ليعلم أنَّكَ من أقرانه .

وسَمِعْتُ أعرابيًا يوصي ابناً له فقال: أي بُنَيَّ إِنَّ صُحْبَة الرجال ذِلُ ، وذِلُ الصَّحْبَة أيسرُ من مَضَاضَةِ الخِلَّة ، فإنْ دعتك إليها حاجة فاستلزم (1) الصاحب ، وإنْ صَحِبَتْك ولا محَالَة وأصارك الدهر إلى مكروه ذلك فاحتجب (2) بالصبر ، واستزدْ بالشكر .

وأوصى أعرابي بَنِيه فقال : يا بَنِيَّ ، عاشروا الناس معاشرة إنْ غِبْتُم عنهم حَنُّوا اليكم ، وإنْ مُتُّم بَكُوْا عليكم .

وهذا باب قد ذكرتُه في كتاب جليل وكلام طويل ، فأغنى ذلك عن التطويل ، فاعرفه إنْ شاء الله تعالىٰ .



<sup>(</sup>١) م : ( فاستكرم ) .

<sup>. (</sup> فاحجب ) : ( فاحجب ) .

## باب البلاغة من الأمراء ذوي السَّداد في وصايا الوكلاء والأجناد

أخبرنا أبو العباس بن الفضل الرَّبَعي ، عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي ، قال : أوصى أبو مسلم بعض قُوَّاده وقد وجَّهَهُ في بعض حروبه ، فقال : إذا عرض لك أمر نازعك فيه من قبلك منازعان ، أحدهما يبعثك على الإقدام ، والآخر يبعثك على الكفّ ، فاقْدِم فإنّه أنفَى للعار وإنْ قتلك .

ولما شَيِّع هارون الرشيد عليَّ بن عيسى (1) إلى خراسان ، وأراد توديعه قال له : يا عليَّ تيقظ في أمورك ، واحترس من عدوك ، وشاور ذوي الأسنان والتجارب تنفتح لك أبواب المطالب /27ب/ واتَّقِ الله يعطفني عليك ، ولا تَعْصِه يسلِّطُني عليك .

وأخبرني أحمد بن عُبَيْد قال: أخبرني العُتْبيّ قال: حدثني أبي عن هشام بن صالح عن أبيه عن سعد القصير، قال: ولاني عُتبة (2) أموالَهُ بالحجاز، قال: يا سعد تعهّد صغير مالي يكبر، ولا تُجفِ (3) كبيره فيصغر، فإنّه ليس يمنعني كثيرُ ما عندي، عن إصلاح قليل مالي، ولا يمنعني قليلُ ما عندي عن الصّبر على كثير ما ينُوبُني (4). قال سعد: فقدمت المدينة، فحدّثتُ بوصيته رجالات قريش ففرّقوا بها القَراطِيسَ إلى الوكلاء.



<sup>(1)</sup> على بن عيسى بن ماهان : من كبار القادة في عصر الرشيد والأمين ، وهو الذي حرض الأمين على خلع المأمون من ولاية العهد ، وسيره الأمين لقتال المأمون بجيش كبير ، فخرج من بغداد في أربعين ألف فارس فتلقاه طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون في الري ، فقتل ابن ماهان وانهزم أصحابه سنة 195هـ .

<sup>(</sup> النجوم الزاهرة 2/149 ، البداية والنهاية 10/226 ، ابن الأثير 79/6 ، الأعلام 133/5 ) .

 <sup>(2)</sup> هو عتبة بن أبي سفيان أخو معاوية ، كان من فصحاء بني أمية وخطبائهم ، شهد الجمل مع عائشة وفقئت عينه ،
 ولاه معاوية مصر سنة 43هـ ، توفى بالإسكندرية سنة 44هـ .

<sup>(</sup>نسب قريش ص 125 ، النجوم الزاهرة 122/1 ـ 124 ، السيرة الحلبية 138/2 ، الأعلام 360/4 ) .

<sup>(3)</sup>ع ، ت ، ك : ( ولا تخف كبيرة ) .

<sup>(4)</sup> ل ، ع : ( ما سوى ) ، ت ، ك : ( ما ينتوى ) .

وقال أبو مسلم<sup>(1)</sup> لقوم وجَّههم إلى عدوهم : أشعروا قلوبكم الجُرْأة عليهم فإنها سبب الظَّفْرِ، واذكروا الضغائن فإنها تبعث على الإقدام، ولزوم الطاعة حِرْ رِ المحارب .

ولما استعمل يزيد بن معاوية سَلْمَ بن زياد (2) قال (3) : إن أباك كفى أخاه عظيماً وقد استكفيتك فلا تَتَّكِلنَّ على عُذْر مني ، فقد اتكلتُ على كفاية منك ، وإياك أن أقول إيَّايَ منك (4) ، فإنَّ الظن أخلف فيك وقد أتعبك دهرك ، فلا تُرِحْ نفسك ، وأنت في أدنى حظك ، فابلغ أقصاه واذكر في يومك أحاديث غدك (5) .

وقد مضى من هذا الباب ما أجدى (6) وأغنى ، فقف عليه ، إن شاء الله تعالى ا



<sup>(1)</sup> الخبر في عيون الأخبار 134/1 .

<sup>(2)</sup> م ، ت ، ك : ( مسلم بن زياد ) ، وصوابه سلم بن زياد . . .

سلم بن زياد بن أبيه : أمير من آل زياد ، كنيته أبو حرب ، كانت إقامته بالبصرة ، ولاه يزيد بن معاوية خراسان سنة 16هـ ، فذهب إليها وغزا سمرقند ، كان جواداً أحبه الناس ومدحه الشعراء ، ولما مات يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد دعا سلم أعيان خراسان إليه وعرض عليه أن يبايعوه على الرضا إلى أن يستقيم أمر الناس على خليفة ، فبايعوه ثم نكثوا بعد شهرين ، فاستخلف عليهم المهلب بن أبي صفرة ، ورحل إلى سرخس ومنها إلى سابور ، واجتمع بعبد الله بن خازم فارسله إلى خراسان وعزل المهلب ، وقامت فيها الفتنة على عبد الله بن خازم وهو بعيد عنها ، وتوفى بالبصرة سنة 73هـ .

<sup>(</sup>ابن الأثير 39/4، 40، 60، 141، النجوم النزاهرة 190/1، تهذيب ابن عساكر 235/6، الأعلام (168/1).

<sup>(3)</sup> الوصية في البيان والتبيين 151/2 ، جمهرة خطب العرب 219/2 .

<sup>(4)</sup> ت ، ك : ( أتاني منك ) .

<sup>(5)</sup> ت ، ك : ( واذكر في نومتك أحاديث عدوك ) .

<sup>(6)</sup> م : ( أجزى ) ، ت ، ك : ( أحرى ) .

### باب البلاغة من الحكماء<sup>(1)</sup>

حدثني أبو الفضل الرَّبَعيّ ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي مريم (2) قال : كتب حكيم إلى حكيم : إنِّي سألتك عن ثلاثة أشياء إن أجبت عنها تلمذت لك ، فكتب إليه أنْ : سَلْ وبالله التوفيق ، فكتب إليه : أيَّ الناس أولى بالرحمة ، ومتى تضيع (3) أمور الناس ، وبِم تُتَلقَّى النعمة من الله تعالى ذكره ، فكتب إليه : أولى الناس بالرحمة ثلاثة : البرُّ يكون في سلطانِ الفاجر ، فهو الدَّهرَ حزين لما يرى ويسمع ، والعاقلُ في تدبير الجاهل ، فهو الدَّهرَ مُتْعب مغموم ، والكريم يحتاج إلى اللئيم ، فهو الدَّهرَ خاشع ذليل (4) ، وتضيعُ أمور الناس إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه ، والسلاحُ عند من لا يستعمله ، والمالُ عند من لا يُنفِقُه ، وتُتَلقَّى النعمةُ من الله عزّ وجلّ بكثرة شكره ، ولزوم طاعته ، واجتناب معصيته . فأقبل ذلك الحكيم فصار تلميذاً له حتى مات .

وكتب حكيم إلى حكيم يشكو إليه دهره ، فكتب إليه الآخر : ليس من أحد أنصفه زمانه إلا تصرَّفَت به الحال حسب استحقاقه ، وإنَّك لن ترى الناس إلا أحدَ رجلين ، إمَّا متقدِّماً أخَّره حَظُّه ، وإمَّا متأخِّراً قَدَّمه جَدُّهُ ، فارْضَ الحالة التي أنت عليها ، وإن كانت دون أمَلِكَ واستحقاقك اختياراً ، وإلا رضيت بها اضطراراً .

وكتب مَلِكُ هَجَر (5) إلى /28أ/ بعض الحكماء أنْ اكتب إليَّ بأشياء انتفِعُ بها



<sup>(1)</sup> هـ : ( وذوي الفلسفة والعلماء ) .

<sup>(2)</sup> م : (بريم) ، ت ، ك : (نويم) ، ع : (نريم) .

<sup>(3)</sup> م ( بالرحمة تضيع ) .

<sup>(4)</sup> م : (له خاشع ) ، هـ : (خاضع له ) .

<sup>(5)</sup> هَجَر : مدينة وهي قاعدة البحرين ، وربما قبل (الهجر) ، وقبل ناحية البحرين كلها هجر وهو الصواب ، قبل : إنما سميت عين هجر بهجر بنت المكفف ، وكانت من العرب المتعربة ، وكان زوجها محلم بن عبد الله صاحب النهر الذي بالبحرين يقال له نهر محلم وعين محلم . وقال قوم : هجر بلاد قصبتها الصفا بينها وبين اليمامة عشرة ≈

وأوجِزْ ، فكتب إليه : إن أوفق (1) الأمور ترك الفضول وقلة السَّقْط ولزوم الصواب ، وأصل المعيشة استصلاح المال والتقدير ، وإنَّ التبذير مفتاح الفقر<sup>(2)</sup> ، ومن العجز والتواني نتجت الهَلكة ، وأحوج الناس إلى الغِنَى من لم يصلحه إلا الغِنَى ، وفي المشورة صلاح الرعية ، ورضا الناس غاية لا تُدْرِك إلا بسُخْطِ مَنْ رضاهُ الجَوْرُ ، وآعْلَمْ أنَّ معالجة العِقَاب سُبَّة (3) ، فتعود الصبر ، والسلام .

وكتب أسلم ، ومُزَيْنة ، وخُزاعَة ، وجُهَيْنة ، إلى أكثم بن صيفي : أنْ اعهد إلينا عَهْداً ناخذ به ، فكتب إليهم : لا تفرَّقُوا في القبائل ، فإن الغريب ذليل بكل مكان ، وعاقدوا أهل الثروة ، وإيّاكم والوسائط فإنَّ الذِلَّة مِع القِلَّة ، والرسولُ مبلّغُ غير مَلُوم ، ومن فسدت بِطَانتُه كان كمن غصَّ بالماء ، لا تفسدوا شرفكم بالبغي ، فإنَّ البغي يذهب بالشرف ، ومن ساء إجابةً ساء خُلُقاً ، والدَّالُ على الخير كفاعله ، الجزاءُ بالجزاءِ والبادي أظلم .

وكتب بعض ملوك العجم إلى بعض حكماء العرب: أنَّ الحكماء قبلنا قد أكثروا في وصف أسباب الفتن ، فاكتب إلينا بما ينشئها وبما يميتها . فكتب إليه : تُنشِئها ضغائن يُنتِجها طمع عامة لم يفعمه ذعر ، وجرأة عامة ولَّدها استخفاف (4) بخاصة ، وأكَّدها انبساط الألسن بضمائر القلوب ، واشفاق موسر ، وأمل مُعْسِر ، وغفلة ملك (5) ، ويقظة محروم ، ويُميتها ذِلُّ مسلوب وعِزُّ سالب ، ودَرَكُ بُعْية وموت أمل ، وذهاب عِزِّ وتمكن رعب قلوب الأعداء .

وكتب رجل إلى صديق له يشكو إليه تعذر الأمور ، فكتب إليه : أي أخي ، إنَّك لا تنال ما تُحِبُّ حتى تصبر على كثير ما تكره ، والسلام (6) .



<sup>=</sup> أيام ، وبينها وبين البصرة خمسة عشر يوماً على الإبل ، وقد فتحت في أيام النبي ﷺ ، قيل في سنة ثمان ، وقيل في سنة عشر على يد العلاء بن الحضرمي

<sup>(</sup> ياقوت : هجر 4/953 ـ 954 ، البكري : هجر 4/1346 ) .

<sup>(1)</sup>م، ت، ك: ( الأخر أوفق )، هـ: ( فكتب إليه أوثق الأمور ). (3)م: ( سيئة )، ت، ك: ( العتاب سبة). (2)م، ت، ك: ( التدبير مفتاح الفقير ). (4) ت، ك: ( ولبدها استحقاق ).

<sup>(5)</sup> م : ( مالك ) ، ت : ( مثلك ) .

<sup>(6)</sup> بعدها في : هـ : ( وقد مضت من خطب الحكماء وحصافة الأدباء وبراعة البلغاء وبلاغة الفصحاء ، جملة متخيرة وأبواب مختصرة ، يغني اليسير من قبلها عن شرح موضون طويلها ، وهذا فصل وصفت فيه عدة أبواب لبعض بلغاء الأعراب ) .

# البلاغة من الأعراب في شكوى الفقر وصفة الجدب

حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي سعيد النوراق ، قال : حدثني أحمد بن رشيد بن خَيْثُم الهلالي ، قال : حدَّثني عَمِّي سعيد بن خيثم ، عن أنس بن مالك ، قال : جاء(1) الأعراب إلى رسول الله ﷺ ، فقالوا : يا رسول الله ، لقد أتيناك وما لنا بعير يَبُطُّ (2) ، وَلا صبى يصْطَبحُ ، وأنشد بعضهم :

ولا شيء مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ عندَنَا ﴿ سُوى الْحَنْظُلِ الْحُولِيُّ وَالْعَلْهَزِ الفَّسْلِ (5) وليس لننا إلا إليك فِسرَارُنَا وأينَ فِسرارُ الناس إلَّا إلى السرُسُلِ

أتينَاكَ والعَذْراءُ يَدْمَىٰ لِبَانُها وقد شُغِلْتَ أَمُّ الصَّبِي عن الطفل (3) · وألقَى بِكَفَّيْهِ الصِبِيُّ اسْتِكَانَةً من الجوع مَصّاً ما يُعِرُّ وما يُحْلِي (<sup>4)</sup>

فقام ﷺ يجر رداءه حتى صعد المِنْبَر ، فَحَمِدَ الله وأثنى عليه ، ثم رفع يده إلى السماء /28ب/ فقال: اللَّهم اسقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً ، غَدِقاً طبقاً غيرَ رائِث (6) ، نافعاً غيرَ ضار ، يُمْلاً به الضُّرْءُ ، ويُنْبت به الزرءُ ، وتحيَّىٰ به الأرض بعد موتها . فوالله ما ردًّ

<sup>(1)</sup> انظر الخبر والشعر في حديث الاستسقاء في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 31/7 ، والخبر ( دون الشعر ) في شرح نهج البلاغة 272/7 ـ 273 ، وجمهرة خطب العرب 154/1 ـ 155 .

<sup>(2)</sup> بعير ينط: يحن ويصيح، أي ما لنا بعير البتة.

<sup>(3)</sup> م ، هـ : ( تدمى لثاتها ) .

<sup>(4)</sup> هـ : ( بكفيه الفتي ) ، عمدة القاري : ( من الجوع ضعفاً ) .

<sup>(5)</sup> م : ( الحنظل العامي والعنقر العسل) هـ : ( العنقر الفسل ) . العلهز : شيء يتخذونه في سنى المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه وقيل : كانوا يخلطون فيه القردان أو القراد الضخم ، وقيل : العلهز شيء ينبت ببلاد بني سليم له أصل كأصل البردى .

الفسل: الشيء الرديء.

<sup>(6)</sup> غدقاً طبقاً : الغدق الماء الكثير ، والطبق : الذي يملأ الأرض ويغطيها ، يقال : غيث طبق أي عام واسع بطبق

غير راثث : أي عجل دون تأخير .

يَدَهُ إلى نَحْرِه حتى التَفَّتُ السماءُ بأرواقها ، وجاء أهلُ البِطَانة (1) يصيحون : الغرق الغرق ، فرفع يده إلى السماء فقال : اللَّهم حَوَالَيْنَا ولا علينا ، فانْجَابَ السحابُ عن المدينة حتى أحدَق بها كالإكليل ، فضَحِكَ عَنِيُ (2) حتى بدت نواجِذُه ، ثم قال : لله المدينة حتى أحدَق بها كالإكليل ، فضَحِكَ عَنِيُ (1) حتى بدت نواجِذُه ، ثم قال : لله عنه دَرُّ أبي طالب لو كان حيًا قرَّت عيناه ، من يُنشِدُنا قولَه ، فقام عليٌّ رضي الله عنه فقال : يا رسول الله أردت قولَه (3) :

وأبيضَ يستَسْقِي الغَمامُ بوجهِ و يطوفُ به الهُلُاكُ من آل ِ هاشم كذبتُمْ وبيتِ الله نَبْزي محمداً ونُسْلِمُه حتَّى نُصَرَّعَ حولَهُ

ربيعَ البتامَىٰ عِصْمةً للأرَامِلِ (4) فَهُمْ عَندَهُ فِي نِعمةٍ وفواضِل (5) ولمَّا نُقَاتِلْ دونَهُ ونُنَاضِل (6) ولمَّا نُقَاتِلْ عن أبنائِنا والحالائِسلِ

فقال ﷺ : أُجَلْ .

ووفد عبد الله بن كعب النهدي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فقال : يا خليفة رسول الله ، إنّي امرؤ قومي تَغُورُ وتأتي نَجْداً ، ومنزلنا تِهَامة ، وعورتنا يمانية ، ونَجْدَتُنا معَدِيَّة ، وإن قومي دعاهم رَحْبُ الفِطْرَة إلى دار الهجرة ، فجاؤوا من الهضبات السود المنسوبة القود ، فدخلوا على المسلمين ، وساروا إلى المشركين ، وخلّفني عنهم هَيْضَة (8) من السقام ، وفَتْرةً في العظام ، ومصائب كسرت

 <sup>(</sup>١) البطانة : بثر بجنب قرانين ، وهما جبلان بين ربيعة والأضبط ابنى كلاب وعبد الله بن أبي بكر بن كملاب .
 ( ياقوت : البطانة ) .

<sup>(2) (</sup> 鑑 ) ساقطة من : م .

<sup>(3)</sup> من قصيدة لأبي طالب في السيرة النبوية ـ ابن هشام 291/1 ـ 299 ، والخزانة 252/1 ـ 262 ، والبيت الأول كثير التداول في المصادر منها : العقد الفريد 232/3 ، 264/4 ، عمدة القاري 31/7 ، طبقات الشعراء 244/1 ، خزانة الأدب 67/2 .

<sup>(4)</sup> هـ : ( ثمال اليتامي ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>) م : ( الهلال ) ، هـ : ( تطيف به الهلاك ) .

<sup>(6)</sup> ت ، ك : (يؤذي محمداً) ، هـ : (نبزا محمداً) . نبزى : بالبناء للمفعول ، أي نغلب ونقهر عليه .

<sup>(7)</sup> م : ( وبجدتنا ) ، هـ : ( وغزوتنا ) .

<sup>(8)</sup> هيضة : معاودة الهم والحزن ، ومرض من أعراضه القيء الشديد والإسهال والهزال .

جُوائِرِي<sup>(1)</sup>، وهموم دخلت حَواجِرِي ، فالْجِقْني بهم يا خليفة رسول الله فنِعْمَ<sup>(2)</sup> حشو الليل المظلم ، والمكتيبة الخرساء أنا عند افتراس الخواطر ، وشد المناظر ، فإنما اكتفى من الطعام بالعشاش ، ومن الشراب بالرشاش<sup>(3)</sup> ، فمن لي بسِقَاءِ أهلي ، ووعَاءِ أكلي ، وقَعُود إبلي ، وغذاء من التمر الثمال ، وكعاب من السمن العزال<sup>(4)</sup> ، وأثوار من الإقط البقال<sup>(5)</sup> في حمثة مسلوم<sup>(6)</sup> ، من دباغ أبي يكسوم<sup>(7)</sup> . فأعجب أبا بكر رضي الله عنه كلامه ولسانه ، فأمر له بقعود من إبل الصدقة (8) ، وبما سأل من السمن والإبل والإقط ، وألحقه بقومه .

وروى أن معبداً الجُهني (9) قَدِم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فدخل عليه فسلم ، فرد عليه السلام وقال : اجلس يا أبا جهينة ، فقال : إنَّ لي حاجة أن أنجحت جلست ، وإن أخفقت انصرفت ، فقال : أخاصة أم عامة ، فقال الأعرابي : قد استغنيت بالخلق عن المخلوقين ، وأخرجت حواثجي إلى يوم أنا فيه أحوج ، وهي لي أنفع ، ﴿يوم لا يُغْنِي ولي عن مولى شيئاً ولا هم يُنْصَرُون ﴾ (10) ، يا عمر ،



<sup>(1)</sup> م : ( خواتري ) ، هـ : ( جوانبي ) .

جواثري: أي أنحائي وأطرافي ، أي جميع جسمي .

<sup>(2)</sup> م : ( فتغمز ) .

<sup>(3)</sup> العشاش : العطاء القليل . الرشاش : الماء القليل .

<sup>(4)</sup> م: (من سمن الغزال) ، هد: (من السمر العوالي) .

<sup>(5)</sup> م ، هـ : ( الثقال ) .

الأتوار : جمع التور ، إناء صغير ، الاقط : اللبن الجاف .

<sup>(6)</sup>م، ت، ك: (حميت).

مسلوم : أي مدبوغ بالسلم ، وهو شجر ، من العضاه يدبغ به .

 <sup>(7)</sup> م: (أبي كيسوم) وفي الأصل المعتمد يكسوم، وغيرها المحقق وقال: وهو تصحيف أبي كيسوم ( يقصد يكسوم)
 وهو صاحب الفيل المذكور في التنزيل.

 <sup>(8)</sup> القعود من الإبل: هو البكر حين يركب ، أي يمكن ظهره من الركوب ، والقعود من الإبل: الذي يقتعده الراعي
 في كل حاجة ، وإذا امتهنوا الرجل قالوا: اتخذوه قعيد الحاجات .

<sup>(</sup> الصحاح : قعد ) .

<sup>(9)</sup> معبد بن عبد الله بن عويم الجهني: من التابعين ، محدث ثقة ، سمع الحديث من ابن عباس خرج مع ابن الأشعث على الحجاج فجرح ، فأقام بمكة فقتله الحجاج صبراً بعد أن عذبه ، وقيل: صلبه عبد الملك بن مروان بدمشق على القول بالقدر سنة 80ه.

<sup>(</sup> تهذيب التهذيب 10/225 ، ميزان الاعتدال 3/381 ، البداية والنهاية 34/9 ، الأعلام 177/8 ) .

<sup>(10)</sup> الدخان 41 .

إني أتيتك من بلاد كدراء حصباء شهباء (1) ، بعيدة ما بين القُطْرَين / 29 أ شاحبة قد اقْشَعَرُ (2) حجَرُها ، ويَبِسَ مَدَرُها ، وذَوَى عِرْقُها ، واغبرُ أفقُها ، وأخلَفْتها الأنواء ، وتعاورتها الأصباء ، فأهلها هُزَالى جياع هَلْكَى ، لا يعجمون عوداً ، ولا يُغيقون (3) مولوداً ، مُصَرَّعُون بافنية البيوت كدعاميص الرَّنْق (4) ، لا مَسْكَة بهم ولا رَمَق ، ولا قوة فيتعلقون بها ، ولا حيلة يبوؤن بها ، ولا رجاء لهم إلا الله ثم أنت ، فإن تداركتهم وإلا خفت أن لا تدركهم ، وقد خلعت رِبْقَتها من عنقي وجعلتها في عنقك . قال : فأرسل عمر رضي الله عنه عينيه وجعل ينشجُ كما تنشج النَّكُلَى ، فقال له معبد : ليرُقًا (5) دمعُك أيها الرجل ، فإنَّ القوم إلى نفعك أحوج منهم إلى دمعك . فرفع رأسه وقال : على بابن أرْقَم (6) وعُوانة بن أوس ، وكان يوجههما على القسمة على الأعراب ، فقال : اخرجا مع صاحبكما بخمس من إبل الصدقة أحمالها برُّ وتَمْر ، فأفسما ذلك بينهم ، وانحرا الإبل واجعلاها وسائل بينهم إلى يوم ما ، وإلى ذلك قد أعان الله وأحسن .

ولما تم المُبَارَكُ<sup>(7)</sup> لخالد بن عبد الله القسريّ ، جلس للناس ، فأتاه أعرابي فأنشد :

مَاجِدِ يَعْمَدُ في الحاجاتِ كُلُّ عَامِدِ وَوَارِدِ مِثْلُ حَجِيجِ البيتِ نَحْوَ خَالِدِ

إليكَ يا ابنَ السَّادَةِ الأَمَاجِدِ فَالنَّاسُ بِينَ صَادرٍ ووَاردِ

<sup>(1)</sup> م: (شعباء).

<sup>(2)</sup> ت ، ك : ( أسفر حجرها ) . ع : ( أشعر ) .

<sup>(3)</sup> م: (يعقون) ، هـ: (يقلقون) .

<sup>(4)</sup> دعاميص الرنق : ديدان الماء الكدر ، وهي دويبات تكون في الغدران .

<sup>(5)</sup> م ، ت ، ك ، هـ : (ليرق) .

<sup>(6)</sup> عبد الله بن أرقم بن عبد يغوث القرشي الزهري : خال النبي ﷺ ، صحابي من الكتاب الرؤساء ، أسلم يوم فتح مكة وأصبح من كتابه ، ثم استكتبه أبو بكر وعمر ، وكان على بيت المال أيام عمر كلها وسنين من خلافة عثمان ، ثم استقال ، توفي سنة 44هـ .

<sup>. (</sup> الاستيعاب 260/2 ـ 261 ، الإصابة ت 4525 ، نكت الهميان ص 178 ، الأعلام 197/4 ) .

<sup>(7)</sup> المبارك: نهر بالبصرة احتفره خالد بن عبد الله القسري، أمير العراقين لهشام بن عبدالملك، والمبارك أيضاً نهر وقرية فوق واسط بينهما ثلاثة فراسخ، وقيل: هو الذي احتفره خاله.

<sup>(</sup> ياقوت : المبارك ) .

أَشْبَهْتَ عبدَ اللَّهِ ذا المَحَامِدِ(1) ليس طريفُ المَجْدِ مثلَ التَّالِدِ(2)

وأنتَ يسا خَسالِسَدُ خيسرٌ والسدِ مَجْدُكَ فوقَ الشُّمَّخِ الرُّوَاكِدِ

فقال له خالد: قل بحاجتك ، فقال: أيها الأمير ، أناخَ الزمانُ علينا بجِرَانِه ، وعَضَّنَا بأنيابه ، فلم يدَعْ صَفِيًا ولا ماءً هنيًا ، فكنت المُنْتَجَعَ وإليك المعرَّجُ . فأمر له خالد بألف دينار . فقال له : والله أيها الأمير ، لَئِنْ كان لي نفعُها ، إنَّ لك لأجُرُهَا وذُخْرُها ، مع أنَّ الأجواد لو لم يجدوا من يقبل منهم العطاء ، لم يُذْكَروا بالسَّخَاء .

وقال غَيْلان البكراوي: جاءت أعرابية إلى أبي حاتم بن عبد الله وهو في داره، والناس في مجلسه، ثم قالت: يا أبا حاتم أتيتك من بلاد شاسعة ترفعني رافعة، وتضعني واضعة، لنواثب من الحَدَثان، وملمات من الـزمان، برَيْنَ عظمي، وأذهبن لحمي، حتى تركنني وَلْهَىٰ أمشي بالجَرِيض (3)، قد ضاق بي البلد العريض، فقدمت بلداً لا أعرف فيه أحداً، ليس لي فيه حَمِيم يُعِينني، ولا عَشِيرً يكفيني (4) بعد عِدَّةٍ من الوَلَد، وكثير من العدد، فسألت من المرجُّو نائله، والمَكْفِيِّ سائله، فدُلِلْتُ عليك أصلحك الله، وأنا امرأة من هوازن، قد مات الوالد، وغاب الوافد (5)، ومثلك أغاث العُفَاة وفك العُناة (6)، فاختر إحدى ثلاث: إما أنْ تقيمَ لي الوافد (5)، أودِي أو تُحْسِن لي صَفَدِي أو تردني إلى بلَدي، قال: بل أجمعهن لك.

ووقف أعرابي من غَنِيَّ في وسط مسجد المدينة ، فقال : أخبركم ولا أخبركم إلا حقاً ، نقَصَ الكَيْـلُ، وقـلُ النَّيْـلُ ، وعجَفَتْ الخيـلُ ، ودنتْ وشـاة بني غني

<sup>(1)</sup> ت ، ك : ( غير والد ) ، م : ( ذي المحامد ) .

<sup>(2)</sup> في هـ : نقص بيت ، جعل صدر البيت مع عجز الذي يليه :

<sup>(</sup>وأنت يبا خيالية خييرٌ والبدِ ليس طريفُ المبالر مشلُ البتاليدِ) 12 الدر 117: و تدريد الله 17: وتريدُ الديناتِ المبالر مشلُ البتاليدِي

<sup>(3)</sup> الجريض : الجَرَض ريق يغص به ، يقال : جَرَض بريقه يَجْرِض ، وهو أن يبتلع ريقه على هم وحزن بالجهد . ( الصحاح : جرض) .

<sup>(4)</sup> م ، ت ، ك : ( يكنفني ) ، هـ : ( ولا عشيرة تكفيني ) .

<sup>(5)</sup> م : ( وعال الرافد ) ، هـ : ( وغاب الرافد ) ، ع : ( مات الولد ) .

<sup>(6)</sup> العفاة : طلاب المعروف . العناة : الأسرى .

بينها (1) ، والله لقد أصبحنا ما لنا مفح في وضح (2) ، وما لنا في الديوان من رسم ، فهل من رحيم يرحم الغداة بنِضُو (3) سفر وقل سنة ، وإنه لا قليل من الآخرة ، ولا غنى عن الله ، ولا عمل بعد الموت ، يقول الله تعالى : ﴿ من ذا الذي يقرضُ الله قُرْضًا حسناً ﴾ (4) فلم يستقرض من عُدْم ولكنه يبلو الأخيار .

ووقف أعرابي بباب عبيد الله بن زياد فقال: خفت السحاب وانقشع الرَّبَاب (5) ، واشتدت الذئاب ، وأزم الثَّمد (6) ، ومات الولد وقل العدد ، وتغير الحال بعد موت الآباء ، وفقد الأبناء ، وقد كنتُ خَسنَ الشَّارة ، خصيبَ الجارة ، سليم الحارة ، وكان محلي حميًا ، وعرفي سنيًا ، فقضى الله ولا رُجْعَان لما قضى نفاد المال (7) ، وشتات الرجال ، فأعينوا من شخصه شاهده ، ولسانه وفقره شافعه ، وحاجته قائده (8) .

وقال أبو الخطاب : كنا بالرَّبَذة (٥) وقد شددنا متاعنا للرحيل ، إذ وقف علينا أعرابي (١٥) يسأل ومعه ابنتان له كأنهما ظبيتان أدماوان، فأقبلت إحداهما وهي تقول:



<sup>(1)</sup> م : ( وسأة بني غنى ) ، هـ : ( ودبت الشاة عن ثقبها ) .

<sup>(2)</sup> م ، هـ : ( ما ننفخ في وضح ) .

<sup>(3)</sup> م ، هـ : ( نضو سفر ) . وهي ساقطة من : ع ، ومكانها بياض .

<sup>(4)</sup> البقرة 245 ، الحديد 11 .

<sup>(5)</sup> م ، هـ : ( جفت السحاب وانقشع الذباب ) .

<sup>(6)</sup> م ، (وأرزم الثمد) ، ت ، ك : (وأرم الثمد) .

<sup>(7)</sup> م ، هد ، ت ، ك : (بفناء المال) .(8) من هنا إلى آخر الباب ساقط من : هد .

<sup>(9)</sup> الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة ، وبهذا الموضع قبر أي ذر الغفاري رضي الله عنه ، واسمه جندب بن جنادة ، وفي تاريخ عبيد الله بن عبد المحيد الأهوازي قال : وفي سنة 318 هـ خربت الربذة باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية ، ثم استأمن أهل ضرية الى القرامطة فاستنجدوهم عليهم فارتحل عن الربذة أهلها فخربت ، وكانت من أحسن منزل في طريق مكة . وفي كتاب نصر : الربذة من منازل الحاج بين السليلة والعمق ، وعن ابن الأعرابي : معنى الربذة الشدة ، ويقال : كنا في ربذة فانجلت عنا ، وفي كتاب العين : الربذة خفة القوائم في المشي وخفة الأصابع في العمل ، تقول : إنه لربذة ، والربذة : العهون التي تعلق في أعناق الإبل الواحدة ربذة .

<sup>(</sup> ياقوت : الربذة 2/748 ـ 749 ، البكري 633/2 وما بعدها ) .

<sup>(10)</sup> هو أبو فرعون العدوي كما في الكامل 1/355، قال : وحدثني أبو عثمان المازني قال : رأيت أبا فرعون العدوي ومعه ابنتاه وهو في سكة العطارين بالبصرة ، وكان أبو فرعون وهو من بني عدي بن الرباب من عبد مناة بن أد ، =

هل عندكُمْ شيءٌ تُواسُونَا بِهِ لِللَّهِ والسرغبةِ في تُسوَاسِهِ فقد بَلانًا الدهرُ بانقلابهِ بمُرْهَفَاتٍ من شَبَا أنسابِهِ نَجُّاكِم الرحمنُ من عذَابِهِ

ثم أقبلت الأخرى وهي تقول:

يا أَيُّهَا البَّرُّكُبُ ذَوُو التَّعْرِيسِ هـل فيكُم من طَاردٍ للبُّوسِ عن ذي هُدَاج بَيِّن التَّغْلِيسِ (1) بفَاضِل من زادهِ خَسِيسٍ أثبابه البرحمن ببالتنفيس

ثم أقبل الشيخ وهو يقول :

واللَّهِ لولا قِللَّهُ النَّابَاتِ وعُدْمةٍ من دهرنا لم نات(2) نَمُدُّ أيدينا بهات هات

فلم يُعْطِهم أحد<sup>(3)</sup> شيئاً ، فقبض يده على يدي ابنتيه وردهما وهو يقول<sup>(4)</sup> :

يا ابنَتَى صابِراً أباكُمَا (5) إنَّكما بعين مَنْ يَرَاكُمَا /30 أرا لو شاءَ ربِّي عنهم أغْنَاكُما(٥) واللَّهُ مولايَ وهُوْ مَوْلاكُمَا(٢)

<sup>=</sup> وقال اليزيدي : هو مولاهم ، وكان فصيحاً ، وقدم قوم من الأعراب البصرة من أهله ، فقيل له : تعرض لمعروفهم ، فقال :

ولستُ بسائِسلِ الأعراب شيشاً خبيدتُ الله إذْ لهم ياكلوني (1) م ، ت ، ك : ( التفليس ) بالفاء .

<sup>(2)</sup> ع : ( من دهره ) .

<sup>(3) (</sup> فلم يعطهم أحد شيئاً ) ساقطة من : ع .

<sup>(4)</sup> في الكامل 1/355 أربعة أشطار فقط.

<sup>(5)</sup> م : ( بنتي صابراً ) ولا يستقيم بها الوزن ، في الكامل : ( بنيتي صابراً ) .

<sup>(6)</sup> ت ، ك : (عنهما أغناك ١٠) .

في الكامل:

الله ربس سيدي مولاكما ولويشاء عنهم أغناكما (7) م : ( ومولى لكما ) ، وتقرأ ( هو ) بسكون الواو لإقامة الوزن .

فَأُخْلِصَا لِلَّهِ فِي نَجْوَاكُمَا تَضَرَّعَا وَأَكْثِرا بُكَاكُمَا لَا خُلِصَا لِلَّهِ فِي نَجْوَاكُمَا تَضَرَّعَا وَأَكْثِرا بُكَاكُمَا لَا لَعَلَمُ لِيسرحمُ مُشْتَكاكُمَا (1) فوثبتُ إليهما بالعطية واتَّبَعني أصحابُنا ، فأوْقَرْنَاهُ زاداً . وقد مضى من هذا الباب ما كفى ، فاعرفه إن شاء الله تعالىٰ .

168

<sup>(1) (</sup>لعله يرحم مشتكاكما) ساقطة من : ع .

#### بىلب

## البلاغة من الأعراب في صفة القفار وصفة السحاب والأمطار(1)

يروى عن الشَّعْبى أنه قال (2): لما كان اليوم الذي أَتِي بي فيه للحجاج وأنا موثق بالحديد، أتاه آذن فقال: إن بالباب رُسُلاً، فقال: اثذن لهم، فدخلوا وعائمهم في أوساطهم، وسيوفهم على عواتقهم، وكتبهم بأيمانهم، فتقدَّم رجل من بني سُليْم يقال له شَبَّابَة بن عاصم، فقال: من أين قدمت، قال: من الشام، قال: فكيف أمير المؤمنين وحَشَمُه، فأخبره ثم قال: هل كان وراءك من غيث، قال: نعم، أصابني فيما بينك وبين أمير المؤمنين ثلاث سحائب، قال: فانعَتْ لي كيف كان وقع المطر، وكيف أثره وتباشيره، قال: أصابتني سحابة بحوران (3) فوقع قطر كبار وقطر صغار، فكانت الصغار لُحَم (4) الكبار، وانهَلُ السَّيْحُ فوادٍ سائل وواد مُثرَع، وأرض مقبلة وأرض مدبرة، وأصابتني سحابة أخرى لبَّدتْ الرَّبيُ (5) وأحالت البِلاع وصَدَعتْ عن الكُمْ أَوْ أماكنها، وأصابتني سحابة بالقريتين (6) ملأت الأنجاد وأفعمت

<sup>(1)</sup> هـ : ( في صفة القفار ونعوت السحاب والأمطار ) . (2) الرواية في العقد الفريد 33/5 .

<sup>(3)</sup> حوران : كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة ، ذات قرى كثيرة ومزارع وحرار ، وما زالت منازل العرب وذكرها في أشعارهم كثير ، وقصبتها بصرى ، وقال امرؤ القيس :

ولسنّا بَهَ لَتْ حَدُوْرَانُ والآلُ دونَها نظرت فسلم تنظر بسمَيْ مَيْكَ مسنظرا وفتحت حوران قبل دمشق ، وكان اجتمع المسلمون عند قدوم خالد على بصرى فنتحوها صلحاً ، وانبثوا إلى أرض حوران جميعاً ، وجاءهم صاحب أذرعات فطلب الصلح على مثل ما صولح عليها أهل بصرى . وحوران أيضاً : ماء بنجد ، قال نصر : أظنه بين اليمامة ومكة .

<sup>(</sup> ياقوت : حوران 357/2 ـ 358 ، البكري 474/2 ) .

<sup>(4)</sup> م: (تحم)، في العقد: (لحمة للكبار).لحم: واحد اللحمة في النسيج.

<sup>(5)</sup> م : (لبدت الدماث) ، ت ، ك : (لبدت الرباب) .

<sup>(6)</sup> القريتان: قريبة من النباح في طريق مكة من البصرة ، قال السكوني: هما قرية عبد الله بن عامر بن كريز ، وأخرى بناها جعفر بن سليمان ، وبها حصن يقال له العسكر وهو بلد نخل بين أضعافه عيون في ماتها غلظ ، وأهلها يستعذبون في ماء عنيزة ، وهي منها على ميلين . والقريتان أيضاً : قرية كبيرة من أحمال حمص في طريق البرية ، ولعلها المقصودة هنا .

<sup>(</sup> ياقوت : القريتان 77/4 ، البكري 3/1069 ) .

الأودية وعلت الرُّبَي وأنافت الزُّبَي (1) .

ثم تقدم رجل من أهل اليمامة (2) فقال: هل كان وراءك غيث، قال: تتابعت الأمطار فأثمرت الأشجار، وخصب الجِنان، وطفئت النيران، وتشكّت النساء وتنافست المِعْزَى (3) فقال له الحجاج: إنّما تُحدّث أهل الشام فأفهم، قال: نعم أيها الأمير، أما إطفاء النيران فإنّه لما أخصب الناس كثر السّمنُ والتمر والزبد واللبن، فاستُغنى عن النيران التي يُختَبَز بها، وأما تشكّي النساء فإنّ المرأة تظل ترعى بهمها، وتمخض لبنها، فتبيت ولها أنين من عَضُدَيها، وأما تنافس المِعْزَى فإنّها ترعى من أنواع الشجر وألوان الثمر، ونور النبات، فتشبع بطونها (4) ولا تشبع عيونها، فتبيت وقد امتلأت أكراشها ولها جرّة تستنزل بها الدِرّة.

ثم تقدم رجل من الموالي به بأس ونجدة ، قال : هل كان وراءك من غيث ، قال : نعم أصلح الله الأمير ، ولكنني لا أحسن أن أقول كما قال هؤلاء ، فقال : قل كما تحسن ، فقال : أصابتني سحابة بحُلْوَان (5) فلم أزل أطأ في خصبها حتى دخلت



<sup>(1)</sup> م : (وأتأقت الزبي) وهو مما غيره المحقق اجتهاداً وفي الأصل (وأنافت) . الزبي : جمع الزبية ، الزابية لا يعلوها الماء ، وفي المثل : (قد بلغ السيل الزبي) .

<sup>(</sup> الصحاح : زبى ، كتاب الأمثال ـ القاسم بن سلام ص 343 ) .

<sup>(2)</sup> اليمامة: اليمامة معدودة من نجد وقاعدتها حجر، وتسمى اليمامة جواً والعروض، وكان اسمها قديماً جـواً، فسميت اليمامة باليمامة بنت سهم بن طسم، وكان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب في ايام أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 12هـ وفتحها خالد بن الوليد عنوة ثم صولحوا، وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام.

<sup>(</sup> ياقوت : اليمامة ، 4/1026 ـ 1027 ) .

<sup>(3)</sup> م ، ت ، ك : ( المعزاء ) .

<sup>(4)</sup> م ، ع ، ت ، ك : ( فما تشبع ) .

<sup>(5)</sup> خُلُوان : حلوان في عدة مواضع ، والمراد هنا حلوان العراق ، وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد ، وقيل إنها سميت بحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، كان بعض الملوك أقطعه إياها فسميت به ، وكانت مدينة كبيرة عامرة ، قال أبو زيد : أما حلوان فإنها مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسر من رأى أكبر منها ، وأكثر ثمارها التين ، وهي بقرب الجبل ، وليس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرها ، فتحها جرير بن عبد الله البجلي صلحا سنة 19هـ، ونخلتا حلوان مشهورتان ، وأول من ذكرهما مطيع بن إياس الليثي ، وكان من أهل فلسطين من أصحاب الحجاج قال :

أَسْعِدَانِي يِنَا نَنْخَلَتَيْ حُلُوَانِ وَأَبِكِيانِي مِن رَيْبٍ هَذَا النزَّمَانِ (ياقوت: حلوان 2/316\_ 319) .

على الأمير. فقال: لئن كنت أقصرهم في المطر خطبة ، إنك لأطولهم بالسيف خطوة .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم المدائني ، عن عليّ بن صباح ، عن عُبَيْد /30 / بن الحسن بن وَرْدَان المدائني عن أبيه قال(1) : كان أعرابي مكفوف(2) ومعه ابنة له ترعى غنماً (3) لها ، إذْ قال لها الشيخ : إنّي لأجِدُ ريحاً للغيم(4) قد دنا ، فارفعي رأسك فانظري ، فنظرت فقالت : أراها كأنها رَبْرَب مِعْزَى هَزْلى(5) قال : ارعي وافرحي ، ثم قال : إنّي لأجد ريح النسيم قد دنا قارفعي رأسك ، قالت : أراها كأنها بِغَال دُهْم تجر جِلالها ، قال : ارعي واحذري ، ثم قال : إنّي لأجد ريح النسيم قد دنا فانظري ، قالت : أراها كما قال الشاعر(6) :

دَانٍ مُسِفٌ فُويق الأرضِ هَيْدَبُهُ يَكادُ يدفَعُهُ من قامَ بالرَّاحِ (<sup>(7)</sup> فَمَنْ بعَقْ وَالْمَسْتَكِنُ كَمَنْ يمشي بقَرُّواحِ (<sup>(8)</sup> فَمَنْ بنَجْ وَتِه والمُسْتَكِنُ كَمَنْ يمشي بقَرُّواحِ (<sup>(8)</sup> فقال: انجى لا أباً لك. فما أبعد حتى هطلت السماء.

وأخبرني أحمد بن عبيد عن الأصمعي قال: سمعت أعرابياً يصف ربعاً فقال: أتيت ربعاً <sup>(9)</sup> ارتحلت منه ربات الخدور ، وأقامت رواحل القدور ، وقد اكتهل فيه النبات حتى كأنما أُلْس فيه الحُلَل المُحَبَّرات ، وكان أهله يعفون فيه آثار الرياح ،

<sup>(1)</sup> انظر الخبر في الأغاني 71/11 .

<sup>(2)</sup> م : ( قال : أعرابي مكفوفاً ) ، ت ، ك : ( كان أعرابي مكفوفاً ) .

<sup>(3)</sup> م : ( ترى غنماً ) .

<sup>(4)</sup> م ، هـ : ( ريح النسيم ) .

<sup>(5)</sup> م : ( ترب معلا ) .

<sup>(6)</sup> البيتان لأوس بن حجر في ديوانه ص 15 ــ 16 ، وتروى لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص 75 .

<sup>(7)</sup> بعد هذا البيت في هـ : بيت آخر هو :

يَّنْفِي الحَمَّى عن جَدِيدِ الأرضِ مُبَّدِرِكاً كَاأَنَّهُ فَاحِصُ أَو لاعِبُ داحي (8) هـ: (فمن بمحفله كمن بنجوته). ك: (والمستكين).

<sup>(8)</sup> هـ : ( فمن بمحفقه دمن بنجونه ) . تـ . ( والمستمين ) العقوة : ما حول الدار . النجوة : ما ارتفع من الأرض .

القرواح : الأرض المستوية .

<sup>(9)</sup> م ، ت ، ك : (أتيت بلداً) .

قوله: (أتيت ربعاً) ساقطة من: ه. .

فقد عَفَتْ فيه الرياح آثارهم ، وذهبت أبدانهم ، وبقيت أخبارهم ، فالعهد قريب اللقاء .

وعنه قال : سمعت أعرابياً يقول : خرجنا في الهاجـرة وقت القائلة ، حُفَـاة مُشَاة ، والشمس في قُلَّةِ السماء ، حيث أسفلُ كلِّ شيء ظِلَّهُ ، وما زادنا إلا التوكل ، وما مطايانا إلا الأرجل ، حتى لحقنا بالقوم ووالله ما كدنا .

وقد مضى من هذا الباب ما كفي ، فاعرفه إن شاء الله تعالىٰ .

#### بلب

## البلاغة من الأعراب في حسن السؤال وطلب المعروف والنوال

أخبرني العُتبى (1) عن الرياشي (2) ، عن الأصمعي قال : كنا في حَلْقة يونس النحوي (3) ، فجاء أعرابيان فوقفا علينا فسلما ، ثم قال أحدهما : إنّ الدنيا دار فناء ، والآخرة دار بقاء ، فخذوا لمقرّكم من ممرّكم ، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم ، وتصَدَّقُوا إنّ الله يجزي المتصدّقين ، ولا يُضِيع أجر المحسنين . فأعجب القوم كلامه ، فأخرج رجل منهم درهما فدفعه إليه ، فأخذه فقلب ظهره لبطنه ثم أقبل على صاحبه فقال :

وحويتُ من سَبَدٍ ومن لبدد (4) فرحلتُ من بلدٍ إلى بلدِ (5) نشَبِي وما جَمَّعْتُ من نَشَبِي هِمَمُ تقادَمَتُ العهودُ به

وهو العتبي محمد بن عبيد الله المتوفي سنة 228هـ ، وقد مرت ترجمته .

(2) الرياشي: العباس بن علي بن عبد الله الرياشي البصري، من الموالي، عالم لغوي راوية ملم بأيام العرب، له من الكتب: كتاب الخيل، وكتاب الإبل، وما اختلفت أسماؤه من كلام العرب، روى عن المبرد في الكامل، قتل في البصرة أيام فتنة صاحب الزنج سنة 257هـ.

(وفيات الأعيان 1/246 ، تهذيب التهذيب 124/5 ، بغية الوعاة ص 275 ، تاريخ بغداد 138/12 ، نزهة الألباء ص 262 ، الأعلام 3/44 ) .

(3) يونس النحوي: يونس بن حبيب الضبي بالولاء المعروف بالنحوي ، كان إمام نحاة البصرة في عصره ، وأحد علماء الأدب ، أخذ عن سيبويه والكسائي والفراء ، كان فصيحاً حافظاً ، له من الكتب: معاني القرآن ، واللغات ، والنوادر ، والأمثال ، توفي سنة 182هـ .

(معجم الأدباء 310/7 ، وفيات الأعيان 416/2 ، الفهرست ص 44 ، نزهة الألباء ص 59 ، طبقات النحويين ص 48 ، الأعلام 344/9 ) .

(4) السبد: الشعر، واللبد: الصموف، أي أنه شديد الفاقة، وفي المشل: (ما لمه سبد ولا لبد) وقيل المراد: ذو شعر وذو وير متلبد، أي ليس له خيل أو إبل أو بقر أو غنم .

(كتاب الأمثال ص 388 ، مجمع الأمثال 270/2 ، اللسان : سبد ، لبد ) .

(5) م ، ت ، ك : ( هم تقادمت ) ، هـ : ( نعم تقادمت العهود بها ) .

بعد هذا البيت بيت آخر في : هـ ، هو :

لو لم تكُنْ لِلَّهِ مَتْهَما لم تُمَنِّ مُحتاجاً إلى أحدِ

<sup>(1)</sup> م : ( الغزى ) ، ع ، ت ، ك : ( المعرى ) .

ثم رمى بالدرهم ومضى ، فتبعناه وجمعنا له شيئاً ، فأبنى أن يأخذه .

وقال العُتْبِيِّ : أشرف عمر بن هُبَيْرة (١) من قصره ذات يوم ، فنظر إلى أعرابي قد قصده ، وجمله يرقص به في الآل ِ فقال لحاجبه : إنَّ أرادني الأعرابي فأوْصِلْهُ إليُّ ، فلما رآه الحاجب سأله(2) عن حاله فقال: قصدت /31/ الأمير، فأدخله عليه ، فلمَّا مَثُلَ بين يديه قال : ما خَطْبُك ، فقال(3) :

أصلَحَمكَ اللَّهُ قَلُّ مِنا بيندي ﴿ فَمِنا أَطِيقُ العِيَسَالَ إِنْ كَثُمُوا الَـعُ دَهُـرٌ رمَـى بِـكَـلْكَـلِهِ فَارْسَلُونِي إليكَ وانتَظَرُوا

فَأَحَدْتُ ابنَ هُبيرة أريحِيَّةٌ ، فقال : أرسلوك إليَّ وانتظروا ، وكرَّرها مِـرَاراً ، فَأَذِنَ وَاللَّهُ لَا تَلْبَتْ حَتَّى تَرْجُعُ إِلَيْهُمْ غَانْمًا ، وأمر له بَالْفَي دينار وصرفه (4) .

وروى أحمـد بن سليمان العَـدُويّ ، عن الحسن بن عليّ رضي الله تعـاليٰ عنهما ، قال : قام أعرابي في مسجد الكوفة في يوم بارد ، فقال :

جاءَ الشُّتَاءُ وليسَ عندي دِرْهَمُ ولقد يخُصُّ بمثل ذاك المسلمُ (5) وتقسّم النَّـاسُ الجِبَابَ وغيـرَهـا ﴿ وَكَــاأَنِّي بَفَنَــاءِ مِكَّــةَ مُحْــرِمُ ﴿

<sup>(1)</sup> م : ( عمرو بن هبيرة ) .

عمر بن هبيرة بن سعد الفزاري : أمير من القادة الدهاة الشجعان ، كان رجل أهل الشام ، وهو بدوي أمي ، أظهر بسالة في قتال الروم ، وشارك في مقتل مطرف بن المغيرة المناوىء للحجاج وأخذ رأسه فسيره به الحجاج إلى عبد الملك بن مروان ، فسر به عبد الملك وأقطعه إقطاعاً ببرزة من قرى دمشق ، ولاه عمر بن عبد العزيز الجزيرة ، وغزا الروم من ناحية أرمينية فهزمهم وأسر منهم خلقاً كثيراً ، ولاه يزيد بن عبد الملك العراق وخراسان ثم عزله هشام بن عبد الملك وولى خالد بن عبد الله القسري فحبسه خالد في سجن واسط ، ثم هرب من السجن ولحق بالشام وعفا عنه هشام بن عبد الملك بشفاعة أخيه مسلمة بن عبد الملك ، توفي ابن هبيرة سنة 110هـ .

<sup>(</sup> ابن الأثير 3/75 ، 38 ، 46 ، رغبة الأمل 77/2 ، 229 ومواضع أخرى ، المسعودي 458/5 ط باريس ، طبقات الشعراء ص 287 \_ 292 ، الأعلام 5/230) .

<sup>(2)</sup> قوله : ( فأوصله إلي فلما رآه الحاجب سأله ) ساقطة من : ع ومكانها بياض .

<sup>(3)</sup> الرواية والشعر في الكامل 1/190 ، العقد الفريد 3/430 .

<sup>(4)</sup> في العقد : ( فأمر له بأربعة أبعرة موقرة برأ وتمرأ ، وخلع عليه ) ، وفي الكامل : ( فأمر له بألف دينار ورده على

<sup>(5)</sup> ه : ( ولقد يصاب بمثل ذاك المسلم ) .

فقام مُسْعَرَ بنُ كِدَام (1) فخلع جُبَّتَه والقاها عليه .

وقال الفضل بن الربيع<sup>(2)</sup>: لما حجَّ هارون الرشيد ونزل مكة ، قال : يا فضل اخرج فانظر ما خبر الناس ، فخرجت فنظرت فبينما أنا أطوف إذ أنا بأعرابية في وسط المسجد وهي تقول :

طَحْطَحَتْنَا دُوَارِجُ الأَعْوَامِ وبَسرَانَا تَعَلَّبُ الأَيّامِ (3) فَاتَينَاكُم نَمُدُّ أَكُفًا لَبَقِيَّاتِ زادكم والطعامِ فاطلبوا الأَجْرَ والمَثْوَبة فينا أيُّها الزائِرُونَ بيتَ الحرامِ من رآني فقد رآنِي ذليلًا فارْحَمُوا ذِلّتي وطولَ مُقَامي (4)

قال: فرجعت فأعلمت أمير المؤمنين بذلك، فخرج مبادراً حافياً حتى لحق بنعله، وقال: أمض بنا، وجاء حتى وقف عليها، وقال: أعيدي، فأعادت فاستعبر باكياً وقال لأصحابه: سألتكم بالله من كان خرج بصدقة إلا دفعها إليها، قال: فنظرت إلى الدنانير المقطوعة والصحاح تلقى عليها، حتى وارتها كثرة، ونظرت إلى الدراهم والدنانير تلقى في حجرها حتى امتلأ، فبكت ثم قالت: حسبكم، فما هذا، لو هذا يمون أم هاني مثلك (5) يا أمير المؤمنين، فضحك هارون وأمر لها بألف درهم.

<sup>(1)</sup> مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي العامري : من ثقات أهل الحديث ، كان يقال له ( المصحف ) لعظم الثقة بما يرويه ، وكان مرجئاً من أهل الكوفة ، وعنده نحو ألف حديث ، وخرج له الستة ، توفي بمكة سنة 152هـ .

<sup>(</sup>تهذيب التهذيب 113/10 ، حلية الأولياء 209/7 ، المعارف ص 211 ، ذيل المذيل ص 104 ، الكواكب الدرية ص 168 ، خلاصة تهذيب الكمال ص 320 ، الأعلام 109/8) .

<sup>(2)</sup> الرواية والأبيات في أخبار الأذكياء ـ لابن الجوزي ص 225 ـ 226 ، وفيه قال الأصمعي : دلما قدم السرشيد البصرة يريد الخروج إلى مكة فخرجت ، فلما صرنا بضرية ، إذ أنا على شفير الوادي بصبية قدامها قصعة لها وإذا هي تقول : . . . . الأبيات » .

<sup>;</sup> **.a** (3)

<sup>(</sup>طبح طحت نب كلككل الأعنوام وينزانا تنصرف الأعنوام) طحطحتنا: فرقتنا وبلدتنا، وطحطحت الشيء: إذا كسرته وفرقته. (الصحاح: طحطح).

<sup>(4)</sup> هـ:

<sup>(</sup>من رآني فقد رآني ورحيلي فارحموا ذلتي وسوء مقامي) (ح) م : (قبلك) ، قوله : (مثلك يا أمير المؤمنين) ساقطة من : ه.

ووقف أعرابي على قوم لهم رواء وسأل فأعطوه شيئاً خسيساً ، فنظر إليهم متأملًا وقال(1) :

إذا لم يَكُنْ فِيكُنَّ ظِلُّ ولا جِنَى فَابِعَدَكُنَّ اللَّهُ مِن شَجَراتِ ثُم نبذ ما أعطوه إليهم وانصرف.

ووقف أعرابي على باب أبي الأسود الدؤلي<sup>(2)</sup> وهو يأكل تمراً ، فقال له : يا شيخ هِمَّ وأسير هِمِّ ، غابر ماضين ووافد مجاحين<sup>(3)</sup> ، أكلنا الدهر / 3 قب/ وأذلنا الفقر ، فأغِث ابن سبيل ، وجُدْ على فقير مُعِيل ، فأعطاه تمرة ، فأخذها الأعرابي وضرب بها وجهه ، وقال : جعلها الله من حظك عنده<sup>(4)</sup> ، وألجأك إليَّ كما ألجأني إليك ، ليبلوك بي كما بلاني بك<sup>(5)</sup>.

ووقف أعرابي على قوم يسألهم ، فقال : أخّ في كتاب الله ، وجار في بلاد الله ، وطالب خير من عند الله ، فهل من أخ مواس في الله .

ووقف أعرابي على حَلْقَة الحسن(6) فقال: رحم الله من تصدق من فضل،



<sup>(1)</sup> البيت في أمالي القالي 214/2 والقافية بلفظ (شيرات): (فأبعدكن الله من شيرات) والبيت في سمط اللالىء 2/ 834/2 وفيه الشعر لجميئنة البكائي . وفي الأمالي : (وكما قالوا شييرة للشجرة وحقروه فقالوا : شيبرة ، قال الرياشي : قال أبو زيد : كنا يوماً عند المفضل وعنده الأعراب فقلت : أيهم يقول شيرة ، فقالوها ، فقلت له : قل لهم يحقرونها ، فقالوا : شيبرة . وحدثني أبو بكر بن دريد قال : حدثني أبو حاتم قال : سمعت أم الهيثم تقول : شيرة ، وأنشدت : إذا لم يكن فيكن ظل ولا جني . . البيت ، فقلت : يا أم الهيثم : صغريها ، فقالت : شيبرة ) .

<sup>(2)</sup> أبو الأسود الدؤلي: ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني، واضع علم النحو، كان معدوداً من الفقهاء والأمراء والشعراء والفرسان، من التابعين سكن البصرة في خلافة عمر وولي إمارتها في أيام علي، استخلفه عليها عبد الله بن عباس لما شخص إلى الحجاز ولم يزل في الإمارة إلى أن قتل علي، وكان قد شهد معه صفين، وهو أول من نقط المصحف، وله شعر جيد، مات بالبصرة سنة 69هـ.

<sup>(</sup>صبح الأعشى 161/3 ، وفيات الأعيان 240/1 معجم الشعراء ص 240 ، خزانة الأدب 136/1 ، تهذيب ابن عساكر 104/7 ، الإصابة ت 4322 ، الأعلام 340/3 ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) م ، ت ، ك : ( محتاجين ) .

مجاحين : من أصابتهم الجائحة وهي الشدة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة .

<sup>(4)</sup> م : (حظك من حظك عنده) .

<sup>.</sup> (3) (4) (4) (4) (5) (5)

<sup>(6)</sup> الحسن: هو الحسن بن يسار البصري ، تابعي إمام أهل البصرة وأحد العلماء الفقهاء الفصحاء الخطباء النساك ، =

وأعطى من عفاف ، وواسَىٰ من كَفَاف ، وبَرَّ من فاقة ، وآثـر على قوت ، فقـال الحسن : ما ترك منكم أحد ، فوهب له عدة خواتيم .

وأتى أعرابيّ عمر بن عبد العزيز فقال: رجل من أهل البادية ساقته الحاجة، وانتهت به الفاقة، والله سائلك عن مقامي هذا. فبكى عمر حتى خرجت دموعه على خده، ووهب له وكساه.

وقال أعرابي لصاحب له وقد سأل بعض التجار فردُّهُ: قد نهيتك عن مسألة أقوام أرزاقهم من ألسن الموازين ورؤوس المكاييل.

وسأل أعرابي قوماً فقال: رحم الله آمراً لم تَمُج (1) أُذُنُه كلامي ، وقدم لنفسه معاذاً من مقامي ، إنَّ الحياء (2) زاجر عن كلامي لكم ، والفقر يدعوني إلى إخباركم والدعاء أحد الصدقتين ، فرحم الله آمراً أعان بشيء أو دعا بخير ، فقال رجل من القوم : ممن الرجل ، فقال : ممن (3) لا تنفعك معرفته ولا يضرك جهلك به ، أما علمت أن سوء الاكتساب يمنع من الانتساب .

ووقف أعرابي على باب عمرو بن الحكم ، فسأل فقال عمرو : بورك فيك ، فقال الأعرابي :

وأهلَكَني يا رَبِّ قولي تصدَّقُوا وقَرْعي بها الأبوابَ والبابُ مُغْلَقُ وقرعي بها الأبوابَ والبابُ مُغْلَقُ وقـولُ أناس بارَكَ اللَّهُ فيكُمُ الا إنَّما المِسكينُ من ذاك يُشْفِقُ فخرج إليه عمرو فأطعمه وكساه (4).

ولد بالمدينة وشب في كنف علي بن أبي طالب ، وسكن البصرة وعظمت هيبته ، كان جريثاً على الولاة يأمرهم وينهاهم لا يخاف في الحق لومة لاثم ، وله مع الحجاج مواقف توفي بالبصرة سنة 110هـ .

<sup>(</sup>ميزان الاعتدال 1/254 ، حلية الأولياء 2/131 ، ذيل المذيل ص 93 ، أمالي المرتضى 1/106 ، الأعلام ( 242/2 ) .

<sup>(1)</sup> قوله : ( رحم الله امرأ لم تمج ) ساقطة من : ع ، ومكانها بياض .

<sup>(2)</sup> م : ( الحياة ) وهو مما غيره المحقق وأصله في المخطوطة ( الحياء ) .

<sup>(3) (</sup>ممن الرجل فقال) ساقطة من : م .

<sup>(4)</sup> من هنا إلى آخر الباب ساقط من : هـ .

ووقف أعرابي بباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومعه أهله وصِبْيةً له ، فقال(1) :

يا عُمَرَ الخير جُزِيْتَ الجَنَّهُ أَكْسُ بُنَيَّاتِي وأُمَّهُنَّهُ (2) أُفْسِمُ بِاللَّهِ لتَفْعَلَنَهُ

فقال عمر: أو يكون ماذا ، فقال:

يكونُ عن حَالِي لَتُسْأَلُنَّهُ

قال عمر رضى الله عنه : متى ذاك يا أعرابي ، قال :

يومَ تكونُ الْأَعْطِيَاتُ جُنَّهُ(٥) والسواقِفُ المسؤولُ بينَهُنَّهُ المسؤولُ بينَهُنَّهُ الما إلى ناد وإمَّا جَنَّهُ

فنبذ إليه عمر رضي الله عنه قميصه وقال ; هذا جُنَّةٌ مِن ذلك اليوم يا أعرابي .

ووقف /32أ/ الأصمعي بالمِرْبَد<sup>(4)</sup> في يوم شديد البرد، فإذا أعرابي يسأل ومعه صِبْيَة له صغار، وهو يقول:

أنا أبوهُ تُ للأنه تُنه وطِفْلَةً في المَهْدِ صُغْرَاهُ أَنه وطِفْلَةً في المَهْدِ صُغْرَاهُ أَنه وخامِسٌ في البيتِ أُمُّه نَنه والشيخُ بعدَ الخمس سادِيهُن (5)

الرجز في العقد الفريد 3/433.

<sup>(2)</sup> ت : (وآتهنه) . بعده في العقد الفريد : وكُــنُ لــنــا مــن الــرُّمــان جُــنُــة وآرْدُدُ عــليــنــا إنَّ إنَّــةُ اقسمــتُ بالله لتفعلــنُهُ

<sup>(3)</sup> جُنَّة : أي ستر ، والجنة ما استترت به من سلاح ، والجنة : السترة ، يقال : استجن بجنة ، أي استتر بسترة (الصحاح : جنن ) .

<sup>(4)</sup> المربد: قال الأصمعي: المربد كل شيء حبست فيه الإبل ، ولهذا قيل مربد النعم بالمدينة ، وبه سمى مربد البصرة ، وإنما كان موضع سوق الإبل ، وكذلك كل ما كان من غير هذا الموضع أيضاً إذا حبست فيه الإبل ، ومربد البصرة من أشهر محالها ، وكان يكون فيه سوق الإبل قديماً ، ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس ، وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء ، وهو الآن باثنة عن البصرة بينهما نحو ثلاثة أميال ، وكان ما بين ذلك كله عامراً ، وهو الآن خراب ، فصار المربد كالبلدة المفردة في وسط البرية .

<sup>(</sup> ياقوت : المربد 4/ 483 ـ 484 ) .

<sup>(5)</sup> اساديهن : أي سادسهن ، والسادي هو السادس بإبدال السين ياء ، وغيرها هنا لضرورة الشعر .

يَمْدُذُنَ للكِسْرَةِ أَيدِيهنَّهُ قد شَفَّنِي الجُوعُ وشَفَّهنَّهُ أَنَّهُ قد كَلِبَ القَرُّ فَآذَاهُنَّه لَا الجوعِ لصُنْتُهنَّهُ (1) فقد كَلِبَ القَرُّ فآذاهُنَّه منكم يُعَشِيهنَّه في فقل فتى منكم يُعَشِيهنَّه

فبكي رحمة له من سمعه ، فأقبلت إحدى بناته وهي تقول :

لَئِنْ بكيتُمْ رحمةً لَهُنَّهُ فِمِثْلِكُمْ بِالفَضْلِ واسَاهُنَّهُ (2) فَيَاللَّهِ فِاقْتَهُنَّهُ

قال : فوثب الناس إليه بالعطية فأنعشوه ، فأنشأ يقول :

سَالْتُكُمْ مَا غَايَتِي غَيْرُ شِبْعَةٍ فَجَاوَزْتُمُ ظَنِّي وَمَا كُنْتُ آمُـلُ فَمِثْلُكُم وَاسَىٰ وَجَادَ بَفَضْلِهِ وَفَعَلُ النَّذَى وَالْعُرْفُ مَنكم شَمَاتِلُ فَكَافَأَكُم السرحمٰنُ عنِّي بَجَنَّةٍ إذا انصرمَتْ هذي اللَّيالي القلائِلُ فَكَافَأَكُم السرحمٰنُ عنِّي بَجَنَّةٍ إذا انصرمَتْ هذي اللَّيالي القلائِلُ

فك افّ أكم السرحمنُ عنّي بجَنَّةٍ إذا انصرمَتْ هذي اللّيالي القلائِلُ وقد مضى من هذا الباب ما كفى ، فاعرفه إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(1)</sup> شبا الجوع: شدته وأذاه.

<sup>(2)</sup> م ، ت ، ك : ( لمثلكم ) .

#### بالب

## البلاغة من الأعراب في طلب الحاجات من الأحرار ذوي المروات والأقدار

قال الأصمعي : أتى أعرابي أخاً له يسأله حاجة ، فقال : إني لم أصن وجهي عن الطلب إليك ، فصن وجهك عن ردِّي ، وضعني من كرمك بحيث وضعت نفسي من رجائك .

قال: وسمعت أعرابياً يقول لرجل: ما زلت لأحسن ما ترتجي الأخوان منك راجياً ، وما زلت لأكثر ما أرجوه منك متصدقاً (1)

قال: وأتى أعرابي رجلاً في حاجة فاعتذر إليه ، فقال له الأعرابي: علام تحرمني ، فوالله ما زلتَ قبلةً لأملي ، ومشرعاً لعَلَلي ونَهَلي ، ولئن كنتَ قد أحسنت بدأ فما<sup>(2)</sup> ينكر لمثلك أن يُحسن عَوْداً .

وطلب أعرابي إلى رجل حاجة فوعده قضاءَهَا ، فقال الأعرابي : إنَّ من قضاء الحاجة تعجيل اليأس إذا أخطأ قضاؤها ، وإنَّ الطلب وإنْ قلَّ أعظمُ من الحاجات وإنْ كثرت ، والمَطْلُ من غير عُسْرِ آفَةُ الجُوْد .

وقال رجل لرجل سأله حاجة : إنْ قضيتها حمدنا الله وشكرناك ، وإنْ لم تقضها حمدنا الله وعذرناك ، ولأنْ أشكرك أحبُّ إلىّ من أن أعذرك .

وقال محمد /32ب/ بن واسع (3) لقُتَيْبَة بن مسلم (4) : إنَّني أتيتك في حاجة

<sup>(1)</sup> م ، هـ : (مصدقاً) .

<sup>(2)</sup>م، ك، ت: (لما).

<sup>(3)</sup> محمد بن واسع بن جابر الأزدي: من الفقهاء الزهاد من أهل البصرة ، عرض عليه قضاؤها فابي ، وهو من ثقات أهل الحديث ، قال الأصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم الترك وهاله أمرهم سأل عن محمد بن واسع ، فقيل له: هو ذاك في الميمنة يبصبص بإصبعه نحو السماء ، قال: تلك الاصبع أحب إلي من مائة ألف سيف ، توفي ابن واسع سنة 123هـ . ( تهذيب التهذيب 9/99 ، تاريخ الإسلام 5/51 ــ 161 ، الأعلام 7/358 ) .

<sup>(4)</sup> م : (لعيينة بن مسلم) ، ت ، ك : (لعتبة بن مسلم) .

رفعتها إلى الله قبلك ، فإنْ يأذن الله فيها قضيتها وحمدناك ، وإنَّ لم يأذن فيها لم تقضها وعذرناك .

وقال أعرابي لرجل لم يكن بينه وبينه خُـرْمَة : إنِّي امتـطيتُ إليك الـرجاء ، وسـرت على الأمل، ووفـدت بالشكـر، وتوسلت بحسن الـظن، فحقِّق الظنُّ، وأَحْسِنُ المَثُوبَةِ ، وأَكْرِمُ الصُّفَد ، وأقِمُ الأَوْدَ<sup>(١)</sup> ، وعَجُّلُ السُّرَاح .

وطلب أعرابي إلى رجل حاجة فقال : ما امتهنت ماء ديباجة وجهي بالطلب منك ، وأنا أرى أنَّ في الأرض لحاجتي عنك مذهباً ، فكن كما ظننت ، وجُدُّ بما ٠ طلبت ، فإنَّى أهلُّ لما فعلت ، وموضع لما صنعت .

وأتى أعرابي رجلًا في حاجة ، فلما وقف بين يديه قال :

أصلحَكَ اللَّهُ حاجَةً عرضَتْ خفيفةً عرفها إذا حُمِلَتْ (2) وشُكْرُهَا كالجبال يَتْبَعُهُ مدائِحٌ جَمَّةً إذا قُضِيَتْ

وليس للذَمُّ عندنا سَبَبُ نَعْدُرُ في مَنْعِهَا إذا مُنِعَتْ (٥)

قال : قل بحاجتك ، فذكرها فقضاها .

وفيما مضى من هذا الباب بلغة وكفاية ، فاعرفه إن شاء الله تعالىٰ .

قتيبة بن مسلم الباهلي : أمير فاتح من مفاخر العرب ، كان أبوه كبير القدر عند يزيد بن معاوية ، ونشأ هو في الدولة المروانية ، فولي الري في أيام عبد الملك بن مروان ، وخراسان في أيام الوليد ، غزا ما وراء النهر وافتتح كثيراً من المدائن ، وغزا أطراف الصين وضرب عليها الجزية ، واشتهرت فتوحاته ، واستمرت ولايته ثلاث عشرة سنة ، كان دمث الأخلاق راوية للشعر عالماً به ، كان سليمان بن عبد الملك يكره قتيبة ، فلما استخلف أراد قتيبة الاستقلال بما في يده وجاهر بنزع الطاعة ، واختلف عليه قادة جيشه ، فقتله وكيع بن حسان التميمي بفرغانة ،

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 4/81/1 ، ابن الأثير 4/5 ، الطبري 113/8 ، ابن خلدون 59/3 ، 66 ، ثمار القلوب ص 173 ، خزانة الأدب 657/3 ، الأعلام 6/28 ) .

<sup>(1)</sup> الصفد: العطاء . الأود: الاعوجاح ، أي سوء الحال .

<sup>(2)</sup> هـ : (خفيفة حملها) .

<sup>(3)</sup> ل : (يعذرني منعها) ، ت ، ك : (يعذر منها إذا منعت) .

#### بسلب

## البلاغة من الأعراب في مدح الرجال ووصف ذوى المروءة والأفضال

سمعت أحمد بن عبيد الله يقول: سمعت الأصمعي يقول: وصف أعرابيًّ قوماً فقال: كانوا والله ليوثَ حرب، غيوثَ جَدْب، إنْ قاتلوا أَبْلُوا، وإنْ أَعْـطُوا أُغْنَوا.

قال: وذكر أعرابي قوماً فقال: أولئك أدَّبَتهم الحكمة، وأحكمتهم التجارب تُغرَّرهم السلامة المنطوية على الهُلْكة، رحل عنهم التسويف الذي قطع به الناس مسافة آجالهم، فذلَّت (1) السنتهم بالوعد، وانبسطت أيديه بالإنجاز، فأحسنوا المقال، وشفعوه بحسن الفِعَال.

ومدح أعرابي رجَّلًا فقال : كان والله يغسل من العار وجوهاً مسودة ، ويفتح من الرأى أبواباً مُنْسَدَّة .

ومدح أعرابي رجلًا فقال : ذاك والله فصيح اللسان ، مستحكم الأدب ، من أي أقطاره ، أتيته انتمى إليك بكريم فِعَال ، وحسن مقال .

وذكر أعرابي قوماً بالضيافة فقال : تلك والله نار قديمة الوِلاد ، يطير لها مع كل ريح رماد ، وتحيا بها العباد .

وقال أبان بن تغلب<sup>(2)</sup> : مدح أعرابي رجلاً فقال : ذاك والله من شجر لا يُخْلِف ثمره ، ومن بحر لا يُخَاف كدره .



<sup>(1)</sup> م : ( فمذلت ) وفي الأصِل المخطوط ( فدلت ) وغيرها المحقق اجتهاداً .

<sup>(2)</sup> أبان بن تغلب بن رياح البكري الجريري بالولاء: قارىء لغوي من غلاة الشيعة من أهل الكوفة ، كان جده رياح مولى لجرير بن عباد البكري من بكر بن واثـل ، فنسب إليه ، لـه من الكتب : غريب القرآن ، والقراءات ، وصفين ، والفضائل ، ومعاني القرآن ، توفي سنة 141هـ . ( اللباب 224/1 ، فهرست المطوسي ص 17 ، أعيان الشيعة 47/5 ـ 61 ) .

ومدح أعرابي رجلًا فقال : كان والله للأخوان وَصُولًا ، وللمال بَذُولًا ، وكان للوفاء بهما كفيلًا ، فمن فاضله كان مفضولًا .

وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً وقد مدح رجلًا في وجهه ، وشكر يداً كانت له عليه /33/ ثم أتبع الثناء بأن قال: أو ما علمت أنه إذا نبتت الأصول في القلوب ، نطقت الألسن في الفروع ، والله يعلم أنَّ قلبي لك شاكر ، ولساني بثنائك (1) ذاكر ، وما يظهر الود المستقيم من القلب السليم .

ومدح أعرابي رجلًا بالحلم فقال : لسانه والله أحلى من الشهد ، وقلبه محتبس للحقد .

ومدح أعرابي رجلًا بالشجاعة فقال : كان والله رَكُوباً لـلأهوال ، غير ألوف للضلال ، يضرب هاماتِ الأبطال ، ويعرف حقوقَ الرجال .

ومدح أعرابي رجلًا فقال : لكأنَّ الألْسُنَ له نُصِبَتْ ، والقلوب له جُمِعَتْ ، فما تنعقد إلاّ على ودَّه ، ولا تنطق إلا بثنائه وذكره .

وذكر أعرابي رجلًا فقال : كـان والله الفَهْمُ منه ذا أُذنين ، والجـواب منه ذا لسانين ، ولم أرَ رجلًا كان أرْتَقَ لحَلَل (2) الرأي منه .

وذكر خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم (3) فقال : كان يَقْري العين جمالاً ، والأذن بياناً . وذكر أعرابي رجلاً فقال : كان والله بعيد مسافِ الرأي ومراد الطرف ، إنما يرمي بهمه حيث أشار إليه الكرم ، وما زال يحتسي مَرَارة الأخوان ويسقيهم عذبه .

وذكر أعرابي رجلًا فقال: ذاك والله رضيع الجود والمفطوم به ، عقيم الفحشاء

<sup>(1)</sup>م، ك: (ببيانك).

<sup>(2)</sup> م : ( أرتق لحلل ) ، هـ : ( أرتق للرأي منه ) .

<sup>(3)</sup> خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم التميمي المنقري : من فصحاء العرب المشهورين كان يجالس عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك ، وله معهما أخبار ، ولد ونشأ بالبصرة ، كان ثرياً بخيلًا ولم يتزوج ، له كلمات سائرة ، أدرك خلافة السفاح وحظي عنده ، كف بصره وتوفي سنة 133هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 243/1 ، أمالي المرتضى 1/2/4 ، نكت الهميان ص 148 ، الأعلام 338/2 ) .

معتصم بالتقوى ، إذا خرست الألسن عن الرأي حذف بالصواب كما يحذف الأرنب ، فإن طالت (1) الغاية ولم يكن دونها نهاية تمهل وراء القوم ثم أتى سابقاً .

وذكر أعرابي رجلًا فقال: ذاك والله رجل رماه الله بالخير ناشئاً ، فأحسن لبسه ، وزين به نفسه . ومدح أعرابي رجلًا فقال: كان والله إذا ضيع الأحساب مضيعها ، وازورً عن الحُسْنَى ضجيعها ، يَهُزُّ نفساً كريمة على قومها ، غير مبقية لغد ما في يومها .

ووقف أعرابي على قبر عامر بن الطَّفَيْل فقال : يرحمك الله أبا عَدِيّ ، فوالله لقد كنت سريعاً إذا وعدت ، بطيئاً إذا أوعدت ، ولقد كانت هِدايتُك كهداية النجم ، وجرأتك كجرأة السيف ثم التفت إلى أصحابه فقال : ألا جعلتم قبره ميلًا في ميل .

وذكر أعرابي رجلاً ساءت حاله فقال : كان والله في ظل عيش ممتد ، فقدحت عليه من الدهر يد غير كابية الزند.

وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً ذكر قوماً ساءت حالهم فقال: كانوا والله في عيش رقيق الحواشي، فطواه الدهر بعد بسطه، ولم نرَ داراً أعزَّ من الدنيا، ولا طالباً أغْشَمَ من الموت ومن عصف عليه الليل والنهار قتلاه، ومن وُكِّل به الموت أفناه.

وقد مضى من هذا الباب ما كفي ، فاعرفه إنَّ شاء الله تعالىٰ .

<sup>(1)</sup> م : (طالب الغاية) .

#### بىلب

## البلاغة من الأعراب في ذم الرجال وذكر ذوي الجهالة والضلال

ذكر أعرابي رجلًا بخيلًا فقال : ضيف فَقْر ، يقطع نهاره بالتمنّي ، ويتوسد ذراع الهمّ إذا أمسى .

وذكر أعرابي رجلًا بخيلًا خليعاً فقال : لـو أبصرت العِيـدان فلانـاً لتحركت أوتارها ، /33ب/ ولو نظرت إليه مُومِسَةُ لسقط خِمَارُها .

ووصف أعرابي رجلًا عاهراً فقال : تفد إليه مراكب الضَّلال ، وترجع من عنده ببذور الآثام آثر مما نكره ، معدم مما نُحِبُّ ، وهو أكثر ذنوباً من الدهر ، وصاحب السوء قطعة من النار .

وذكر أعرابي رجلًا بخيانة فقال: إنَّ الناس يأكلون أماناتهم (1) لُقَمَاً ، وفلان يبلعها بَلْعاً ، وما مِيراثُه من آدم إلا أنه يسمى آدمياً ، ولو تنازعت فيه الخنازير لشِبْهِه بها لقضى به لها .

وذكر أعرابي رجلًا بخيانة فقال : يقضي بالعَشْوة ، ويُطِيل النَّشُوة ، ويقبل الرَّشُوة . الرَّشُوة .

وذكر أعرابياً رجلاً بذيئاً فقال : لا يُحِبُّ أن يستحي من الشر<sup>(2)</sup> ، ولا يُحِبُّ أنه يحب الخير ، ولا يكون في موضع إلا حَرُمَتْ فيه الصلاة ، ولو قُذِف لؤمُه على ليل لطمست نجومه ، ولوسبق البلاء لم يصل إلا إليه ، ولو نزلت لعنة لم تقع إلا عليه .

وذكر أعرابي رجلاً ظلوماً فقال: عليه في كل يوم قسامة من فعله، تشهد عليه بغَشْمِه، وتُنْبِيءُ عن صحيح ظلمه، وشهادات الأفعال أعظم من شهادات الرجال.



<sup>(1)</sup> م : ( أمواتهم ) ، ت : ( يأكلون أموالهم ) .

<sup>(2)</sup> م : (يسخر من السر) ، ت ، ك : (يسخر من الشر) .

وذكر أعرابي رجلًا بقِلَّةِ الحياء فقال : لو رَضَّ بوجهه الحجارة لرضها ، ولو خلا بالكعبة لسرقها.

وعاب أعرابي قوماً فقال : هم أقلُّ الناس ذنوباً إلى أعدائهم ، وأكثرهم تجرماً على أصدقائهم ، يصومون عن المعروف ، ويفطرون على الفحشاء .

وذَمَّ أعرابيّ قوماً فقال : ألْسُنَّ عامرة من الوعد ، وقلوب خَوِبَة من المجد .

وذمَّ أعرابيّ رجلًا كان مدحه فحرمه فقال : إنَّ فلاناً يكاد يعدى لؤمه من تسمى باسمه ، ولئن خيَّبني فلربما قافية كريمة ضاعت في رجل لئيم .

وذكر أعرابي قوماً فقال : أولئك قد سُلِخَتْ أفنيتُهم بالهجاء ، ودُبِغَتْ جلودُهم باللؤم ، لِبَاسُهم في الدنيا المَلامَة ، وزادُهم في الآخرة النَّدَامَة .

وقال أحمد بن عُبَيْد : سمعت الأصمعي يقول : سمعت أعرابياً يقول : أتيت بغداد فرأيت ثياب أحرار(1) على أجساد عبيد ، إقبال حظهم إدبار الكرام ، شجر فروعه عند أصوله ، شغلهم عن المعروف رغبتهم في المنكر .

وقيل لأعرابي : إنَّ فلاناً يُعِيبُك فقال : ذاك والله الزَّلِق عن المجد رِجْلًا ، والمطلِّي باللؤم وجهاً ، القصير عن الخير يداً ، ولكن قد نبح الكلب القمر .

وذم أعرابي رجلًا فقال : ذاك والله سيء الروية ، قليل التَّقِية ، كثير السِّعَايَة ، ضعيف النَّكاية .

وذكر أعرابي رَجلًا بخيلًا فقال : لقد صغر فلاناً في عيني ، وعظم الدنيا في عينه ، فكأنما يرى السائل إذا رآه ملك الموت إذا أتاه .

وفيما مر من هذا الباب كفاية ، إد ليس لآخره نهايـة ، فاعـرفه إن شــاء الله تعالىٰ .

186

<sup>(1)</sup> م ، ت ، ك : ( بنات أحرار ) .

## البلاغة من الأعراب<sup>(1)</sup> في مدح قبائلهم ووصف قومهم وعشائرهم /34أ/

قال الأصمعي : سُئِل أعرابي عن قومه فقال : قومي والله الذين جعلوا أموالهم مَبَاذِلَ أعراضهم ، فالخير بهم زائد ، والجُوْد بهم شاهد ، يُعطون أموالهم بطيب أنفس إذا طُلِبَتْ لديهم ، ويباشرون المكروه بإشراق الوجوه إذْ هي عليهم .

وقال: وسمعت أعرابياً وقد سئل عن قومه فقال: كانوا والله إذا اصطفوا سعرت بينهم السهام، وإذا تصافحوا بالسيوف فَغَرت المنايا أفواهها، فرُبُّ يوم غارم قد أحسنوا أدبه، وحرب عبوس قد ضاحكته أسِنَّة رماحهم، إنما قومي البحر ما ألقَمْته (2) التَقَم.

وقال أبان بن تغلب: سُئِل أعرابي عن قومه فقال: قومي والله الغُيوث اللَّيُوث، والوَيْل على الخيل، ولقد خرج من قومي فتيان من بني أبي وأمّي، بيض الوجوه عليهم نضرة، معهم بيض قد علتها حمرة، فردّوهن مثلمات، وقد خرجوا وهن مسلمات.

وذكر أعرابي قومه فقال : كانوا والله يُحْسِنون القِرَى ، ويَحُشُّون الحرَب بالقَنَا ، ويحتزُّون بالسيوف الرؤوس ، فلهم في كل القبائل نَعَم وبُؤس .

وسئل أعرابي عن قومه وقد باشروا حرباً فقال : ما ظنكم بسيوف الله في أيدي أولياء الله ، وقد نصرهم الله من سمائه ، وسلَّطهم على أعدائه .

وذكر أعرابي قومه فقال : كانوا والله يُعيلون<sup>(3)</sup> الفَقْر عند شِدَّة الفَرّ ، رواح الشتا



<sup>(1)</sup> هـ : ( بلاغة الأعراب ) .

<sup>(2)</sup> م : ( ألثمته ) ، ت ، ك : ( التقمته ) .

<sup>(3)</sup> م : ( يقتلون ) .

وهبوب الصَّبَا ، بأسلمة الحرور ومترعات القدور ، وتحسن وجوههم عند المعروف ، وتعبس عند لمعان السيوف .

ومدح أعرابي قومه فقال : ما رأيت أسرع إلى داع بليل ، بجمل نجيب ، وفرس حسيب ، ورمح خطِيً ، وسيف هندي ، من عشيرتي وبني أبي وأمّي ، لا ينظر الأولُ السابقُ الآخرَ اللاحقَ .

وسئل أعرابي عن حَسَبه فقال : ذاك عِزُ طال منه العمر ، وسايره بما يحب الدهر ، أَرْشِيَة (1) أطرافها في الكواكب ، ودِلاؤها كثيرة المشارب .

وذكر أعرابي قومه فقال : آلت سيوفهم ألا تقضي عنهم حقاً ، وما أخذ منهم فمردود ، وما أخذوا فمتروك .

وذكر أعرابي قوماً حاربهم فقال : ما نالت باطراف الرماح أنامِلُهم شيئاً إلاّ وقد وَطِئناه بأخامص أقدامنا ، وإنَّ أقصى مناهم لأَذْنَى فِعَالِنَا .

وذكر أعرابي قوماً أغاروا على قومه ، ولِحَاق قومه لهم فقال : اتبعوهم والله وقد أحصنوا كل حمالة خَيْفانة (2) ، وكل عَلَنْداة عَيْرانة (3) ، فما زالوا يخبطون أخفاف المَطِيّ بحوافر الخيل ، حتى إذا أدركوا بعد ثالثة ، جعلوا المُرَّان (4) أَرْشِيَة الموت ، فاستقوا بها أرواحهم .

وفيما مر من هذا الباب كفاية ومبلغ ونهاية ، فاعرفه إن شاء الله تعالىٰ .



<sup>(1)</sup> الأرشية : الحبال، واحدها رشاء.

<sup>(2)</sup>ع : (جمالة جهامة ) .

خيفانة : أي فرس ضامرة ، وأصل الخيفانة : الجرادة تشبه بها لفرس في خفتها وضمورها .

<sup>(3)</sup> علنداة : الناقة الضخمة الشديدة الطويلة .

العيرانة: الناقة تشبه بالعير في سرعتها ونشاطها.

<sup>(4)</sup> المُرَّان : شجر الرماح .

### بناب

## البلاغة من الأعراب<sup>(1)</sup> فيمن أخلصوا له الدعاء وطلبوا له العمر والبقاء /34ب/

قال الأصمعي: سمعت أعرابياً وقد سأل رجلًا شيئاً فأعطاه فقال: جعل الله المعروف عليك دليلًا، والخير لك شاهداً، ولا جعل حظ السائل منك خلاف ما رجاك له.

ودعا أعرابي لرجل كساه ثوباً فقال: أحسن الله يا أخي عني جزاك، وبلغك منتهى رضاك، فقد أعَنْتَني بجودك على دهري، وأتعب معروفك شكري، فأعتَقْني يا ابن الكرام عن مسألة اللَّمَام، فأعتقك الله من النار، وحشرك مع الأبرار.

ودعا أعرابي لرجل أطعمه طعاماً فقال: أطعمك الله الذي أطعمتني لـه ما يطعمه في الجنة أنبياءه ورسله، فقد أحييتني بقتل<sup>(2)</sup> جوعي، ورفع عني سوء ظني بيومي، فحفظك الله على كل جنب، وفرَّجَ عنك كل كَرْب، وغفر لك كل ذنب.

ودعا أعرابي لرجل أولاه خيراً فقال : اللَّهمّ إنَّ شكره قد عظم على نفسي ، فأعظم في جنتك ثوابه .

ودعت أعرابية لقوم فقالت : وقاكم الله هول المطلع ، وصرف عنكم سوء المضطجع ، وأحسن إليكم في المرتجع .

وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول لرجل أولاه معروفاً: يا هذا، إنَّ النعم ثلاث، نعمة في حال كونها، ونعمة تُرجي مستقبلة، ونعمة تأتي غير مُحْتَسَبة (٥)، فأبْقَى الله لك ما أنت فيه، وحقق ظنَّك فيما ترجوه، وتفضَّل عليك بما لا تحتسبه.

وهذا مختصر من قليل يغني عن التطويل ، فاعرفه إنَّ شاء الله تعالىٰ .



<sup>(1)</sup> هـ : ( بلاغة الأعراب ) .

<sup>(2)</sup> م : ( فقتلت ) ، ت ، ك : ( فقد جئتني بقتل جوعي ) .

<sup>(3)</sup> ت ، ك : ( بخير محتسبة ) ، هـ : ( تأتي محتسبة ) .

#### بساب

## البلاغة من الأعراب(1) فيمن يدعون عليه(2) لا يآسهم مما في يديه

قال الأصمعي : دعت أعرابية على مولاها فقالت : فجَعَ الله بك ودوداً وَادًاً ، وأشْمَتَ بك حسوداً حاسداً ، وسلَّط عليك هَمًّا يُضْنِيك (3) وجاراً يُؤذيك .

ودعا أعرابي على رجل فقال : أطفأ الله نارك ، وخلع نعلك ، وأكفأ إناءك(4) .

ودعت أعرابية على زوجها فقالت : ضربك الله بداء لا يكون لك منه دواء إلا أبوال القطا .

ودعت أعرابية على قومها فقالت : وكَلَكُمْ الله على دعوة لا تحضرها نِيَّة . ودعا أعرابي على أعرابي فقال : لا ترك الله لك خُفّاً ولا ظِلْفَاً يتبع ظلفاً (5) ، وخلعك خلع الوَظِيف ، وأحوجك إلى بيع الطَّفِيف .

ودعا أعرابي على أعرابي فقال : جعل الله يومك نَقْصاً ، وطعامك عَصَصَاً ، ومشيك رَقَصاً ، وملاً جلدك بَرَصاً وعينك مرصاً ، وقطّعك حِصَصَاً (٥) .

ودعا أعرابي على أعرابي فقال : أصحبك الله غضبه ، ولا ستر عنك خَلَّة ، وأحضرك نِقَمَهُ ، وأنكَلَك نِعَمَه ، وصَرَّدَ لك المشرب<sup>(7)</sup> ، وسلبك الأبعد الأقرب .



<sup>(1)</sup> هـ : ( باب بلاغة الأعراب فيمن دعوا عليه ) .

<sup>(2)</sup> م ، ت ، ك : (فيمن يدعو) .

ر<sub>3)</sub> م : ( يصيبك ) .

<sup>(4)</sup> كفأت الإناء : كببته وقلبته فهو مكفوء ، وأكفأته لغة فيه ، وأكفأ إناءك : كناية عن الفقر والحاجة والمصيبة .

<sup>(5)</sup> الخف للبعير ، والظلف للشاة والبقر : يدعو عليه بالفقر وإن لا يملك من الماشية شيئاً .

<sup>(6)</sup>ع : (وبطنك خصصا) ، ك ، ت : (وقطعك خصصا) .

المرص : الغمز . والرمص ابتلال العين .

<sup>(7)</sup> صرد المشرب : أي قلله ، والتصريد في السقي : دون الري ، وشراب مصرد : مقلل .

ودعا أعرابي على رجل فقال : لا آستتبتَ الله (¹) من خطيئة ، ولا استنجدته لرزيَّة ، ولا وفيت له بعهد ، ولا استجرته أوان جهد .

وفيما مر من هذا /35أ/ الباب بلغة ، ولك فيه مقنع ومتعة ، فاعرفه إن شاء الله تعالىٰ .

|   | ( | الله | سلبك | Y | ) | : | ٠ | ( | 1) |
|---|---|------|------|---|---|---|---|---|----|
| • | • |      |      | • | , | • | ٢ | • | ٠, |

#### بىلى

# البلاغة من الأعراب فيما سُئِلوا عنه من اللَّذات<sup>(1)</sup> وتخيل طيب العيش والشهوات

قال الأصمعي عن أبان بن تغلب ، قيل لأعرابي : ما أطيب العيش ، فقال : صهباء صافية ، تمزجها ساقية ، من صوب غادية .

وقيل لآخر : ما لذة الدنيا ، فقال : بيضاء رُغْبُوبة (2) ، بالمسك مَشُوبة (6) ، بالشحم مكروبة .

وقيل لآخر : ما العيش ، فقال : شرب المدام مع ندماء كرام .

وقال قتيبة بن مسلم لبعض الأعراب : ما العيش ، قال : امرأة حسناء ، ودار قوراء (<sup>4)</sup> ، وفرس مرتبط بالفَنَاء .

وقيل لأعرابي: ما العيش ، قال : لواء منشور ، وجلوس على السرير ، وسلام عليك أيها الأمير .

وقيل للفضل بن سهل(5) في ذلك فقال : توقيع جائز وأمر نافذ .



<sup>(1)</sup> هـ : (باب بلاغة الأعراب فيما سئلوا عنه من اللذات وتخيروا من طيب العيش والشهوات) . ت ، ك : (وتخييل طيب الشهوات) .

<sup>(2)</sup> رعبوبة : الرعبوبة من النساء الشطبة البيضاء .

<sup>(3)</sup> م : ( مسكوبة ) . هـ : ( مشبوبة ) .

<sup>(4)</sup> دار قوراء : واسعة .

<sup>(5)</sup> الفضل بن سهل السرخسي: وزير المأمون وصاحب تدبيره ، اتصل به في صباه وأسلم على يديه ، وكان مجوسياً ، وصحبه قبل أن يلي الخلافة ، فلما وليها جعل له الوزارة وقيادة الجيش معاً ، فكان يلقب بذي الرياستين ( الحرب والسياسة ) ، كان عاقلاً فصيحاً من الأكفاء ، قتله جماعة بينما كان في الحمام ، قيل : أن المأمون دسهم له وقد ثقل عليه أمره سنة 202هـ .

<sup>(</sup>وفيات الأعيان 1/413 ، معجم الشعراء ص 313 ، ابن الأثير 85/6 ، 118 ، اللباب ص 1/445 ، الوزراء والكتاب في مواضع متعددة ، الأعلام 5/354 ) .

وقيل لعبد الله بن الأهتم : ما السرور ، فقال : رفع الأولياء ، ووضع الأعداء ، وطول البقاء ، مع القدرة والنَّمَاء .

وقال معاوية لعبد الله بن جعفر: ما العيش يا أبا جعفر ، فقال: ليست هذه من مسائلك يا أمير المؤمنين ، قال: أقسمت عليك ، قال: ركوب الهوى ، وترك الحيا .

وقال سليمان بن عبد الملك لأبي يزيد<sup>(1)</sup>: ما تكامَل لذة الدنيا ، قال : قهوة حمراء ، في زجاجة بيضاء ، تناولنيها مَقْدُودة هيفاء ، ممكورة لفَّاء<sup>(2)</sup> ، أتناولها بيدها ، وأمسح حدي بخدها .

وقال عبد الملك بن مروان للشعبي : أيُّ الطعام أحب إليك ، فقال : ما صنعته النساء وقلُّ فيه العَنَاء .

وحدثني محمد بن موسى قال : حدثني الأصمعي قال : قال رجل لخالد بن صفوان وقد قدم من سفر : مرحباً ، فقال : رَحُبَ واديك (3) ، وعز ناديك ، وهطلت عليك مكفّهرًات الغمام . قال : فكيف كنت في سفرك ، قال : في نِعَم من الله سُوابغ ، لا تعرف إلا المزيد فيها ، حتى إذا كنت بقبة الساق (4) بعث الله علينا ريحاً حرْجَفاً (5) ، تبوًات السبّاع أسرابها ، وانعرجت الطير إلى أوكارها ، واحمرّت لها آفاق السماء ، فلم أهتد لعلم لامع ، ولا لنجم طالع ، فبقيت كالمُحْرَنْجِم (6) ، إنْ تقدّم عمر ، وإن تأخّر خَسِر ، فإني لكذلك ، إذ أنا بفتية من بني مروان ، على خيول لهم كأنها قضب الشّوحَط ، لاحقة الأياطل (5) ، تهوى كهّوي الأجادِل (8) ، عليها كل



<sup>(1)</sup> م : ( لأبي زيد ) .

<sup>(2)</sup> الممكورة من النساء: المدمجة الخلق المطوية المستديرة الساقين .

<sup>(3)</sup> م: (رحب أدبك).

<sup>(4)</sup> م : ( بفنية السياق ) ، ع ، ت ، ك : ( بقية الساق ) .

<sup>(5)</sup> ربح حرجف: باردة شديدة الهبوب.

<sup>(6)</sup> المحرنجم: المنقبض المجتمع ، حرجمت الابل: إذا رددتها بعضها على بعض واجتمعت ، والمراد هنا: المتحير المتردد.

<sup>(7)</sup> م : ( الهياطل ) وهو مما غيره محقق النسخة اجتهاداً .

الأياطل : جمع الأيطل ، الخاصرة ، لاحقة الأياطل : أي ضامرات . (8) الأجادل : جمع أجدل وهو الصقر .

غِطْريف صِرْف (1) ، كأنه حسام مرهف ، خلفهم سَلُوقيَّة لهم في أرساغها فَدَع ، وفي أعناقها تَلَع (2) ، وفي أعجازها قَمَع ، فمررنا بمِرْبَد (3) لعبد الملك بن مروان كأن لثمره حَبَب اليرابيع (4) ، قد أخلق فناؤه فنزلنا ، فيا لك من منزل كَرُم ماؤه ، وضَنَّ به أصحابه ، فكنا بين أكل نَاشِل ، ومستوطاه (5) ، ومستمع لاه ، ثم فارقناه فعلى كل عيش بعده السلام .

وقال يزيد بن معاوية لجلسائه: من أنعم الناس عيشاً ، قالوا: أنت يا أمير المؤمنين ، فقال: بل رجل له امرأة حسناء ، قد رضي بها ورضيت به ، لهما قوت من المعاش لا يعرفنا ولا نعرفه .

وقيل لأعرابي : من أنعم الناس عيشاً ، فقال : أنا /35ب/ ، فقيل : فما بال الخليفة ، فخنس (6) بأنفه وقال :

وما العَيْشُ إِلَّا في الخُمولِ مع الغِنَى وعَافِيةٍ نَغْدُو بها ونَـرُوحُ وقيل لبعض تجار البحر: ما لذة الأشياء ، فقال : شربة من ماء الفنطاس<sup>(7)</sup> بقشر النَّارجيل<sup>(8)</sup> ، ونوم في ظل الشراع .

وقال الأصمعي: قلت لأعرابي: إنكم لأشقى الناس، قال: وما علمك، قلت: بمقاساتكم في القَيْظ للهيب الرمضاء وشدة الشمس، فقال: إنه إذا كان ذلك كذلك، عدا أحدنا ميلًا أو ميلين يتصبب عَرَقاً، ثم ينصب عصاه ويطرح عليه

<sup>(1)</sup> الغطريف: السيد الشريف.

<sup>(2)</sup> الفدع : الاعوجاج في الرسغ من اليد أو الرجل ، وهذا أجود لكلاب الصيد .

التلع : الطول في العنق . القمع : النتوء أو الغلظ .

<sup>(3)</sup> م : (  $\mu$  , المربد : الموضع الذي تحبس فيه الأبل وغيرها .

<sup>(4)</sup> م: (حبب اليرانيع).

<sup>(5)</sup> أكل ناشل : ما يؤخذ بالبد وينتزع ، ونشل اللحم من القدر إذا انتزعه .

مستوطاو: أي ناضج . (6) م : ( فحبس ) .

٠) م . ( فعيس ) . د . . اند . اند اند اند

خنس بأنفه : أي تأخر وتراجع . (7) الفنطاس : حوض لإدخار الماء العذب ، يستعمل للتموين في السفينة .

<sup>(8)</sup> النارجيل: شجر من الفصيلة النخلية ، فيه أنواع للتزيين ، وفيه نوع مثمر ، والكلمة من السنسكريتية .

كساءه ، وينام تحته ، فما طيب إيوان كسرى إلا دونه .

وقيل لبعض الأعراب: ما أحسن شيء وأحَدّ شيء وألذ شيء، فقال: أما أحسن شيء فغادية في إثر سارية في روضة أنّف، قد أُكِل منها وتُرِك، وأما أحَدّ شيء فضرس جاثع، يقذف في معاء ناثع<sup>(آ)</sup>، وأما ألذّ شيء فقبلة فتاة فتى.

وقيل لأعرابي : ما لذة الدنيا ، فقال : العافية مع العافية . وفيما مر من هذا الباب كفاية فاعرفه إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(1)</sup> النائع : العطشان ، تأتي النائع اتباعاً للجائع ، يقال : رجل جائع نائع ، وإذا دعوا عليه قالوا : جوعاً نوعاً ، وقيل : أن النوع : العطش ، والنائع العطشان .

<sup>(</sup> الصحاح: نوع).

## بسلب البلاغة من الأعراب في صفة الأحباب<sup>(1)</sup>

حكى عن الأصمعي قال: قال أعرابي وهو ينعت امرأة: ما زال القمر يُرينيها ، فلمًا غاب أرتنيه ، قال: فما كان بينكما ، قال: أبعَد ما أحلَّ الله مما حَرَّم الله الإشارة بلا بأس ، ودنو في غير مساس ، ولئن كانت الأيام طالت ببعدها ، لقد كانت قصيرة بقربها ، ولا وجع أشد من الذنوب .

وقال ابن الأعرابي: وصف أعرابي امرأة فقال: قد أقرَّ الله عيناً تنظر إليها، وأشْجَى قلباً يتفجع عليها، ولقد كنت آتيها عند أهلها فيتجهمني لسانها، ويرحب بي طرفها فتعتريني لذلك صَبَابة تذكر الصَّبَا، وهوى يهتك الحَيَا.

وقال المداثني<sup>(2)</sup>: وصف أعرابي امرأة يُجِبُّها فقال: هي السُّقْم الذي لا بُرْءَ معه، والدواء الذي لا سُقْمَ معه، وهي أقرب من الحَشَا، وأبعد من السما.

ووصف آخر امرأة فقال : هي السُّقْم لمن يراها ، والبُّرء لمن ناجاها .

ووصف آخر امرأة فقال : إن دعت القلوب لم تنبسط عنها ، وإن قتلت النفوس لم تعد عليها ، ولقد سمعتها تتكلم فما امَّحَى منطقها من صدري .

ووصف آخر امرأة فقال : ما رأيت دمعة تترقرق بإثْمِـد من عين على خَدّ ، أحسن من عبرة أمطرتها عينها ، فأعشب لها قلبي .

وسئل آخر عن عشيقة له فقال : ما أحسّ<sup>(3)</sup> من حبها نعاساً ، وما أنظر إليها من رهبة إلّا اختلاساً ، وكل أمرها عجيب ، وكلها إلىّ حبيب .

<sup>(1)</sup> ع : (وصف الأحباب) ، هـ : (صفات الأحباب) .

<sup>(2)</sup> هـ : ( وقال الأصمعي ) .

<sup>(3)</sup> م : ( ما أحسن ) ، ت ، ك : ( ما أحسن من أحبها ) .

وقيل لأعرابي من غطفان : ما بلغ من حبك فلانة ، فقال : تضيق عليُّ الدنيا إذا لم أرَهَا ، فإذا رأيتها تهلُّل لها وجهي سروراً ، وأنقلب إلى أهلى محبوراً .

وقيل لآخر: مَا بِلغ من حبك فيلانة ، فقيال : أذكرهما وبيني وبينها عُقْبَـة الطائر(1) ، فأجد لذلك رائحة المسك .

وقال المدائني: وصف أعرابي نساء /136 فقال: هُنَّ والله غير قبيحات العطول<sup>(2)</sup> إذا مشين انتعلن الذيول، وإذا ركبن أتعبن الحمول. ووصف أعرابي نساء فقال: كلامهن أقتل من النبل، وفروعهن أحسن من فروع النخل، وهن بعد الشِفَاء من الداء، والريَّ من الظماء.

وذكر أعرابي امرأة فقال : أسيلة مُسْتَنَّ الوِشَاحين ، بعيدة مهوى القِـرْطَين ، تضحك عن نَوْر الأقَاح ، وتخلط جِدَّها بمزاح .

وفي يسير ما قد مضى من هذا الباب كفاية ، فاعرفه إن شاء الله تعالىٰ .



<sup>(1)</sup> عقبة الطائر : مسافة ما بين ارتفاعه وانحطاطه . ( الصحاح : عقب ) .

<sup>(2)</sup> العطول: من قولهم عطلت المرأة وتعطلت إذا خلا جيدها من القلائد.

#### بهاب

### البلاغة من الأعراب(1) في حسن سرعة الجواب

قال النعمان بن المنذر<sup>(2)</sup> لرجل اسمه نعامة : ويلك أيَّ اسم هذا ، فقال : أبيتَ اللَّعْنَ إنه علامة وليست بكرامة ، ولو كان ذلك ، الاشترك الناس في اسم واحد .

وقال جعفر بن سليمان لأعرابيّ ورآه في إبل قد ملأت الوادي : لمن هـذه الأبل ، قال : الله في يدي .

وقدم أعرابي مع خصم له إلى بعض الولاة فقال له الوالي: قل الحق وإلا أوجعتك ، فقال الأعرابي: وأنت أيضاً فاعمل به فما أوعدك الله منه أعظم مما أوعدتنى به .

ولما قدم الحجاج مكة أرسل إلى طاووس(3) فقعد معه في الحِجر<sup>(4)</sup> فإذا هو



<sup>(1)</sup> هـ : ( باب بلاغة الأعراب في حسن سرعة الجواب ) .

<sup>(2)</sup> النعمان بن المنذر: هو النعمان الثالث بن المنذر الرابع بن المنذر بن امرىء القيس اللخمي أبو قابوس ، أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية ، وهو ممدوح النابغة الذبياني وحسان بن ثابت ، وصاحب يومي البؤس والنعيم ، سجنه كسرى وقتله تحت أرجل الفيلة سنة 15 قبل الهجرة .

<sup>(</sup> النقائض ص 298 ، 404 ، 639 ، ابن الأثير 171/1 ـ 173 ، الحور العين ص 76 ، ابن خلدون 265/2 ، خزانة الأدب 185/1 ، المحبر ص 194 ، 354 ، 359 ، 360 ، الأعلام 10/9 ) .

<sup>(</sup>٩) طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء: تابعي كان فقيها متقشفاً من رواة الحديث ، نشأ في اليمن ، كان جريثاً في وعظ الخلفاء والملوك يتجنب القرب منهم ، توفي حاجا بالمزدلفة أو منى سنة 106هـ وصلى عليه هشام بن عبد الملك .

<sup>(</sup>تهذيب التهذيب 8/5 ، صفة الصفوة 160/2 ، حلية الأولياء 3/4 ، وفيات الأعيان 233/1 ، الأعلام (322/3 ) .

<sup>(4)</sup> الحِجْر : حطيم الكعبة : وهو المدار بالبيت كأنه حجره مما يلي المثعب .

<sup>(</sup> ياقوت : الحجر 2/ 208 ، البكري : الحجر 427/2 ) .

الخبر مختصراً في البيان والتبيين 3/156 .

بأعرابي قد أقبل من اليمن ، فأرسل إليه فأتاه فقال له : كيف تركت محمداً (1) ، قال : تركته عظيماً جسيماً ، قال : ليس عن هذا سألتك ، كيف تركت سيرته ، فقال : تركته ظلوماً غشوماً ، قال : لا أراك عدمت مكانه منّي ، قال : أتراه بك أعزّ منّى بالله ، ثم ولّى وتركه .

ويروى عن طاووس أنه قال: ما فزت ذلك اليوم إلا بحسن جواب الأعرابي .

وقيل لأعرابي وهو مريض : ما تشتهى ، قال : أشتهي أن أشتهي .

وقيل لأعرابي (<sup>2)</sup> وكان له ابن عاق : ما تقول في ابنك ، فقال : بلاء لا يقاومه الصبر ، وفائدة لا يجب عليها الشكر .

وقيل لأعرابي وقد أدخل ناقة له السوق ليبيعها ، صف لي ناقتك هذه ، قال : ما طلبتُ عليها قطُّ إلا أدركتُ ، ولا طُلِبتُ عليها إلا فُتُّ ، قيل : فلِمَ تبيعها ، قال : لقول الشاعر(3) :

وقد تُخْرِجُ الحَاجَاتُ يا أُمَّ مالكٍ عَقَــاثِــلَ من رَبِّ بهِنَّ ضَـنِيـنُ وقال المداثني : قالت هند ابنة النعمان <sup>(4)</sup> بن بشير لرَوْح بن زِنْبَاع <sup>(5)</sup> : إنَّ فيك



<sup>(1)</sup> محمد : هو محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج ، مرت ترجمته .

<sup>(2)</sup> الخبر في العقد الفريد 3/469 .

<sup>(3)</sup> الرواية في العقد الفريد 3/468 ـ 469 ، وهناك رواية مشابهة في عيون الأخبار 1/337 وفيه : ( باع أعرابي ناقة له من مالك بن أسماء فلما صار الثمن في يده نظر إليها فذرفت عيناه ثم قال :

وقسد تُسْرَعُ الحساجَساتُ يسا أُمَّ مَعْمَسٍ كسرائِسمَ مسن رَبِّ بسهسنَّ ضَسنِسيسنُ . فقال له مالك : خذ ناقتك وقد سوغتك الثمن .

<sup>(4)</sup> الخبر في الأغاني 9/233 ، وفي الأصول: هند ابنة النعمان ، والصواب حميدة بنت النعمان بن بشير الأنصاري أم هند ، والنعمان بن بشير: أحد الأمراء على الكوفة وحمص لمعاوية ثم لابنه يزيد ، وكانت حميدة هذه شاعرة اشتهرت بهجاء أزواجها ، تزوجت خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد ففركته وهجته فطلقها ، فتزوجها روح بن زنباع فما رضيت به وكانت تهجوه ، فمات عنها ثم تزوجت الفيض بن أبي عقيل الثقفي فكانت تحبه ، وولدت منه بنتاً اسمها هند تزوجها الحجاج بن يوسف وكانت مثل أمها في هجاء الأزواج ، وهند هي التي تقول في الحجاج:

وهل أنها إلا مُهْرَةً عربيَّةً سَلِيلةً أَسْرَاس تَجَلُّلُها بَغْلُ فَان نَجَتْ مهرا كريماً فبالجرى وإنْ يَكُ إَفْرَاكُ فقد أَسْرَفَ الفَحْلُ

<sup>(</sup> أنظر الأغاني 232/9 ـ 233 ، وشعر النعمان بن بشير ص 15 ـ 16 ) .

<sup>(5)</sup> روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذامي : أمير فلسطين وسيد اليمانية في الشام وقائدها وخطيبها ، كان شجاعاً له =

لثلاث خِصَال : أنت مِنْ جُذَام ، وأنت جبان ، وأنت غيور . فقال رَوْح : أما جُذَام فإنِّي من أرومتها ، وحسب الرجل أن يكون من أرومة قومه ، وأما الجُبْن فإنَّ لي نفساً واحدة فأنا أحفظها ولو كانت لي نفسان لجُدْتُ /36ب/ بواحدة ، وأما الغَيْرَة فإنّه لا أُحِبُّ لولدي أن أشارك فيه ، وإن المرء العاقل لحقيق أن يغار على حمقاء وَرُهَاء (1) مثلك ، لا يأمن أن تأتى بولد من غيره فتقذفه في حجره .

وروى أن عبد الملك بن عطاء قال : بلغني أن عمرو بن العاص قال لرجل من ثقيف : ما حشو جيبك ، قال : أما الأول فبرّ وكرم (2) ، وأما بعد ذلك فحَسَب .

وذكرت عند أعرابي الدنيا فقال : حَسْبُك من فسادها أن أسنمة تُوضع ، وأخفافاً تُرْفع ، فالخير يُطْلب عند غير أهله ، والفقر يدخل غير محله .

وحلف أعرابي فقيل له: قل إن شاء الله ، قال: نعم إن شاء الله يذهب بها الخبث وتُقْضَىٰ بها الحاجات .

وهذا باب لك فيه مقنع ، فاعرفه إنْ شاء الله تعالى (3) .



دهاء وعقل ، قال عبد المملك بن مروان : جمع روح طاعة أهل الشام ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز ، توفي
 سنة 84هـ . (الإصابية ت 2707 ، تهذيب ابن عساكر 337/5 ، البداية والنهاية 54/9 ، سمط الملالي
 سمط الملالي
 سمط الملالي

<sup>(1)</sup> م: (وراءها). الورهاء: الحبقاء الخرقاء.

<sup>(2)</sup> م : ( أما إنني فدين وكرم ) ، هـ : ( أما مني فدين ) .

<sup>(3)</sup> هـ : ( وهذا باب طويل المدى ولك فيما هو فيه مقنع ومجرى فاعرفه ان شاء الله) .

## بسلب البلاغة من الأعراب<sup>(1)</sup> في الحكمة وسائر الآداب

روى أن أعرابياً أتى ابن عباس رضي الله عنه ، فسمع عنده قبارثاً يقرأ : ﴿ وكُنتُمْ على شَفَا حُفْرةٍ من النار فَانقَـذَكُمْ منها ﴾ (2) ، فقبال الأعرابي : والله ما أنقذهم منها وهو يردُّهم (3) فيها ، فقال ابن عباس : خذوها من غير حكيم .

وقال ابن الأعرابي: سمع أعرابي رجلًا يقع في السلطان فقال: ويحك غَفل لم يَمْسَسْكَ لَدْغُ التجارب، وفي النصح لَدْغُ العقارب، فكأني بالضاحك منك باكٍ عليك.

وقال أعرابي لرجل سمعه يغتاب رجلًا ، لقد استدللتُ على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها ، فإن كنت أردتَها فقد بلغتَها ، وإن كنت لم ترِدْهَا فقد بَلَغْتَ ما تريد منك .

وسمع أعرابي قوماً يغتابون رجلًا فقال : انصتوا عن عيب من لو كان حاضراً لأسرعتم إلى مدحه ، فرُبَّ مغتابٍ بما هو فيه ومادح سواه بما لا يعرف منه .

وقال أعرابي لصديق له وقد عرض نفسه لشيء من التهمة : أي أخي ، دع ما يسبق إلى القلب إنكاره ، وإن كان عندك اعتذاره ، فليس كل ما حكي عنك نُكْراً توسعه عُذْراً .

واعتذر أعرابي إلى أخ له من ذنب كان منه إليه فقال : أي أخي ، قد كانت هفوة يمنعني من ذكرها ما أمَّلْتُ منك من تجاوزك عن نشرها ، ولست أعتذر إليك منها إلا بالإقلاع لك عنها .

<sup>(1)</sup> هـ : ( باب بلاغة الأعراب في الحكمة وسائر الأداب) .

<sup>(2)</sup> آل عمران : 103 .

<sup>(3)</sup> م: (يرحمهم فيها)، ت ، ك : ( يرجعهم فيها) .

وقال أعرابي لأعرابي وقد اعتذر إليه من ذنب كان لديه : سأَدْنِيكَ إلى عذرك ، وإن كنت من أحدهما على يقين ، ومن الآخر على شك ، ليتم المعروف منّي إليك فتقوى الحجة منّى عليك .

وقال الأصمعي : سمعت أعرابياً يقول لصاحب له : من جمع مع المودة الصادقة رأياً حازماً فاجمع له مع المحبة الخالصة طاعة لازمة .

قال: وسمعت أعرابياً يقول وقد سُيل عن الحزن فقال: الأحزان أسقام القلوب، كما أن الأمراض أسقام الأبدان، ولكل داء دواء.

وقال: وسمعت أعرابياً يقول: نقل المسرور عن سروره أهون من نقل المهموم عن همومه /37أ/ .

وقال : كان أعرابي يجالس الشَّعْبِيِّ يُطِيل الصمت ، فقال له : ألا تكلَّم ، فقال : بل أنصت فأفهم وأصمت فأسلم .

وقيل لأعرابي: ما أحسن الثناء عليك ، قال: بلاء الله عندي أحسن من وصف المداحين وإن أحسنوا ، وذنوبي أكثر من عيوب الذامين وإن أكثروا ، فوا أسفاه على ما فرطت ويا سوأتاه على ما قدمت .

وسُئِل أعرابي عن القَدَر فقال : ذلك شيء اختصمت فيه الظنون ، وتغالت فيه المختلفون ، والواجب أن نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه .

وقيل لأعرابي : ما بلغ من حزمك ، قال : لا أُضَيِّعَ مَا وُلِيّت ، ولا أتكلف ما كُفِيت .

ونظر أعرابي إلى أعرابي بعَرَفَات والناس يدعون وهو ساكت ، فقال له : لو دعوت الله تعالىٰ فقال : أما والله إنَّ تركي طلب المغفرة مع حاجتي إليها لعجز ، وإنَّ طلبي لها مع الإصرار لؤم .

وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول: الله يخلف ما أتلف الناس، والدهر متلف ما أخلفوا، وكم من مَنِيَّة علَّتُها(1) طلب الحياة، وحياة طلبها سبب الموت.

<sup>(1)</sup> م: (ميتة عليها) ، ت ، ك : (منية عليها ) .

وقال: وسمعت أعرابياً يقول: ما بقى عمر (1) تنقصه الساعات، وسلامة بدن معرض للآفات، ولقد عجبت من المرء يكره الموت وهو سبيله، ولا أرى أحداً إلا وهو من الموت آبق والموت يدركه.

ومما يلاثم هذا الباب من الحكمة والأداب ، ما أذكره في باب تعرفه ، إن شاء الله تُعالىٰ .

<sup>(</sup>١)م ، هـ : (ما بقاء عمر) .

## بلب البلاغة من الأعراب في مواعظ<sup>(1)</sup> الإخوان والأصحاب

قال الأصمعي: سمعت أعرابياً يَعِظُ آبِناً له أفسد مالَهُ في الشراب، فقال له: يا بني لا الدهر يَعِظُك، ولا الأيام تُنْذِرُك، والساعات تعظ<sup>(2)</sup> والأنفاس تَعُدُّ منك، أحب أمريك إليك أزواهما بالمضرة عليك.

ورأى أعرابيّ أخاه في نَفَرِ يرغب به عنهم، فقال: أي أخي، أتُحِبُّ الله، فقال: إيّ والله ، فقال: إنّه من خاف أن إيّ والله ، فقال: هل رأيت محباً إلا وهو يتوخى مسرّة من أحبً ، إنّه من خاف أن يسأل عن السكن طاب نفساً عن النِعَم .

قـال: ورأى أعـرابي من أخ لـه حـِـرُصـاً على الدنيـا فقـال: يـا أخــي أنت طـالــب مطلوب ، يطلبك من لا تفوته ، وتطلب ما قد كفيته ، فكأن ما غاب عنك قد كشف لك ما أنت فيه ، يا أخي كأنك لم تَر حريصاً محروماً ولا زاهداً مرزوقاً .

وقال الأصمعي: كان أعرابي يأتينا فيقول: أيَّتُها المشيخة الذين لم يتركوا الذنوب حتى تركتهم فظنوا أن تركها إياهم توبة من أحدهم، فليتها إذا ذهبت منكم لم تتمنوا رجعتها إليكم.

وقال أعرابي لصاحبه : يا فلان هل أصبنا الخير كله إلا من الله تعالىٰ ، قال : نعم ، قال : فلم نكره لقاء من لم نَرَ الخير كلَّه إلا منه .

وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول: /37ب/ عاش رجل بأمنيَّة ومات رجل بأمنيَّة ومات رجل بأمنيَّة .

قال : وذكر أعرابي الدنيا فقال : إنَّ الدهر لا يذوق طعم الفِرَاقُ ولا يُذِيقه ، أهله يغتمسون في ليل ويطفأون (3) في نهار ، فيوشك شاهد الدنيا أن يغيب ، وغائب



<sup>(1)</sup> ك ، ت : ( في موعظة ) . (3) ع : ( ويطفون ) .

<sup>(2)</sup> م : ( تعد عليك) .

الأخرة أن يحضر .

وقال : سمعت أعرابياً يقول : الأمال قطعت أعمار الرجال كالسراب غَرَّ من رآه ، وأخلف من رجاه .

وقال أعرابي لأخ له وعظه : أقل ما يجب للمنعم بحق النعمة أن لا يتوصل بنعمته إلى معصية (١) .

وقال أعرابي لآخر وهو يَعِظُه : إنَّ يسار النفس خير من يسار المال ، فإن لم ترزق الغِنَى فلا تحرم التقوى ، فرب شبعان من النَّعَم غرثان<sup>(2)</sup> من الكرم ، واعلم أن المؤمن تستبشر به السماء ، وترحب به الأرض ، فلن تُسِيء إليه في بطنها ، وقد أحسن في ظهرها .

ووعظ أعرابي قومه وقد اجتمعوا في خصومة فقال : يا قوم لا تطاولوا فإنَّ الحق ثقيل<sup>(3)</sup> ، ومن تعداه ظلم ، ومن قصر دونه عجز ، ومن انتهى إليه اكتفى .

وقال أعرابي لقومه : هل لكم في الحق وما هو أفضل منه ، قالوا : وما هو ، قال : العفو والتفضل .

وفيما مر من هذا الباب بلغة ، ولك فيما يتلوه منفعة ، فاعرف إن شاء الله تعالى .



<sup>(1)</sup> م ، ت ، ك : ( الى معصية بنعمة) .

<sup>(2)</sup> م : (عریان) .

<sup>(3)</sup> م : ( الحق يقبل ) .

## بسلب البلاغة من الأعراب الأتقياء في حسن الإبتهال والدعاء

رُوي عن سفيان بن عُينْنَة أنه قال: سمعت أعرابياً يقول يوم عَرَفَة: اللَّهُمَّ لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي ، فإنْ لم تقبل تعبي ، وترحم نَصَبي ، فلا تحرمني أجر المُصَاب على مصيبته .

وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول: أللَّهُمَّ أسألك المغفرة يوم كل نفس إليك فقيرة ، فإنها نعمة منك كبيرة. قال: وسمعت أعرابياً بعَرَفَات (1) يقول في دعائه: اللَّهُمَّ ضجت إليك الأصوات بجميع اللغات ، يسألونك الحاجات ، وحاجتي إليك أن تذكرني في دار البِلَىٰ ، إذا نسيني أهلي وأهل الدنيا .

وكان أبان بن تغلب يقول : دعا أعرابي فقال : اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الموت وكُرْبَتِه ، والقبر وغُمَّتِه ، والميزان وخِفَّتِه ، والصِّراط وزَلَّتِه ، ويوم القيامة ورَوْعَته ، ومن خَطَراتِ الإثْم ِ وسوء الفَهْم ، وشَمَاتِة ابن العم .

وسمعت أعرابياً يقول في دعائه: اللَّهُمَّ أعِذْني من سَطَواتِك ، وأجرني من نَقَماتِك ، سبقت لي إليك ذنوب ، وأنت تغفر لمن يتوب ، فاغفر لي جريمتي ، وتجاوز عن خطيئتي ، بـك إليك أتـوسل ، وإليك منك أفر ، فأقلني مُؤْتَنف(2) العمل ، بغفران الزُّلَل .

ودعا أعرابي بعَرَفَة فقال : /38أ/ أللَّهُمَّ إنَّ ذنوبي لم تُبَّقِ لي إلا رجاء عفوك ، ولا أتَّكِلُ إلا على جودك وطولك ، وتقدمت إليك منَّي يا إلهي الذنوب ، وخشعت

<sup>(1)</sup> عرفات وعرفة واحد : وحدها من الجبل المشرف على بطن عرفة الى جبال عرفة ، وقرية عرفة موصل النخل بعد ذلك بميلين ، وقال البشاري : عرفة قرية فيها مزارع خضر ومباطع وبها دور حسنة لأهل مكة ينزلونها يوم عرفة والموقف منها على صبيحة عند جبل متلاطي ، وبها سقايات وحياض وعلم قد بنى يقف عنده الامام .

<sup>(</sup> ياقوت : عرفات 3/645 ـ 646) .

<sup>(2)</sup>ع ، هـ : ( تسويف العمل ) .

القلوب ، فَجُدْ عليُّ بما لا أستأهل ، واعطني ما لا أستحق .

ودعا أعرابي فقال : أللَّهُمّ إنِّي أعوذ بك من جُهد البَلاء ، وعُضَال الـدَّاء ، وشَمَاتة الأعداء .

ودعا أعرابي فقال: اللَّهم إني أعوذ بك من فاجر وجدواه، وداء الرحم وعدواه، ومن عمل لا ترضاه.

قال: وسمعت أعرابياً يقول في مسجد رسول الله ﷺ في دعائه: إلهي ما توهمت سعة (1) رحمتك إلا وكأن نعمة عفوك تملأ مسامعي، لأنك قد عفوت لي فلا تخيب سعة أملى فيك، وحقق حسن ظني.

ودعا أعرابي عند الحِجر<sup>(2)</sup> فقال : أللَّهُمَّ اغفر لي سائر ذنوبي والخَلَد بارد<sup>(3)</sup> ، والنفس ترابط ، والتوبة مقبولة ، والصحف منشورة .

قال : ورأيت أعرابياً وقد أخذ بأستار الكعبة وهـو يقول : اللَّهُمّ أجِـرْني من النار ، وعافني من العار ، واحيني في الأخيار ، لا تبقني مع الأشرار ، فإنّك تُجِير ولا تُجَار ، وأنت خير مزود وقار .

قال: ووضع أعرابي يده بباب الكعبة وقال: يا ربِّ سائلك ببابك مضت أيامه ، وبقيت آثامه ، وتقطعت شهوته ، وبقيت تَبِعَتُه ، ومضى أكثر عمره ، وبقي قليل من رَمَقِه ، فارضَ عنه وإلا تَرُضَ عنه ، فاعْفُ عنه (٩) فقد يعفو السَّيِّد عن عبده وهو عنه غير راض .

ودعا أعرابي فقال: أللُّهم إني أعوذ بك من القُنوع والخُضوع والكُمون ، وما ينقص وينكس رأسي ، ويقربني من الناس ، ويباعدني منك .

ودعا أعرابي بالموقف فقال : إلٰهي إلى لههنا دعـوتني وبهذا أمـرتني . ودعا



<sup>(1)</sup> م : ( توهمت ساعة ) .

<sup>(2)</sup> الحِجْر : حجر الكعبة ، وهو ما حواه الحطيم المُدَارُ بالبيت جانب الشمال .

<sup>(3)</sup> م : ( والحُلد شارد ) .

 <sup>(4) (</sup> فاعف عنه ) ساقطة من : م ، هـ .

أعرابي فقال: إلهي سَلْ قلبي عن كلِّ شيء لأتزود به إليك، ولأستشفع به يوم القيامة لديك.

وقد ذكرنا من جملة البلاغة أبواباً ، ولو أردنا أن نجعل كلَّ باب كتاباً لهان وابتداء واكنه على الاقتصار قد كفي وأقنع ، وقد كنت ذكرت في صدر كتابنا وابتداء خطابنا ، أن لا يخلو الكتاب عن ذكر بلاغة النساء ، وبلاغة الصبيان ، وأنا أذكر من ذلك ما ينبغي أن يذكر ، وأضيف إليه من الأبواب ما تيسر ، إنَّ شاء الله تعالى .

## بلب البلاغة من النساء ذوات الدراية والفصاحة(1)

روى عن الأحنف بن قيس أنه قال : سمّعت كلام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه . الله عنه مضوا ، لا والله ما سمعت أبلغ فيهم من عائشة رضي الله عنه .

وقال معاوية بن أبي سفيان : ما رأيت أبلغ من عائشة رضي الله عنها ما غلقت باباً قطُّ فأرادت<sup>(2)</sup> فتحه إلا فتحته /38ب/ وما فتحت باباً قطُّ فأرادت إغلاقـه إلا أغلقته .

وقال خَلَّد الأرقط: سمعت يونس بن حبيب يقول: لو كان بنو أبي بكر مثل عائشة رضى الله عنها(3) ما صار إلى عمر قليل ولا كثير.

وروى المِنْقَرِي عن شيوخه قال: لما كان يوم الجمل لَغُطَ الناس في غسل رسول الله على عند عائشة رضي الله عنها فقالت ( ) : صَهْ . فكانما قطعت الألسن في الأفواه ثم قالت : أيها الناس إن لي عليكم حقين ، حق الأمومة وحق النصيحة ، لا يتهمني منكم إلا من عصى ربه ، قُبِض رسول الله على بين سَحْري ونَحْري ، وأنا إحدى نسائه في الجنة ، وبي مُيِّز بين مؤمنكم ومنافقكم ، وأبي ثاني آئنين وأول من سُمِّي صِدِّيقاً ، قُبِض رسول الله على وهو عنه راض ، وقلده أمر الأمة ، فوقد النفاق فأطفأ واقِدَة المشركين حتى اضطرب حَبْلُ الدين وأنتم يومئذ جُحْظ العيون ( ) ، نسمعون الصيحة وتتبعون الدعوة ، وقام بحق الله حتى قبضه الله إليه ، وإني أقبلت أطلب بدم الخليفة المنتهكة منه الحرّم الأربع ، حُرْمَة البخلافة ، وحرمة النصيحة ،

<sup>(1)</sup> هـ : ( من النساء النطقاء فوات الدراية الفصحاء ) .

<sup>(2)</sup> م : ( ما أغلقت باباً قط فاردت) .

<sup>(3) : (</sup>مثل عائشة بنته) .

 <sup>(4)</sup> الخطبة في العقد الفريد 1/824 ـ 129 ، وبلاغات النساء ص 5 ـ 6 ، وجمهرة خطب العرب 1/306 ـ 307 .
 مم خلاف في اللفظ وزيادة ونقص .

<sup>(5)</sup> جعظ العيون: أي شخصت أبصارهم حيرة وارتباكاً.

وحرمة الإسلام ، وحرمة الله الحرام ، فمن رَدُّنا بالحق اتبعناه ، ومن رَدُّنا بالباطل قاتلناه .

قال (1): وحدثني عدي بن حاتم بن عباد بن عاصم القُضَاعي قال: حدثني أبي عن أبيه عن رجالات بني هاشم عن زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال (2): لما بلغ فاطمة بنت رسول الله على إزماع أبي بكر رضي الله عنه ، على قبض فَدَك (3) والعَوَالي (4). لاتَت خَمَارها وأقبلت في لَمَّة من نسائها ، وحَفَدة من أهلها ، تَظَا في ذيولها ، ما تَخْرِم مِشْية رسول الله على ، حتى دخلت على أبي بكر المسجد وهو في حَشْد من المهاجرين والأنصار ، فبسطت دونها ملاءة ، ثم أنّت أنّة أجهش القوم لها بالبكاء ، ثم أمهلت طويلاً حتى إذا هدأت فورتهم ، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه ، ثم قالت : ﴿ لقد جاءكم رسولٌ من أنفُسِكم عزيزٌ عليه من عَبْتُم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ (5) ، فإن تعزوه تجدوه أبي دون نسائكم ، وأخا ابن عمي دون رجالكم ، فبلغ النذارة صادعاً بالرسالة ، ماثلاً عن مدرجة وأخا ابن عمي دون رجالكم ، فبلغ النذارة صادعاً بالرسالة ، ماثلاً عن مدرجة المشركين ، آخذاً باكظامهم ، يجد الأصنام ، ويقصُّ الهام ، حتى تفرَّى الليل عن صبحه ، وأسفر الحق عن مَحْضِه ، وانطلق زعيم الدين وخرست شقائق الشيطان ، وأنتم : ﴿ على شَفَا حفرةٍ من النار فانقذكم منها ﴾ (6) ، تقتاتون القِد وتشربون وأنتم : ﴿ على شَفَا حفرةٍ من النار فانقذكم منها ﴾ (6) ، تقتاتون القِد وتشربون وأنتم : حتى أنقذكم الله بأبي بعد اللَّتيًا والتي . وبعد ، إذ متى يتهم الرجال وذؤبان الطرق ، حتى أنقذكم الله بأبي بعد اللَّتيًا والتي . وبعد ، إذ متى يتهم الرجال وذؤبان وأنها متى أنقذكم الله بأبي بعد اللَّتيًا والتي . وبعد ، إذ متى يتهم الرجال وذؤبان القورة المتل عنه الرجال وذؤبان القورة المن المتل عن النار فالما على المعل المحال وذؤبان القورة المتى المه المحال وذؤبان القورة المنا المتعلية المعل المعل المعل المعرون المعرون المعرون المعرون المعرون المعرون العلى المعرون ا



<sup>(1)</sup> من هنا ساقط من : ل ، ع بقلر حمس صفحات .

<sup>(2)</sup> الخبر في بلاغات النساء ص 12 ـ 14 ، وشرح نهج البلاغة 11/16 ـ 213 باختصار .

زينب بنت علي بن أي طالب: شقيقة الحسن والحسين ، تزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أي طالب فولدت له بنتاً تزوجها الحجاج بن يوسف، وحضرت زينب مع أخيها الحسين وقعة كربلاء وحملت مع السبايا الى الكوفة ثم الى الشام ، كانت ثابتة الجنان رفيعة القدر عطية فصيحة ، توفيت سنة 62 هـ

<sup>(</sup>الاصابة 100/8 ، نسب قريش ص 41 ، طبقات ابن سعد 341/8 ، الدر المنشور ص 233 ، جمهرة الانساب ص 33 ، الأعلام 108/3) .

<sup>(3)</sup> فدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان ، وقيل ثلاثة ، أفاءها الله على رسوله 數 في سنة سبع صلحا ، وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة ، وهي التي قالت فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله 海 نحلنيها ، فقال أبو بكر رضي الله عنه أريد لذلك شهوداً، ولها قصة . (ياقوت: فدك 855/3 ـ 855) .

 <sup>(4)</sup> العوالي : ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال ، وقبل ثلاثة ، وذلك أدناها ، وأبعدها ثمانية . ( ياقوت : العوالي
 (743/3) .

<sup>(5)</sup> التوبة : 128 .

<sup>(6)</sup> آل عمران : 103 : ﴿ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) .

العرب ، كلما أوقدنا ناراً للحرب قذف أخاه عليًّا في لَهَواتها ، يطَا بيضَتُها بأخصمه ، ويخمـد لَهَبـا بسيفـه ، كَـدُودًا في ذات الله ، وأنتم في بُلَهْنِيَّـة وادِعُـون تتـوكفـون الأخبار (1) ، وتنكصون عند النزال ، فلما اختار الله تعالى لرسوله دار أوليائه ، نطق كاظم ، ونبغ جاهل ، وأطلع الشيطان رجسه في مَغْرِزه ، صارخاً بكم ، فوجـ دكم لدعائه ، مستجيبين ، وللغِرَّة ملاحظين ، فاستنهضكم فوجدكم خِفَافاً ، وأحمسكم فالفاكم غضاباً ، فأسمَّتم غير إبلكم ، وأوردتموها غير شربكم ، هذا والعهد قريب ، والكُلِم رحيب ، والجرح لمّا يندمل ، والرسول لما يقبر بدار ، أزعمتم خوف الفتنة : ﴿ أَلَا فِي الْفَتَنَةُ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهُنَّمَ لَمُحَيِّطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾(2) ، هذا ثم لم يُرَيُّثُوا أختها إلا رثت أن يسكن نقريها(<sup>3)</sup> ، ويسلس قيادها ، أتُسِرُّون حَسُواً في ارتغاء<sup>(4)</sup> ، ونصبر منكم على مثـل وَخْز المِـدَى ، وأنتم الذين تـزعمون أن لا أرِثَ أبي : ﴿ أَفَحُكُمُ الجاهلية يَبْغُون ومن أحسنُ من الله حُكْماً ﴾(٥) ، هـذا وكتاب الله بين أظهـركم ، زواجِرُه بَيِّنَةً ، وأوامره لائحة رغبة عنه ، ﴿ بنس للظالمين بَدَلًا ﴾ (6) ، ألا ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقْبل منه وهو في الآخرة من الخاسسرين ﴾ (<sup>7)</sup> وبها معـاشر المسلمين أبين إرْثِيه ، أفي الله أن تَرِثَ أبـاك ولا أرِثُ أبيه ، ﴿ لَقَـدَ جَنْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾(ª) ، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ، فنِعْمَ الحَكَمُ الله ، والموعد القيامة ، والزعيم محمد ، وعند الساعة يخسر المبطلون و ﴿ لَكُلُّ نَبًّا مُسْتَقَّرُ وَسُوفَ تعلمون ﴾(°). ثم عدلت إلى معشر الأنصار فقـالت: يا معشـرَ التَّقِيَّة ، وأعضـادَ المِلَّة ، وحَصَنَةَ الإسلام ، ما هذه الغَمِيزة في حقى ، والسنَّة في ظلامتي ، أما كان رسول الله ﷺ يقول : ( المرء يُحْفَظُ في وَلَدِهِ ) سرعان ما أحدثتم ، وعجـلان ذا

<sup>(1)</sup> تتوكفون الأخبار : تتسقطونها

<sup>(2)</sup> التوبة : 49 .

<sup>(3)</sup> النقرى: العيب.

<sup>(4)</sup> هذا مثل ، وأصله : (يُسِرَّ حَسْواً في ارْتِغَاه) ، قال الأصمعي : وأصله الرجل يؤتى باللبن فيظهر أنه يريد الرغوة خاصة ولا يريد غيرها ، فيشربها وهو في ذلك ينال من اللبن ، والارتفاء هو شرب الرغوة . (كتباب الأمثال ـ القاسم بن سلام ص 65 ، الميداني 412/2 الزمخشري ص 412/2 ، اللسان : رغا) .

<sup>(5)</sup> المائدة : 50 .

إهالة (1)، أتقـولون مـات محمد ، فخـطب جليل استَـوسعَ وَهْنُـه ، وانتهر فَتْقُـه ، فأظلمت الأرض واكتَأنَّتْ (2) خيرةُ الله ، وخشعت الجبال وأكدت الأمال (3) ، وأضيع الحريم ، وأزيلت الحُرْمة ، فتلك نازلة أعلن بها كتاب الله في أفنيتكم ، ممساكم ومصبحكم ، هِيَافاً هِيَافاً (4) ، ولقبله ما خلت بأنبياء الله ورسله ، ﴿ وما محمدٌ إلا رسول قد خَلَتْ من قبلِه الرُّسُل أفإنْ مات أو قُتِل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عَقِبَيهِ فلن يَضُرُّ الله شيئاً وسَيَجْزِي الله الشاكرين ﴾ (5) ، يـا آل بني قَيْلة ، آهْتَضِمَ تُراثُ أبي ، وأنتم بمرَأى ومسمع ، تلبسكم الدعوة ويشملكم الخبر ، وفيكم العدد والعدة ، وأنتم شجرة الله التي امتحن ، وخيرته التي انتحل لنا أهل البيت ، تناهدتم العرب، وناهضتم الأمم، وكافحتم البُّهَم، لا نبوح وتبرحون، ونـأمركم وتأتمرون ، حتى دارت نبالكم رحى الإسلام ، ودَرُّ حلب البلاد ، واستوسَقَ نبظام العَرَب، وسكنت دعوة الهرج، فناحرتم بعد البيان، ونكصتم بعد ثبوت الأقدام ﴿ أَتَحْشُوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كَنتم مؤمنين ﴾ (6) ألا وقد أرى والله أن قد أَخلَدْتُم إلى الخِفْض ، واستحليتم الدَّعَة ، فمجَجْتُم الذي وعيتم ، وأسَغْتُم الذي تجرُّعْتُم ، ﴿ إِنْ تَكَفَّرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الأرض جميعاً فإنَّ الله لَغَنِيٌّ حميد ﴾ (٢) ، ألا وقد قلت الذي قلت على معرفة بالخَذْلة التي خامرَتْكُمْ ، ولكنَّها فَيْضَةُ النفس ، وسَوْرة الغيظ ، ونَفْثَة الصدر ، ومعذرة الحُجَّة ، فدونكم فاحتقبوها مدبرة الظُّهْر، ثاقبة الْخَفِّ ، باقية العار ، موصولة شُنَّآن الأبد ، متصلة بنار الموقدة ، فيُعينُ الله ما تفعلون ، ﴿ وسيعلمُ الذين ظلموا أيُّ منقلبِ ينقلبون ﴾ (8) ، وأنا ابنةُ نذير لكم بين

<sup>(1)</sup> هذا مثل ، وأصله : (لوشكان ذا اهالة ) ، والاهالة الودك المذاب ، وأصله أن رجلًا كانت له نعجة عجفاء لا تنقى (أي لا مخ لها لضعفها وهزالها ) ، وكان رغامها يسيل من منخريها لهزالها ، فقيل له : ما هذا الذي يسيل من منخريها ، فقال : هذه اهالة ، فقال السائل : لوشكان ذا اهالة .

<sup>(</sup> المثل في كتاب الأمثال ص 305 ، والعسكري 3/335 ، والميداني 1/336 ، واللسان : وشك ) .

<sup>(2)</sup> اكتأنت : اشتدت .

<sup>(3)</sup> في الأصول : ( وأكدت الرمال ) والتصويب من شرح نهج البلاغة .

<sup>(4)</sup> الهيف : كل ربح ذات سموم تعطن المال وتيبس الرطب ، وفي المثل : (ذهبت هيف لأديانها) لأنها تجفف كل شيء وتيبسه . ( اللسان : هيف ، كتاب الأمثال ص 281 ، الميداني 279/1 ) .

<sup>. 8 :</sup> إبراهيم (5) أل عمران : 144

<sup>(6)</sup> التوبة: 13 .(8) الشعراء: 227 .

يَدَي عذاب شديد ، فاعلموا إنَّا عاملون ﴿ وانتظروا إنَّا منتظرون ﴾ (¹). ثم عدلت إلى قبر أبيها متمثلة بقول هند ابنة أُثَاثَة (²) :

قد كانَ بعدَكَ أَنْبَاءُ وهَيْنَمةُ لوكنتَ شاهِدَهَا لَم تَكُثُرِ الخُطَبُ(٥) إِنَّا فقدنَاكَ فَقْدَ الأَرضِ وإبِلها واختَلَ قومُكَ لما حازَكَ التَّرُبُ فما رأيت قوماً أكثر باكياً وباكية من ذلك اليوم (٩).

كتب إليًّ محمد بن زكريا الغَلَّابِيّ بخطه (قال) حدثنا العباس بن بكًار الضَّبِيِّ ، عن محمد بن عبد الله الخُزَاعيّ ، وعبيد الله بن عمرو الغَسَّانيّ ، قال (5) : سَمَّرَ معاوية بن أبي سفيان ليلة فذكر كلاماً للزرقاء ابنة عديّ بن قيس الهمدانية (6) امرأة من أهل الكوفة ممن نصر عليًا رضي الله عنه يوم صِفِّين ، ومعه عمرو بن العاص ومروان بن الحكم ، وسعيد وعتبة والوليد بن عتبة ، فقال : أيكم يحفظ كلام الزرقاء ، فقال القوم : كلنا يا أمير المؤمنين يحفظه . قال : فما تُشيرون عليً فيها ، قالوا : نشير بقتلها ، قال : بئس الرأي رأيتم ، أيحسن بمثلي أن يتحدث الناس أني قتلت امرأة بعدما ملكت وظفرت . ودعا بكاتبه فقال : اكتب إلى عامل الكوفة أن أوْفِد إليً الزرقاء ابنة عدي مع ثقة من عشيرتها ، وعدة من فرسان قومها ، ومَهد لها وطَاء لينًا ، فلمًا ورد عليه الكتاب ركب إليها فأقرأها إياه ، فقالت له : أما أنا فغير زائغة عن طاعته ، فإنْ كان أمير المؤمنين جعل الاختيار إلى لم أرَّمْ من بلدي هذا ، وإن كان طاعته ، فإنْ كان أمير المؤمنين جعل الاختيار إلى لم أرَّمْ من بلدي هذا ، وإن كان

<sup>(1)</sup> هود ; 122 .

<sup>(2)</sup> البيتان في بلاغات النساء ص 14 ، وفي شرح نهج البلاغة 212/16 البيت الأول مع بيتين آخرين هما : ابدَتْ رجدالٌ لسندا نسجدوي صدورهم لما قَضَديتَ وحدالَتْ دونَدكَ الكستبُ تسجهُ مَثْنَدا رجدالٌ واستُ خِفٌ بسندا إذ غبتَ عنَّا فنحنُ البومَ نُغْتَصَبُ

<sup>(3)</sup> الهينمة: الصوت الخفي.

<sup>(4)</sup> الى هنا ينتهي النقص في : ل ، ع .

<sup>(5)</sup> الخبر في العقد الفريد 2/106 ـ 108 ، وبالاغات النساء ص 32 ـ 35 ، وصبح الأعشى 1/252 وجمهرة خطب العرب 1/373 ـ 374 .

<sup>(6)</sup> الزرقاء بنت عدي بن غالب بن قيس الهمدانية : امرأة من أهل الكوفة عرفت بالشجاعة والخطابة ، شهدت مع قومها وقعة صفين وخطبت فيها مرات ، تحرض على قتال معاوية ، ولما تم الأمر لمعاوية استدعاها فاحضرت البه وحاورته طويلاً ، وقد أعجب بفصاحتها ، فبعث اليها بمال ، توفيت نحو سنة 60 هـ .

<sup>(</sup> عصر المأمون 17/2 ، أعلام النساء 444/1 ، الأعلام 76/3) .

حُمُّ<sup>(1)</sup> الأمر فالطاعة . فحملها في هودج جعل غشاءه خَزَّاً مبطناً بعَصْب اليمن ، ثم أحسن صحبتها .

فلما قدمت على معاوية قال لها : مرحباً وأهلا قدمت خير مقدم قدمه وافد ، كيف حالك يا خالة ، وكيف رأيت مسيرك ، قالت : خير مسير كأني كنت ربيبة بيت ، أو طفلا في مهد ، قال : بذلك أمرتهم ، فهل تعلمين لم بعثت إليك ، قالت /39 أر لا يعلم الغيب إلا الله . قال : ألست الراكبة الجمل الأحمر يوم صفين وأنت بين الصفين توقدين الحرب وتحضين على القتال ، قالت : نعم ، قال : فما حملك على ذلك ، قالت : يا أمير المؤمنين إنه قد مات الرأس وبُيِّر الذَّنب(2) ، والدهر ذو غِير ، ومن تذكر أبصر ، والأمر يحدث بعده الأمر ، قال لها : صدقت فهل تحفظين كلامك ، قالت : لا والله ما أحفظه ، قال : لكنِّي والله أحفظه ، لله أبوك لقد سمعتك تقولين : أيها الناس إنَّكم في فتنة غشيتكم بجلابيب الظلم وجاوزت بكم عن قصد المحجَّة ، فيا لها من فِننة عمياء صمَّاء ، لا تسمع لقائلها ، ولا تنقاد لسائقها ، أيها الناس ، إن المصباح لا يُضيء في الشمس ، والكواكب لا تُنير مع القمر ، والبغل لا يسبق الفرس ، والخزف لا يوازي الذهب(٥) ، ولا يقطع الحديد إلا الحديد ، ألا من استرشدنا أرشدناه ، ومن سألنا أجبناه ، إنَّ الحق كان يطلق ضالته فأصابها ، فصبراً يا معاشر المهاجرين والأنصار ، فكأن قد التأم شعب الشُّتَات ، وظهرت كلمة الحق ، فلا يعجلن أحد فيقول : كيف وأنَّىٰ ﴿ ليقضِيَ الله أمرَآ كَانَ مَفْعُولًا ﴾<sup>(4)</sup> ، ألا إنَّ خضاب النساء الحِنَّاء وخِضَابِ الرجال الدماء ، والصبر خير الأمور عواقب(5) ، إيْهَا إلى الحرب قُدْماً غيرَ ناكصين ، هذا يوم له ما بعده .

ثم قال معاویة : یا زرقاء ، لقد شارکت علیاً فی کل دَم سفکه ، قالت : أحسن الله بشارتك یا أمیر المؤمنین ، وأدام سلامتك ، فمثلك مَن بشر بخیر وسَرَّ جلیسه ، فقال لها : فقد سَرَّكِ ذلك ، قالت : نعم ، لقد سرَّني قولـك فأنَّى

<sup>(1)</sup>م: (حتم).

<sup>(2)</sup>ع : (ويقي الذنب) .

<sup>(3) : (</sup>والزفُ لا يوازن الحجر) وهي قراءة من اجتهاد المحقق واضافته .

<sup>(4)</sup> الأنفال : 44 .(5) في العقد شطر بيت : (والصبر خير في الأمور عواقبا ) .

بتصديقه ، فقال : لَوَفاؤكم له بعد موته أعجب إلى من حبكم له في حياته . اذكري حاجتك ، قالت : يا أمير المؤمنين ، إني آليت على نفسى أن لا أسأل أحدا بعد على (1) ، ومثلك أعطى من غير مسألة ، وجَادَ من غير طلب ، قال : صدقت ، ثم أقطعها ضَيْعة استغلَّتها ، أولَ سنة عشرة آلاف درهم .

وكتب إليُّ محمد بن زكريا الغَلَّابي بخطه ، حدثنا العباس بن بَكَّار الضبيُّ قال : حدثنا محمد بن عبد الله الخُزَاعيّ عن عامر الشُّعبِيّ قال(2) : استأذنت سَوْدَة بنت عُمَارة بن الأَسْلَت (3) على معاوية بن أبي سفيان ، فأذِنَ لها ، فلما دخلت عليه قال : هِيهِ يا ابنة الأسْلَت ، ألستِ القائلة (4) :

شَمِّر كَفَعَلَ أَبِيكَ يَا ابنَ عُمَارة يومَ الطُّعَان ومُلْتَقَى الأقرانِ وانصرُّر عليًّا والحسينَ ورهطَهُ ﴿ وَاقْصُدْ لِهَنْدِ وَابِنَهَا بَهُوَانٍ (5) فَقُدِ الجيوشَ وسِرْ أمامَ لِـواثِه ﴿ قِـدْماً بـأبيضَ صارم ِ وسِنَــانِ /39/

إِنَّ الإِمَامَ أَخَا النبيِّ مُحَمَّدٍ عَلَمُ الهَّدَىٰ ومَنَارةُ الإيمانِ

قالت : بلى يا أمير المؤمنين ، وما مثلي من يرغب عن الحق ويعتذر بالكذب ، قال: فما حملك على ذلك ، قالت: حبُّ على رضي الله عنه(6) واتباع الحق ، قال: والله ما أرى عليك من أثر عليٌّ شيئاً ، قالت: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ، وإعادة ما مضى تذكار ما خُلاً ، قال : هيهات ما مثل مقام أخيك يُنْسَى ، وما لقيت من أحد ما لقيت من أخيك وقومك ، قالت : صدقت يا أمير المؤمنين ، لم يكن أخي والله ذَمِيمَ المقام ، لا خَفِيُّ المكان وكان والله كقول الخنساء(٢) :

وإنَّ صَخْراً لِتَأْتُمُّ الهُدَاةُ بِهِ كَانَّهُ عَلَمٌ فِي رأسِهِ نَارُ

<sup>(1)</sup> م : ( أعيب عليه شيئاً ) وهي قراءة خاطئة لما في المخطوطة المعتمدة وفيها : ( أعنت عليه أبدأً ) .

<sup>(2)</sup> الخبر في العقد الفريد 2/102 ـ 104 ، وبلاغات النساء ص 30 ـ 32 .

<sup>(3)</sup> م : ( الأسك ) ، ت : ( قال هيه ولا شك ) .

<sup>(4)</sup> الشعر في العقد الفريد 2/102 ، وبلاغات النساء ص 30 .

<sup>(5)</sup> ك ، ت : ( وانصر على أبا الحسين ) .

<sup>(6) (</sup>رضى الله عنه ) ساقطة من : م ، ت ، ك .

<sup>(7)</sup> البيت في شرح ديوان الخنساء ص 27 .

وأنا أسأل أمير المؤمنين إعفائي مما استعفيت منه ، قال : قد فعلت ، فما حاجتك ، قالت : يا أمير المؤمنين إنك أصبحت للناس سَيِّدا ولأمرهم واليا ، والله يسألك عن أمرنا وما افترض عليك من حقنا ، ولا يزال يقدم علينا من يَبُوء بعزَّتك (1) ، ويبطش بسلطانك ، ويحصدنا حَصْدَ السَّنْبُل ، ويدوسنا دَوْسَ البَقَر ، ويسومنا سَوْمَ الخَسْف ، ويسألنا الجليل ، هذا ابن أرطاة (2) قَدِمَ علينا فقتل رجالي ، وأخذ مالي ، ولولا الطاعة لكان فينا عِزَّ ومَنْعَة ، فإمًا عزلته فشكرناك ، أو أقررته فعرفناك (3) ، قال : أبقومك تهدديني ، لهممت أن أحملك على قَتَبِ أشرس (4) فاردَّكِ إليه لينفذَ فيك حكمة ، فأطرقَتْ وبكتْ ، وأنشأت تقول :

صَلَّى الإلهُ على رِوْح تضمَّنهُ قَبْرُ فأصبحَ فيهِ الحَقُّ مدفُونَا قد حالفَ الحَقُّ لا يَبْغِي به بَدَلاً فصَارَ بالحقِّ والإيمانِ مَقْرُونا

قال: ومن ذلك ، قالت: عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه (5) ، قال: وما عِلْمك ، قالت: أتيته في رجل ولاه علينا ، لم يكن بيننا وبينه إلا ما بين الغَثُ والسَّمين (6) ، فوجدته قائماً يصلي ، فلما نظر إليَّ انفتل من صلواته ، ثم قال برأفة ورحمة ولطف: ألك حاجة ، فأخبرته الخبر ، فبكى ثم قال: اللَّهم اشهد عليًّ وعليهم ، أني لم آمرهم بظلم خلقك . ثم أخرج من جيبه قطعة من جلد كهيئة طَرفِ الجِرَاب فكتب فيها: بسم الله الرحمٰن الرحيم ﴿ قد جاءتكم بينةً من ربّكم فأوفُوا

<sup>(1)</sup> م : ( لا تزال تقدم ) ، م : ( من يبوء بعزك ) ، هـ : ( من ينوء بعزك ) .

<sup>(2)</sup> أبن أرطأة : هو بُسْر بن أرطأة العامري القرشي : قائد فتاك من الجبارين ، ولد بمكة قبل الهجرة وأسلم صغيراً ، ثم كان من رجال معاوية ، شهد فتح مصر ووجهه معاوية سنة 39 هـ في ثلاثة آلاف الى المدينة فاخضعها ، والى مكة فاحتلها، والى اليمن فلخلها وسبى النساء المسلمات وقتل طفلين هما عبد الرحمن وقشم ابني عبيد الله بن عباس بين يدي أمهما ، وكان معاوية أمره أن يوقع بمن يراه من أصحاب على فقتل منهم جمعاً وعاد الى الشام فولاه معاوية على البصرة سنة 41 هـ بعد مقتل على وصلح الحسن ، ثم عاد الى الشام وغزا الروم سنة 50 هـ وأصيب بعد ذلك في عقله ، ومات بدمشق وقيل بالمدينة سنة 86 هـ عن نحو تسعين عاماً .

<sup>(</sup>الاصابة 1/271 ، تهذيب ابن عساكر 20/3 ـ 225 ، ميزان الاعتدال 144/1 ، تاريخ الاسلام 140/3 ، الاصابة 23/2 ) . الأعلام 23/2) .

<sup>(3)</sup> م : ( فقرفناك ) وهو من اجتهادات المحقق .

<sup>(4)</sup> القتب : رحل صغير على قدر سنام البعير ، الأشرس : الغليظ .

<sup>(5) (</sup> رضي الله عنه ) ساقطة من : م ، ت ، ك .

<sup>(6)</sup> م : ( الغيب والشمس ) .

الكَيْسِلُ والمِينَانَ ولا تَبْخُسُوا الناس أشياءَهُم ﴾ (1) ﴿ ولا تَعْشُوا في الأرض مفسدين ﴾ (2) ، ﴿ بقيَّةُ الله خيرٌ لكم إنْ كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ (3) ، إذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك ، والسلام . فأخذته منه ، فوالله ما حزمته بحزام ، ولا ختمته بطين . فقال معاوية : اكتبوا لها برد مالها والعدل عليها ، قالت : ألي خاص أم لقومي عام ، قال : وما أنت وقومك ، قالت : هي والله إذن الفحشاء / 40 أ/ واللؤم ، إنْ كان عدلاً شاملاً وإلا فأنا كسائر قومي ، قال : هيهات ، لمنظكم علي بن أبي طالب الجرأة على السلطان فبطيئاً ما تفطمون (4) ، اكتبوا لها بحاجتها .

وروى عن عبد الله بن مصعب بن الزبير رضي الله عنهم أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تزيدوا مهور النساء على أربعين أوقية ، وإن كانت ابنة ذي الغصّة يعني الحصّين بن يزيد (5) الحارثي ، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال . فقالت امرأة من صفّ النساء طويلة فطساء: ما ذلك لك يا أمير المؤمنين ، فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿ وآتيتم إحداهُنَّ قِنْطَاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بُهْتَاناً وإثْماً مُبِيناً ﴾ (6) ، فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ .

ودخل معاوية رضي الله عنه على امرأته مَيْسُون (٢) ومعه خَصِيٌّ له ، فلما رأته



 <sup>(1)</sup> الأعراف; 85.
 (2) الشعراء: 183.
 (3) هود: 86.

<sup>(4)</sup> م: (قطناً ما يقطنون) .

<sup>(5)</sup> م، ت، ك: (يزيد بن الحصين).

الحصين بن يزيد بن شداد بن قنان الحارثي ذو الغصة ، ذكره ابن حبيب من الجرارين من اليمن ، ولمن يكن الرجل يسمى جراراً حتى يرأس ألفاً ، وهو الحصين بن شداد بن قنان الحارثي من بني قنان ، كان فارساً رأس بني الحارث مائة سنة ، وسمي ذا الغصة لأنه كان يغتص اذا تكلم ، يصعب عليه الكلام .

<sup>(</sup>المحبر ص 252 ، الاشتقاق ـ ابن دريد ص 402) .

<sup>(6)</sup> النساء: 20

<sup>(7)</sup> ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية: أم يزيد بن معاوية ، شاعرة لها البيت المشهور .

وللبس عَبَاءة وتَـقـر عـيـنـي آحَـبُ إلـي مـن لِـبْسِ السَّمَةُ وفِ

كانت بدوية ، تزوجها معاوية في الشام فحنت الى البادية ، فسمعها تنشد الأبيات التي منها البيت السابق فطلقها وأعادها إلى أهلها وكانت حاملاً بيزيد أو أخذته معها رضيعاً ، وكانت قصيحة ، قيل : إن معاوية لما طلقها قال لها : كنت فبنت ، فأجابته : ما سررنا اذا كُنّا ، ولا أسفنا إذْ بِنًا ، توفيت نحو سنة 80 هـ . (المحبرص 21 ، خزانة الأدب 593/33 ، الحيوان 177/1) .

توارت عن الخَصِيّ ، فقال لها : لم تفعلين ذلك ، فإنه لَمجبُوب ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن مُثْلَتَك به لا تُحِلُّ له مما حرَّم الله شيئاً .

وحُدِّثْتُ عن الزبير بن بَكَّار ، قال : كانت هند ابنة أسماء بن خارجة (1) من أعقل النساء ، فتنازع قوم من أهل الكوفة في الشرف ، فتراضوا بها ، فبعثوا إليها رسولاً ، فقال : إنَّ أعمامك وبني عمك تنازعوا في أشرف الناس ورضوا بحكمك ، فقالت : مسألة عَمْيًاء من قوم عَمِين ، في زمان أعمى ، لكل زمان رجال .

تُبع داود بن النعمان امرأة جَزْلَة كَهْلَة ، فلما حاذاها قال : إنه لولا ما رأيت عليك من سيماء الخير لم أتبعك ، قال : فضحكت حتى استندت بظهرها إلى الحائط ، قالت : إنّما يعتصم مثلي من مثلك إلا بسيماء الخير ، فإذا صار سيماء الخير (2) هو الدليل على فإنًا لله وإنا إليه راجعون .

ودخل المأمون على أم الفضل بن سهل<sup>(3)</sup> يعزِّيها فقال فيما قال : يا أُمَّه إنَّك لن تفقدي إلا رؤيته ، وأنا ولدك مكانه ، فقالت : يا أمير المؤمنين إنَّ ولداً أفادنيك ولداً لجدير أنْ أجزع عليه .

وروى المداثني عن أبي المنذر عن عبد العزيز بن عمران قال(<sup>4)</sup> : نزلت على ابنة لإبراهيم بن هَرْمَة(<sup>5)</sup> الشاعر ، فقلت : انحري لنا جَزُورًا ، فقالت : لا والله ما



<sup>(1)</sup> هند بنت أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري ، كانت من النساء العاقلات الفاضلات ، وهي ابنة أسماء بن خارجة تابعي من أهل الكوفة كان سيد قومه جواداً مقدماً عند الخلفاء ، لم تذكر سنة وفاتها .

<sup>(</sup> الأغاني 10/81، 13/70ط ساسي ، أعلام النساء 1592/ ـ 1596 ، الدر المنثور ص 33) .

<sup>(2)</sup> قوله : ( فإذا صار سيماء الخير ) ساقطة من : ع .

<sup>(3)</sup> قوله : (جزلة كهلة . . . ودخل المأمون ) مضطربة في : م وفيها تقديم وتأخير . أم الفضل بن سهل : كان ابنها الفضل بن سهل وزير المأمون وصاحب تدبيره ، كان حازماً عاقلاً كانت له الوزارة وقيادة الجيش ، قتله جماعة بخراسان سنة 202 هـ .

<sup>(</sup> وفيات الأعيان 1/413 ، ابن الأثير 6/85 ، 118 ، تاريخ بغداد 33/12) .

<sup>(4)</sup> الرواية في الأغاني 5/260 .

<sup>(5)</sup> ابن هرمة: ابراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي ، شاعر من سكان المدينة من مخضرمي الدولتين ، مدح الوليد بن يزيد والمنصور العباسي ، ومدح الطالبيين وكان مولعاً بالشراب ، فجلده صاحب شرطة المدينة ، توفي سنة 176 هـ .

هي عندنا ، قلت : فبقرة ، قالت : لا ، قلت : فشاة ، قالت : لا ، قلت : فدجاجة ، قالت : ما هذا عندنا ، قلت : فأين قول أبيك(1) :

لا أُتْبِعُ العُوْذَ بِالفِصَالِ وَلا البَّاعُ إِلَّا قَرِيبَةَ الأَجَلِ (2) قالت : هي والله ابنتي حقاً ، قالت : هي والله ابنتي حقاً ، اشهدوا أنَّ مالي لها دون الذكور .

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: قلت لزهراء وكانت من أظرف نساء الأعراب وأفصحهن أين منزلك، قالت: أغيبُ في الليل إذا عَسْعَس، وأنقلب في النهار إذا تنفَّس، ثم اتخذت /40ب/ بعد ذلك منزلاً، فقلت: أين منزلك، فقالت:

فامًا على كسلان وَانٍ فساعة وأما على ذي حاجةٍ فقريبُ (٥) قال : وقلت لزهراء (٩) : ما حال أمير المؤمنين ، قالت : جال بالناس جولة ، وحَطَّ بهم حطَّة ، حركت الساكن ، وأيقظت النائم ، وأخافت الأمن ، وأتت على نفس المريب .

قال إسحاق : قلت لقُرْيْبَة الأعرابية : كيف كنتِ ، فقالت :

بخيرٍ على أنَّ النَّوَى مُـطْمَيْنَةً بليلى وإنَّ العينَ يجري مَعِينُهَا وهذه جملة تكفيك ، وفيها بُلْغَة تُغْنيك ، فاعرف ذلك إنْ شاء الله تعالى .

الأغاني 101/4 ، 16/5 ط ساسي ، تهذيب ابن عساكر 234/2 ، النجوم الزاهرة 84/2 ، خزانة الأدب (الأغاني 44/1 ، الأعلام 1/44) .

<sup>(1)</sup> البيت في ديوان ابراهيم بن هرمة ص 183 من قطعة .

<sup>(2)</sup> هـ : ( لا أتبع العوذ بالفصال ولا أتبع ) .

<sup>(3)</sup> في ت ، ك ، ل جاء البيت نثراً : (آما على كسلان فساعة وأما على ذي حاجة فقريب) .

<sup>(4)</sup> زهراء الكلابية : من بني كلاب بن ربيعة ، شاعرة من شواعر الدولة العباسية .

## بسلب البلاغة من النساء المتأدبات<sup>(1)</sup> في حسن وصايا البنين والبنات

نُعِيَ إلي أن الخنساء بنت عمرو بن الشّريد السّلَعِيَّة لما أزِفَت حرب القادسية ، وترعرع لها مَنْ بها من المسلمين ، دعت بَنِهها من الليل ، وهم أربعة رجال فقالت (2) : أي بني ، إنكم بنو امرأة واحدة ، ما خُنْتُ أباكم ، ولا فضحت خالكم ، ولا غَيَّرْتُ نسبكم ، ولا هَجَّنْتُ حَسَبكم ، وقد ترون الأعلاج (3) لقد ألَّمت ، فإذا كان بالغداة إنْ شاء الله ، فاغدوا لقتال عدوكم مستنصرين (4) ، فإذا رأيتم الحرب قد شمَّرت عن ساقها، وضربت بأرْوَاقِها فتيمموا وسيطها (5) ، وجالدوا خَعِيسها ، تظفروا بالنِعَم والسلامة ، والفوز والكرامة ، في دار الخُلْد والسعادة . فخرج بنوها من عندها قابلين لقولها ، عارفين لنصْحِها ، فاخذوا مراكزهم ، فلما التقَّتُ الحرب حمل ابنها الأول وهو يقول :

جُوزَ النَّاصِحَة قد أَشْرَبَتْنَا إِذْ دَعَتْنَا البَارِحَةُ الْبَارِحَةُ الْمَالِحَةُ وَاضِحَة فَبَادِرُوا الحربَ الضَّرُوسَ الكَالِحَةُ نَدَ الصَّائِحَةُ مِن آلِ سَاسَانَ كِلاَباً نَابِحَةً وَفَع الجَائِحَة فَا نَاتُمُ بِينَ حياةٍ صَالِحَة أُومِيْتَةٍ تُرِيْحُ غَمًّا رَائِحَةُ (6)

يا إخْوَتَا إِنَّ العَجُوزَ النَّاصِحَهُ مَقَالَةً ذَاتَ بيَانٍ واضِحَهُ فإنَّمَا تلقَوْنَ عندَ الصَّائِحَهُ قد أَيْقَنُوا منكم بوقْع الجَائِحَهُ

<sup>(1)</sup> هـ : (بلاغة النساء المتأدبات) .

<sup>(2)</sup> الخطبة وحدها دون الشعر في خزانة الأدب 1/111 ط بولاق ، وجمهرة خطب العرب 1/231 .

<sup>(3)</sup> الأعلاج: جمع علج ، الرجل من كفار العجم.

<sup>(4)</sup> هـ : (عدوكم مستبصرين وبالله مستنصرين) .

<sup>(5)</sup> م ، هـ : ( فتمموا وطيسها ) ، ت ، ك : ( فتيمموا وطيسها ) .

<sup>(6)</sup> م : ( تربح غنماً رابحة ) ، هـ : (تزيل غماً رابحة) .

ثم قاتل حتى قتل .

وحمل الثاني وهو يقول :

إنَّ العجوزَ ذاتُ حَرْمٍ وَجَلَدُ قَد أُمَرَتْنَا بِالرَّشَادِ والسَّدَدُ فَبَادِرُوا الحَرْبَ حُمَاةً في العُدَدُ فَبَادِرُوا الحَرْبَ حُمَاةً في العُدَدُ أُو مِثْنَة تُورُثُكُمُ

حَــزْم وَجَلَدْ والنظرِ الأوفَقِ والرَّايِ الرَّشَدْ(1) اد والسَّــدَدْ نصيحة منها وبِـرًا بالـولَــدْ امَّا في العُدَدُ إمَّـا لفَـوْزٍ واحْتِيَــازٍ للبَلَدْ أو مِيْتَةٍ تُورِثُكُمْ غَنْمِ الأَبَدُ /141/

> ثم قاتل حتى قتل إ وحمل الثالث وهو يقول :

واللَّهِ لا نَعْصِي العَجُوزَ حَرْفَا بِسِرًّا ونُصْحَا صادِقاً ولُطْفَا حَتَى تَلفُوا الكِسْرَويَ لَقَا<sup>(2)</sup> إِنَّا نَرَى التقصيرَ عنهم ضَعْفَا<sup>(6)</sup> ثم قاتل حتى قتل .

قد أُمَرَتْنَا حَدْرَاً وَعَطْفَا فَبَادِرُوا الحربِ الضَّرُوسَ زَحْفَا والقَتْسُلُ فيهم نَجْدةً وعُرْفَا أو تَكُشفوهم عن حِمَاكُمْ كَشْفَا أو تَكُشفوهم عن حِمَاكُمْ كَشْفَا

وحمل الرابع وهو يقول :

لست لخنساء ولا للأخرم إن لم أرد في جيش آل الأعجم بكسل محمدود اللَّقاء ضَيْعَم مما لفَوْد عاجل ومغنم

ولا لعمرو ذي السَّنَاءِ الأَقْدَمِ (4) جيشِ الرُّسْتَمِ جيشِ الرُّسْتَمِ مَاضٍ على الهَوْل خِضَم خِضْرَم (5) أو لسوفاة في السَّبِيلِ الأَكْرَمِ

<sup>(1)</sup> ك ، ت ، هـ : (والرأي السدد) .

<sup>(2)</sup> ك ، ت : ( آل كسرى لفاً) .

<sup>(3)</sup> ك ، ت : (منكم ضعفاً) .

<sup>(4)</sup> ع : ( ولا للاحرام . . . الاقدام) .

<sup>(5)</sup> م ، هد : (حضرم ) .

الخضرم: الكثير العطية ، مشبه بالبحر الخضرم وهو الكثير الماء.

ثم قاتل حتى قتل .

فَيُرْوَىٰ أَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقطع عن العجوز عطايا أولادها ثمانية آلاف درهم كل سنة .

وقال الأصمعي: أراد أعرابي سفراً فقالت له أُمّه: قِفْ علي كي أوصيك، وع وصيتي، فإنّك إنْ وَعَيْتَها كنت محبّباً محفوظاً. عليك بحسن الخُلُق، ولين الجَانب، ومرافقة السَّمَحاء المعطين، ومجانبة البخلاء المُكْدِين<sup>(1)</sup>، وعَدِّ عن الجَزَع، وآلُه عن النمائم، فإنها تزرع الضغائن، وتُزيل الوفاء<sup>(2)</sup>، واطرح حلل الغرور<sup>(3)</sup> فإنها مبغضة، والتخلُق بها شَيْن، واستودعك الله والسلام عليك.

وأخبرني محمد بن يزيد قال: أخبرني الحسن بن عبد الرحمن قال: أوصت أعرابية ابنة لها ليلة هَدَائِها فقالت:

مضَى الشبابُ ودَنَا وقتُ الهَرَهُ وقرُّب القولُ: مضَتْ أُمُّ الحَكَمُ بَانَّنِي رَهْنُ ضَسرِيحٍ ورَجَم وحسالِفِي الحَقُّ ومحمودُ الشَّيَمُ والبَعْلَ لا تُزْرِي به عندَ العَدَمُ (٢) ولا تَسرُدِي قَسولَـهُ إذا احتَـدَمُ هَـذي وصابِي قَبلَ حين أُختَرَمُ

سَلِيلَة الساداتِ من فَرْعَيْ جُشَمْ (1) وهَاضَنِي الدَّهُرُ بتَعْرَاقِ القَسَمْ (5) وزَاعِمُ باغ وحَقُ ما زَعَمْ فاللَّهَ فاخْشَيْ واحْذَرِي لَذْعَ الكَلِمْ بالبِرِّ والصَّدْقِ وللفضلِ إرَمْ (6) ولا تُسَذِيعَنُ عليه ما اكتتمْ فالنَّهُ يُعْقِبُ مَنْدُمُ ومَ النَّدَمْ

 <sup>(1)</sup> المكدين : الذين قل خيرهم ، أكدى الرجل : اذا قل خيره ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَاعْطَى قليالًا وأكدى﴾
 (النجم: 34) .

<sup>(2)</sup>ع : (تسربل) .

<sup>(3)</sup> م : (حلل العزيز فإنها منغصة ) .

<sup>(4)</sup> م : (جثم)، ع : (جسم).

<sup>(5)</sup> هـ: ( بتكرار النعم ) .

<sup>(6)</sup> هد: ( فالصدق للبر وللفضل أدم ) .

<sup>(7)</sup> م ، ت ، ك : (عند القدم).

وأخبرني أيضاً محمد بن يزيد قال: أخبرني الحسن بن علي بن عبد الرحمن أنَّ أعرابيةً من صُبَاح /41ب/ بن عبد القيس<sup>(1)</sup>، أوصتُ ابنة لها عند هَدَائِها، فقالت:

لا تَهْجُرِنَّ البَعْلَ في القول ولا تُغْرِيهِ بالشَّرِ إذا ما أَفْبَلاَ (2) فَاوَلُ السَّرِ يكونُ مُعْضِلاً محتقراً ثم يكونُ مُعْضِلاً (3) ولا تَبِيتنَّ عليه بَخَلَا فَتَكْشَفي من أمرِه ما جَهَلا

وقال عوانة بن الحكم<sup>(4)</sup>: كانت أُمَامَة ابنة الحارث<sup>(5)</sup> التغلبية تحت عوف ابن مُحَلِّم بن ذُهل بن شيبان<sup>(6)</sup>، فولدت له أم إياس ابنة عوف ، فلما زوَّجَتها وأرادت أن تهديها إلى زوجها ، قالت<sup>(7)</sup>: أي بُنيَّة ، إنَّ الوصية لو تركت لفضل أدب أو مكرمة في حسب لتركت ذلك منك ، ولَزويتُها عنك ، ولكنها تذكرة العاقل . أي بُنيَّة ، إنَّه لو استغنت امرأة عن زوج بغَنَاءِ أبويها، وشدة حاجتها إليها، لكنت أغنى



<sup>(1)</sup> صباح بن لكيز بن عبد القيس بن أفصى جد جاهلي من أسد بن ربيعة .

<sup>(</sup>جمهرة أنساب العرب ص 295) .

<sup>(2)</sup> ع : (لا تهجر ابن البعل ) ، هـ : ( لا تفجري في القول للبعل) ، ك ، ت : (لا تبديه بالشر ) .

<sup>(3)</sup> هـ :

<sup>(</sup>ف أول السشيء يسكسون جسللاً مسحت قسراً ثم يسميس مسعف الله الجلل هنا: الأمر الهين ، ومن معانيه الأمر العظيم أيضاً، وهو من الأضداد.

 <sup>(4)</sup> عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض الكلبي: مؤرخ من أهل الكوفة ضرير، كان عالماً بالأنساب والشعر فصيحاً،
 أتهم بوضع الأخبار لبني أمية، له كتاب في: التاريخ، وسيرة معاوية، توفي سنة 147هـ.

<sup>(</sup>الفهرست ص 91 ، معجم الأدباء 6/93 ، نكت الهميان ص 222 ، الأعلام 2/272) .

 <sup>(5)</sup> أمامة ابنة الحارث الشيبانية التغلبية: من نساء الجاهلية النبيلات الفصيحات، وهي زوجة عوف بن محلم الشيباني،
 لها وصية تعد أفضل ما قبل في موضوعها، أوصت ابنة لها تزوجها ملك كندة الحارث بن عمرو، لم تعرف سنة
 وفاتها.

<sup>(</sup>مجمع الأمثال 143/2 ، بلوغ الأرب 17/2 ـ 19 ، الأعلام 351/1 ) .

<sup>(6)</sup> عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان: من أشراف العرب في الجاهلية ، كانت تضرب له قبة في عكاظ ، وكان مطاعاً في قومه ، طلب منه الملك عمرو بن هند رجلاً كان قد أجاره فمنعه فقال الملك: (لا حر بوادي عوف) أي لا سيد فيه يناوئه ، فسارت مثلاً ، وفيه المثل: (أوفى من عوف بن مجلم) ، توفي نحوسنة 45 قبل الهجرة .

<sup>(</sup>مجمع الأمثال 124/2 ، 222 ، المحبر ص 349 ، نقائض جرير والفرزدق ص 1094 ، الأعلام 2/875) .

<sup>(7)</sup> الوصية في /جمهرة خطب العرب 1 / 145 ـ 146 .

مجمع الأمثال 2/123 ، العقد الفريد 3/223.

الناس عن ذلك ، ولكن للرجال خُلِقْتُنَّ كما لكُنَّ خُلِقوا ، يا بُنِّية ، إنَّك فارقت الجَوُّ(1) الذي منه خرجت ، والعُشُّ(2) الذي منه دَرَجْتِ ، إلى وِكر لم تعرفيه ، وقرين لم تألفيه ، أصبح بملكه إياك عليك مليكاً ، فكوني له أمَّةً يكنُّ لك عبداً وشيكاً ، واحفظي عني خِلالًا عشراً تكن لك رُكْناً وذُخْراً ، أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة ، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة ، فإنَّ فيهما رضي الرب وراحة القلب ، وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموضع عينيه ، والتفقد لموضع أنفه ، فلا تقع عينه<sup>(3)</sup> منك على قبيح ، ولا يشم (4) منك إلا أطيب ريح ، واعلمي أن الكُحْلُ أحسن الحسن الموجود ، والماء أطيب الطيب المفقود ، والخامسة والسادسة التعاعد لوقت طعامه ، والتفقد لحين منامه ، واعلمي أن حرارة الجوع ملهبة ، وأن تنغيص النوم مغضبة ، والسابعة والثامنة الاحتفاظ ببيته وماله من التبذير، والرعاية للحشم والعيال بحسن التدبير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تُفْشى له سِرًّا ولا تعصي له في حالة أمراً، فإنك إن أفشيت سِرُّه أوغَرْتِ(5) صدره ، وإن عصيتِ أمره لم تأمني غدره (6) ، واتَّقى مع ذلك الفرح لديه إذا كان تَرحاً ، والاكتئاب عنده إذا كان فَرِحاً ، ﴿ فَإِنَّ الْحَصْلَةُ الْأُولَى من التقصير ، والثانية من التكدير »(٢) ، واعلمي أنَّك أشد ما تكونين له إعظاماً أشد ما يكون لك إكراماً ، وأشد ما تكونين له موافقة ، أطول ما يكون لك مرافقة ، واعلمي أنك يا بنية لن تقدري على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك ، وهواه على هواك ، فيما أحببت وكرهت ، والله يَخِيرُ لك بحسن الصُّنْع (8) ، واستودعك الله والسلام علىك .

وقال أبو عبيدة /42/ مُعْمَر بن المُثَنِّي : زوجت أعرابية ابنتها ، فلما أرادت

<sup>(</sup>١) م : ( فارقت بيت ) وهو مما غيره المحقق وفي الأصل (جو) ، هـ : (فارقت الحق) .

<sup>(2)</sup> م : ( والعيش ) ، هـ : ( والوكر) .

<sup>(3)</sup> م : ( تقع عينيه ) ، ت ، هـ : ( تقع عيناه) .

<sup>(4)</sup> م : (یشتم ) .

<sup>(5)</sup>ع: (وغرت صدره)، هـ: (اذا أفشيت سره لم تأمني غدره).

أوغرت صدره : أثرت ضغنه وأحميته من الغيظ ، الوغرة : شدة تُوقد الحر .

<sup>(6)</sup> هـ : (وان عصيت أمره أوغرت صدره) .

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين زيادة من: م .

<sup>(8)</sup> م : ( يجير لك ) ، هـ : ( والله يصنع لك واستودعك الله والسلام) .

أن تُهديها قالت: أي بُنيَّة ، أوصيكِ فاحفظي وصيتي، وأنصحك فاقبلي نصيحتي، إياك والغيرة المفرطة فإنها مفتاح الطلاق ، وإياك وكثرة المعاتبة ، فإنها تؤدي إلى النفاق ، وعليك بالزينة ، وأزين الزينة الكُحل ، وأطيب الطيب إسباغ الوضوء واستعمال الماء ، واستودعك الله .

ومما يلاثم هذا الباب ويعادله ويجانسه ويشاكله ، ما أذكره لتقف عليه إن شاء الله تعالىٰ .

# البلاغة من النساء في وفائهن(1)

قال الأصمعي(2): عن رجل من بني ضَبَّة : أضللت إبلًا لي فخرجت أطلبها حتى أتيت بلاد بني سُلَيْم ، فلمَّا كنت في صحرائها ، إذْ أنا بجارية أعْشَىٰ (3) بصري إشراقُ وجهها ، فقالت : ما بُغْيَتُك ، إنِّي أراك مُدَلَّها ﴿ ﴾ ، قلت : إبل لي ضلَّت فأنا في طلبها ، قالت : فتحب أن أرشدك إلى من عنده عِلْمُ ذلك ، قلت : نعم ، مَنْ هو ، قالت : الذي أعطاكهن هو الذي أخذهن ، وإنَّ شاء رَدُّهنَّ ، فاسأله من طريق اليقين (5) لا من طريق الاختبار . فأعجبني ما رأيت من جمالها وحسن منطقها ، قلت : فهل لك من بَعْل ، قالت : كان والله فدُعي فأجاب إلى ما منه<sup>(6)</sup> خُلِقَ ، ونِعْمَ البَعْل كان ، قال ، قلت : فهل لك في بَعْل لا تُذَمُّ خلائِقُه ، ولا تُخْشَى بوائِقُه (٢) ، فأطرقت طرفها ، ثم رفعت رأسها ، وعيناها تذرفان وأنشأت تقول(8) :

مَاءُ الجداولِ في رَوْضَات جَنَّات فَأَجْتَتُ خَيْرَهُمَا مِن جِنبِ صاحبه ﴿ وَهُرُّ يَكُرُّ بِفَرْحَاتِ وتَرْحَاتِ أَنْ لَا يُضَاجِعَ أَنْثَىٰ بعدَ مَثْوَاتِي رَيْتُ المَنُونِ قريباً مذ سَنيًات (9)

كُنَّا كغصنين في أصْل ِ غِذَاؤُهما وكــان عَاهَــدنِي إِنْ خَــانَنِي زَمَنَّ وكنتُ عَـاهَـدْتُـه أيضـاً فعَـاجَلَهُ

<sup>(1)</sup> هـ : (وفاثهن لأزواجهن وتفجعهن على أسوائهن) .

<sup>(2)</sup> الخبر في أخبار النساء ص 125 ـ 126 ، بلاغات النساء ص 53 ، 199 ، الموفقيات ص 87 .

<sup>(3)</sup> هـ : ( أغشى اشراق وجهها بصري ) ، م ، ع ، ت : ( أغشى ) .

<sup>(4)</sup> مدلها: ذاهباً فؤاده من هم أو عشق.

<sup>(5)</sup> م ، ك ، ت : (يقين الطريق) ، ع : (طريق التعيين من يَشِين الطريق) .

<sup>(6)</sup> م : ( الى مأمنه ) .

<sup>(7)</sup> بوائقه : ظلمه وغشمه ، والبائقة الشر والداهية .

<sup>(8)</sup> الشعر في : أخبار النساء ص 123 ـ 126 ، بلاغات النساء ص 53 ، الموفقيات ص 87 ـ 88 .

<sup>(9)</sup> م : (وكنت عاقدته ) ، ك ، ت : (ريب الزمان) .

فَأَصْرِفْ عِنَانَكَ عَمَّنْ ليس يصْرِفُهَا من الوفاءِ خلاف في التَّحِيَّاتِ (1) قال : فانصرفت وتركتها .

وحكى عن الأصمعي عن رجل من بني نُميْر قال : مرت أعرابية بنا ، تسقط مرة وتقوم أخرى ، فما زلت أتبعها وأحتبس عنها ، حتى انتهت إلى قبر فجلست إليه فقالت : هذا والله المسكن الحق الذي نعد به أنفسنا ، والمحل الذي ما لأحد عنه محيص ، هذا والله المنزل القفر<sup>(2)</sup> فهل غَيَّر الدود فيك خلاف ما أعلم منك ، كان علمي بظاهرك أنك كنت جواداً ، إنْ أتيتَ أتيتَ رشاداً ، وإنْ اعتمدت وجدت عمادا ، ثم أنشأت تقول :

لَىٰ أَم كَيْفَ صَارَ جَيْلُ وَجُهِكَ فِي الثَّرَىٰ لَيْ الثَّرَىٰ الثَّرَىٰ الثَّرَىٰ (3) وَ تَعَتَ الجَنَادِلِ لا تَحِسُّ ولا تَرَىٰ (3) وَ اللَّمِنُ اللَّمِنُ اللَّمِنُ اللَّمِرَىٰ (4) وَجُودٌ حَيْنَ أَيْظُرَقُ للقِرَىٰ (4) لَيْ وَبُودٌ حَيْنَ أَيْظُرَقُ للقِرَىٰ (4) لَيْ وَبُودٌ حَيْنَ أَيْظُرَقُ للقِرَىٰ (4) لَيْ وَيُنِي الْكَرَىٰ (5) لَيْ وَيْنِي الْكَرَىٰ (5)

/ُ42ب/یا لیتَ شِعْرِی کیفَ غیَّرِكَ البِلَیٰ لِلَّهِ دَرُّكَ ای کَهُل غَیْبُوا لِلَّهِ دَرُّكَ ای کَهُل غَیْبُوا عِلْمٌ وحِلْمٌ بعد خَرْم ذاندهٔ لِمَّا نُقِلَت إلى المقابِر والنَّرَىٰ لَمَّا لِلَّهِ المقابِر والنَّرَىٰ

وعنه أيضاً ، عن بعض مشيخة العرب قال<sup>(6)</sup> : أتيت مقابرنا فإذا أنا بصبيَّة بين قبرين كادتْ تخْفَى بينهما قِلَّة ، وإذا هي تطلع بعيني جُوْذَر من وصُواص برقع<sup>(7)</sup> ، قد مدت يداً كأنها لسان طائر ، بأطراف كأنها المَدَارِي<sup>(8)</sup> ، وخضاب كأنه عَنَمُّ (<sup>9)</sup> ، « ثم

<sup>(1)</sup> م: (بردعها من الوفاء) ، هـ: (عن الوفاء طلاب في التحيات) . بعد هذا في : هـ بيت آخر هو :

<sup>(</sup>فلستَ ناسِيَةً لو كننتُ في قَرَنِ معلولةً في قيودٍ بينَ حَيّاتِ) (2) في النسخ كلام مطموس، وفي الحاثية (بياض في الأصل). بقدر نصف سطر.

<sup>(3)</sup> هـ : (لا يحس ولا يرى) .

<sup>(4)</sup> هـ : (علماً وحلماً بعد جزم) .

<sup>(5)</sup> هـ : (دنت الهموم وغاب عن عيني الكرى) .

<sup>(6)</sup> الخبر في بلاغات النساء ص 51 ـ 52 .

<sup>(7)</sup> الجؤذر: ولد البقرة الوحشية.

الوصواص : البرقع الصغير ، وبرقع وصواص : ضيق ، والوصاوص : مضايق مخارج عين البرقع ، والوصواص أيضاً : خرق في الستر ونحوه على قدر العين ينظر منه .

<sup>(</sup>اللسان : وصص) .

<sup>(8)</sup> المداري: جمع مدرى وهو المشط.

<sup>(9)</sup> م : (كأنه رغيم ) وقد حار في تفسيرها محقق م .

العنم: شجر لين الأغصان يشبه به بنان الجواري، قال أبو عبيلة: هو أطراف الخروب الشامي. (الصحاح: عنم).

جاءت الربيح فرفعت عن برقعها فإذا بيضة نَعَام تحت أمّ رِثَال » (1) ، ثم قالت : اللَّهمّ لم تزل قبل كل شيء وأنت كائن بعد كل شيء ، وقد خلقت والدى قبل خلقي ، وخلقتني بعدهما منهما ، فآنستني بقربهما ما شئت ، ثم أوحشتني منهما إذ شئت ، أَلْلُهُمُّ فَكُنَّ لَهُمَا مُؤْنِساً رَاحِماً ، وكن لي بعدهما حافظاً . قال : فقلت : يـا هذه أعيدي لفظك ، ومرت في كلام لها ، فأعدت عليها فنظرت إليٌّ وقالت : يا شيخ ، ما أنا لك بحرمة فتأنس إلى ، ولمحادَثَتُك (2) أهلَك أولي ، قال : فاستحييت والله من القبور تعجباً مما جاءت به ، ثم سألت عنها فإذا هي أيَّم ، فأتيت صديقاً لي موسراً من الحضريين فوصفتها له وقلت: ابذل من مالك عشرة آلاف درهم وتزوجها ، فإنّي أرجو أن تكون خيراً من جميع مالك عاقبة . فقال : أفعل ، فجمعنا جميع ذلك ، وأتينا الحيُّ فأنخنا بعمها ، وعرضنا عليه ذلك ، فقال : يا هؤلاء ، والله ما لنا من أمورنا في أنفسنا معها شيء ، فكيف فيها ، ولكن أعرض عليها ما وصفتم ، ثم دخل وخرج إلينا فقال : ها هي هذه قد خرجت ، قال : فجلست خلف سُجْف لها ، ثم قالت : اللَّهمّ حيِّى العصابة بالسلام ، واجزل لهم ثواب ما قصدوا له في دار المقام ، قل يا عَمَّ . فأقبل عليها ، ثم قال : أي بُنيَّة هذا ابن عمك ونظير أبيك وهو يبذل لك من الصداق عشرة آلاف درهم ، فأقبلت عليه وقالت : يا عُمَّ أضَرَّتْ بك الحاجة حتى طمعت طمعاً أخل بمروءتك ، تزوجني رجلًا عراقياً حضرياً يُغلبني بعطيته ، ويطول على بقدرته ، ويمتَّنُّ عليَّ بفضله ، ويطولني بذات يده ويقول : يا هَنَّهُ أنتِ الهَنَة (3) ، كلا إن الله واسع عليم . ثم نهضت ودخلت ورجعنا مدحوضي الحجّة ، مردودين عن الحاجة .

وقال أبو زيد : قدمت علينا أعرابية ومعها ابنان لها كأنهما مهران عربيان ، فما أقاما شهراً حتى دفنتهما ، فكانت تأتي قبريهما فتبكيهما ، فأتيتها ذات يوم ، فإذا أنا بها بين القبرين وقد وضعت /43 أريديها عليهما وهي تقول :



<sup>(1)</sup> ما بين القوسين زيادة من : م .

الرئال : جمع رأل : ولد النعام .

<sup>(2)</sup> ك ، ت ، م : ( لمجاذبتك ) .

<sup>(3)</sup> الهنة : يقال للمرأة هنة ، وهي كناية ومعناها شيء ، تقول : هذا هنك ، أي شيئك وفي فلان هنات : أي خصلات شر ، ولا يقال ذلك في الخير . ( الصحاح : هنو ) .

قريبين مِنِّي والمَزَارُ بعيدُ (1) ولا يسالانِ الرَّكْبَ أَينَ تُسرِيدُ وشَكَّا فُؤادَ القلبِ فهو عَمِيدُ (2) سوى رِمَم أحجَارُهُنَّ لُبُودُ (3) بَلِيْنَ وباقي حُبُّهنَّ جَديدُ (4)

فلِلَّهِ جاراي اللذانِ اراهُمَا مُقِيمَانِ بالبيداء لا يَشْرَحانِها هُمَا تركا عَيْنَيُّ لا ماء فيهما اطوف واستقري القبورَ فلا أرى كواتِمُ اسرارِ ضوامنُ اعْظُم

قال : فوالله لبكيت حتى كأن المارُّ يمر بي فيظن أني أبوهما .

وروى محمد بن زهير قال: حدثني ثعلبة قال (5): قال الأصمعي (6): قال لي الرشيد: أخرج إلى بادية البصرة فخذ من نُتَفِ كلامهم وطُرَفِ ما تجده عندهم من الحديث. فانحدرت فنزلت على صديق لي بالبصرة، ثم بَكُرْتُ أنا وهو إلى المقابر، فلما صرنا إليها إذا نحن بجارية نادى إليها ريح عِطْرها قبل الدنو إليها، وإذا عليها ثياب مصبوغة، وهي تبكي باحرق ما يكون، فقلنا: يا جارية ما شأنك، فأنشأت تقول:

رهنية هذا القبر يا فَتيسانِ (5) مخافَة يوم أَنْ يَسُوءُك مكاني (8) كما كنتُ أُستَحْيَيْه وهو يُرانِي (9)

فَإِنْ تَسَالَانِي فِيْمَ شُـوقِي فَـإِنَّنِي أَهَابُكَ إجلالاً وإِنْ كنتَ فِي الثَّرَىٰ وإنِّي لأَسْتَحْيَيْــهِ والتَّـرْبُ بَيْنَــا

<sup>(1)</sup> ك ، ت : ( اللذين أراهما) .

<sup>(2)</sup> ع ، ك ، ت : و (وهو عميد) .

<sup>(3)</sup> هـ: (سوى جدث أحجار) .

<sup>(4)</sup> م : (تلين وباقي) .

<sup>(5)</sup> الخبر في أخبار النساء ص 126 \_ 127 ، وفيه الأبيات الثلاثة الأولى غير الرابع .

<sup>(6)</sup> الرواية في : هـ ، فيها خلاف ، هي : (وقال الأصمعي : خرجت أنا ورفيق لي الى الشام ، فلما صرنا ببعض الطريق مررنا بمقبرة ، فإذا جارية لم نر أحسن وجهاً منها ، ولا أصجب منها لباساً في حلل معصفرة مكتحلة مختضبة ، وهي تغني تارة وتبكي تارة ، فقلنا : يا جارية ، ما شأنك ، فأنشأت تقول : فإن تسألاني . . . ) .

<sup>(7)</sup> هـ: ( فإن تسألاني فيم حزني فإنني ) .

<sup>(8)</sup> ت ، ك : ( أن يسوء مكاني ) .

<sup>(9)</sup> هـ : ( وإني لأستحييك ) ( كما كنت أستحييك حين تراني ) .

فَمُ رَّا بِخِيرٍ بِارَكَ اللَّهُ فيكُمَا فقد زِدْتُمَا عَيْنَيَّ بِالهَمَلانِ<sup>(1)</sup> فقد فقد زِدْتُمَا عَيْنَيَّ بِالهَمَلانِ<sup>(1)</sup> فقلنا : ما رأينا أبعد من التفاوت بين زيَّك وحزنك<sup>(2)</sup> ، أخبرينا بأمرك ، فأنشأت تقول :

يا صَاحِبَ القبرِ يا مَنْ كان ينعَمُ بِي حَيًّا ويكثرُ في الدنيا مواتَاتي (3) ازورُ قبرَكَ في حُلْيي وفي حُلَلِيْ كانَّنِي لستُ من أهل المُصِيبَاتِ (4) فَمَنْ رآنِي رأى غَبْرَاءَ مُفْجَعةً مشهورةَ الزِيِّ تبكي بينَ أمواتِ

فقلنا : ما الرجل منك ، فقالت : بَعْلي ، وكان يُحِب أن يراني في مثل زيِّي هذا ، فآليت أن لا أغشى قبره إلا في مثل ما أنكرتماه عليٌّ .

قال الأصمعي: فتركناها(٥) وأخذت خبرها ومنزلها وأتيت الرشيد فأخبرته الخبر فقال: لا بُدُّ أن ترجع عَوْدَكَ على بدْئِكَ حتى تتزوّجها لي ، ووجَّه معي خادماً ومالاً كثيراً ، فرجعت إلى قومها فأخبرتهم الخبر فأجابوني وتـزوجتها لأميـر المؤمنين ، وجُهِزتُ وحملتها ، فلما صرنا إلى المدائن حملت إليَّ الخادم تقول: يا هذا لمن تزوجتني ، قلت: لأمير المؤمنين ، قالت: أو ما بُعِثَ زوجي ، قلت: لا ، فشَهَقَتْ شَهْقَةً / 43ب/ فارقت الدنيا . فدفنتُها بالمدائن وصرتُ إلى الرشيد فأخبرته ، فما ذكرها وقتاً من الأوقات إلا بكى أسفاً عليها .

وهذا باب يتسع ، وفيما مر مقنع ، فاعرفه إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(1)</sup> هذا البيت ساقط من: ه. .

<sup>(2)</sup> م : ( بین فرحك وحزنك ) .

<sup>(3)</sup> هـ : ( يا ساكن القبر ) ، ( ينعم بي عينا ) .

<sup>(4)</sup> بعد هذا البيت بيتان في : هـ ، هما :

أتيتُ ما كنتَ من شكلي تُجبُّ وما قد كنتَ تهواهُ من ترديدِ أصواتي تركُتني فــرَدةَ حــرَى مــوجعةً أبكي بـأربعـةٍ تجري عـزيــزاتِ

<sup>(5)</sup> في : هـ : ( فتركناها وانصرفنا ) ، وينتهي الخبر ، وبعده : ( وهذا باب يتسع ولك فيما مر منه مقنع ) .

#### باب

# البلاغة من الإماء المتظرفات<sup>(1)</sup> ومداعبتهن في الخَلوات

قال الأصمعي<sup>(2)</sup>: كنت عند أمير المؤمنين الرشيد ، إذ دخل عليه رجل ومعه جارية للبيع ، فتأمَّلها الرشيد ، ثم قال : خذ بيد جاريتك ، فلولا كَلَفُ في وجهها وخَنَسٌ في أَنفها (<sup>3)</sup> لاشتريناها منك ، فلما بلغ السير قالت : يا أمير المؤمنين ذرني أنشدك بيتين حضراني ، فردَّها فأنشأت تقول :

ما سَلِمَ السَطْبِيُ على حُسْنِه كَالًا ولا البَدرُ السَدِي يَـوصَفُ فَالسَطْبِيُ فَيِهِ خَنَسٌ بَيِّنَ والبَدرُ فَيه كَالَفٌ يُعْسَرَفُ فَالسَطْبِيُ فَيه خَالَفٌ يُعْسَرَفُ فَاعجبته بلاغتها فاشتراها وقرَّب منزلتها ، فكانت من أحظى جواريه عنده .

وحدثت عن عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه عن أبي عمرو<sup>(4)</sup> عن ذي الرمة قال: قاتل الله جارية بني فلان ما أفصحها ، قلت لها يوماً: كيف كان المطر عندكم ، فقالت : غِثْنَا<sup>(5)</sup> ما شِثْنَا .



<sup>(1)</sup> م: ( المستظرفات ) وهو ما تصرف به المحقق إذ ليس كذلك في الأصل المخطوط.

هـ : ( المتظرفات وما روي من مداعبتهن ) .

<sup>(2)</sup> الخبر في أخبار الأذكياء ص 228 .

<sup>(3)</sup> الكلف: حمرة كدرة تعلو الوجه.

الخنس: تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة .

<sup>(4)</sup> هو أبو عمرو الشيباني: إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء، أديب لغوي من أهل الكوفة، سكن بغداد، جمع أشعار نيف وثمانين قبيلة من العرب ودونها، أخذ عنه جماعة كبار منهم أحمد بن حنبل، كان يلزم مجالسه ويكتب أماليه، من تصانيفه: كتاب اللغات، وكتاب الخيل، والنوادر في اللغة، وغريب الحديث، توفي ببغداد سنة 206هـ.

<sup>(</sup>وفيات الأعيان 65/1)، نزهة الألباء ص 120، ميزان الاعتدال 373/3، تاريخ بغداد 329/6، الأعلام (289/1).

<sup>(5)</sup> م ، ت ، ك : (عشنا) ، وهو تحريف (غثنا) من الغيث .

وعرض على الوليد بن يزيد بن عبد الملك جارية عاملة ، وعنده أخوه عبد المجار وكان دَمِثاً ليّنا ، فسأل الوليد الجارية أن تشدو له شيئاً ، فلم تفهم عنه ، قال : فسألها عبد الجبار شيئاً ، فسارعت إليه ، فغلظ ذلك على الوليد وتبينت الغضب في وجهه ، فاندفعت تغنى :

أَيُّهَا المُعْرِضُ الذي صَدُّ عنِّي وَجَفَاني وما قصِدْتُ لذَاكَا اللهُ اللهُ من يَظُنُّ فِدَاكَا (¹) السرى أنَّذي بغيرِكَ صَبُّ جعلَ اللهُ من يَظُنُّ فِدَاكَا (¹) فأعجب ذلك الوليد وأمر أن تشترى .

وعُرِضَ على عبد الله بن طاهر جارية ، فأحبُّ أن يقف على مقدار عقلها ، فقال :

ماذا تَقُولِينَ فِيمَنْ شَفَّهُ سَقَمٌ مِن أَجُلِ حُبُّكُ حَتَّى باتَ حَيْرانَا (2) فَأَجابِته مسرعة :

إذا رأيْنَا مُحِبًّا قد أضَرُّ بد حجهدُ الصَّبَابِةِ أُولَيْنَاهُ إِحْسَانَا

ورُوي عن كاتب لعبد الله بن طاهر قال (٥) : عرضَ عليَّ بعض النخَّاسين جارية لم أر مثلها كمالاً وأدباً وعقلاً وشعراً، فكتبت بخبرها إلى عبد الله بن طاهر، فكتب إليّ : أن ألْقِ عليها هذا البيت وسَلْها إجازته، فإن هي أجازته فاشترها ولو بخراج خراسان والبيت هو:

أنيقُ شَكْل بديعُ دَلِّ جَعَلْتُه منه لي مَلاذًا(١٩٤/١/١

<sup>(1)</sup> هـ : ( أتراني يوماً لغيرك صب ) .

<sup>(2)</sup> جاء هذا البيت في : م نثراً .

 <sup>(3)</sup> الخبر في بدائع البدائه ص 93 ـ 94 .

<sup>(4)</sup> في بدائع البدائه:

<sup>(</sup>بسعيد وصل بديع صد جملته في السهوى ملاذًا) وفي الأغاني 185/21 طلون : الشعر لفضل الشاعرة ، قال المتوكل لعلي بن الجهم : قل بيتاً وطالب فضل الشاعرة بأن تجيزه ، فقال علي : أجيزي :

الشاعرة بأن تجيزه ، فقال علي : أجيزي :

الشاعرة بأن تجيزه عندها صلاذا

فالقيته عليها ، فأجابته مسرعة تقول :

فعاتَبُوهُ فيقالَ زَهْواً فماتَ عِشْقاً فكانَ ماذًا (1) فاشتريتها وحملتها إليه ، فماتت قبل وصولها إليه ، فكانت إحدى الحسرات

ودخل نخاس على المأمون ومعه جارية يعرضها على البيع ، فائقة الجمال بارعة الكمال ، وكان في رجلها عَرَج ، فلما نظر إليها المأمون أعجبه جمالها وساءه عرجها ، فقال : خذ بيد جاريتك ، فلولا عَرَجُها لاشتريناها منك ، فقالت : يا أمير المؤمنين إنَّ وقت حاجتك إليَّ تكون رجلي بحيث لا تراها(2) ، فأعجبه جوابها ، فأمر بابتياعها ، وأمر أن يعطى مؤلاها ما احتكم (3) .

قال : وروى محمد بن زهير ، قال : حدثني ثعلبة ، قال : مر الحسين بن علي رضي الله عنهما في بعض سكك المدينة ، فإذا هو بجارية حسناء واقفة على باب ، بيدها سبحة وهي تفتك بالذاهب والجائي ، فقال لها : يا هذه أنسْكُ ناسكةٍ وفَتْكُ فاتكة ، أما تتَّقين الله ، فأنشأت تقول (4) :

ولِلَّهِ منَّي جَانِبُ لا أَضِيعُهُ ولِلَّهِ وَنَي وَالبَطَالَةِ جَانِبُ وَللَّهِ مَنْ وَالبَطَالَةِ جَانِبُ وما أَنْ أَبَالِي مَنْ رَمَانِي برِيْبَةٍ إِذَا كُنتُ لَلْرَحْمُنِ رَبِّي أَرَاقِبُ فَاسْتَغَفِر رَبَّهُ وَانْصَرَف .

قال وحدثني ثعلبة قال(5): مرَّ الحسين بن علي رضي الله عنهما بجارية حسناء

قال: فاطرقت هنية ثم قالت:

فلم يَسْزِلُ ضارِعا إليها تهطلُ أجفانُها رَذَاذَا فعانَ ماذا

<sup>(1)</sup> في : هـ وبدائع البدائه : ( فعاتبوه فزاد شوقاً ) .

<sup>(2)</sup> هـ : ( إنه في وقت حاجتك إليّ يكون بحيث لا تراه ) .

<sup>(3)</sup> إلى هنا ينتهي الباب في : هـ ، قال : (ولهذا الباب نظائر قد ذكرتها في كتابي القلائد في أخبار متظرفات الدلائد ).

<sup>(4)</sup> البيت الأول فقط في الكامل 8/2 والعقد الفريد 12/3 برواية :

فَالِلْنُسُـكِ مَنِّي جَانِبٌ لا أَصْبِيعُـهُ وليلَّهِ مِنْتِي والسِيطالَةِ جَانِبُ (5) الرواية في العقد الفريد 6/109 لابن أبي ذئب يخاطب عائشة بنت طلحة في الطواف ، والرواية في زهر الأداب =

واقفة في الطواف فقال: يا هذه أما تتقين الله، في مثل هذا الموضع تقفين وقد شغلت الناس عن الطواف، فأنشأت تقول:

من اللَّاثي لم يَحْجُجْنَ يَبْغِينَ حِسْبَةً ولكنْ ليَقْتُلْنَ البَـرِيءَ المعَفَّـلا فانصرف وتركها .

قال محمد : وحدثني ثعلبة قال : مر زيد بن علي بن الحسين (1) بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، في الطواف بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول :

لَن يَقْبَلَ اللَّهُ مِن معشوقةٍ عَمَلًا يوماً وعاشِقُها غضبانُ مهجورُ وكيفَ يَأْجُرُهَا فِي قَتْلِ عاشِقِهَا لكنَّ عاشِقَهَا في ذاكَ مأجورُ

فقال: يا هذه أما تتقين الله في هذا اليوم وهذا الموضع تقولين مثل هذا القول، فقالت: إليك عني ، أما سمعت زيد بن على تغنيه (2):

أُنْسُ غَرَاثِرُ ما هَمَمْنَ بريبة كظِبَاءِ مكَّةَ صيدُهنَّ حَرَامُ يُحْسَبْنَ من لِيْنِ الكلامِ زَوَانِياً ويَصُدُّهنَّ عن الخَنَا الإسلامُ

فقال لها: اذهبي لا عدَّب الله هذا الوجه الحَسَن بالنار، فقالَت إليك عني لا



<sup>= 168/1</sup> وفيه : (خرج أبو حازم يرمي الجمار فإذا هو بامرأة حاسر قد فتنت الناس بحسن وجهها . . . ) ، والبيت مع آخر للحارث بن خالد المخزومي في ديوان شعره ص 112 .

<sup>(1)</sup> زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ويقال له: (زيد الشهيد)، من خطباء بني هاشم وفقهائهم، كانت إقامته بالكوفة، وقرأ على واصل بن عطاء رأس المعتزلة، واقتبس منه علم الاعتزال، ضيق عليه هشام بن عبد الملك في الشام وحبسه خمسة أشهر، وذهب إلى المدينة فلحق به بعض أهل العراق يحرضونه على قتال الأمويين، ورجعوا به إلى الكوفة سنة 120هـ، فبايعه أربعون ألفاً على الدعوة إلى الكتاب والسنة وجهاد الظالمين، فكتب يوسف بن عمر الثقفي عامل العراق إلى الحكم بن الصلت وهو في الكوفة أن يقاتل زيداً ففعل، ونشبت معارك انتهت بمقتل زيد في الكوفة، وحمل رأسه إلى الشام، فنصب على باب دمشق، ثم أرسل إلى المدينة فنصب عند قبر النبي تشهيوماً وليلة، وحمل إلى مصر فنصب بالجامع فسرقه أهل مصر ودفنوه، وتنسب إلى زيد الطوائف (الزيدية)، قتل سنة 122هـ.

<sup>(</sup>مقاتل الطالبيين ص 127 ، تاريخ الكوفة ص 327 ، الفرق بين الفرق ص 25 ، فوات الوفيات 164/1 ، الطبري 8/260 ، 231 ، تهذيب ابن عساكر 15/6 ، ابن الأثير 84/5 ، الذريعة 1/121 ـ 332 ، اليعقوبي 66/3 ، الأعلام 8/93 ـ 99) .

<sup>(2)</sup> البيتان لبشار في البيان والتبيين 1/276 ، والبيتان لعبد الله بن معاوية في زهر الأداب 1/80 .

يغلبك حبي ، فقال /44ب/ لها : وما الحب ، فقالت : خَفِي فلن يُرَى ، وظهر فلن يُخْفَى ، كَمَنْ في القلب كمون النار في الحجر ، إنْ قدحته أورى ، وإن تركته توارى . قال زيد : فانصرفت والله منها حذراً من فتنتها .

قال محمد: وحدثني ثعلبة (1) قال: خرج فتيان بالبصرة من منازلهما لحاجة لهما فرمقا في طريقهما جارية حسناء شغلتهما بالنظر إليها عن حاجتهما ، فجعلا يتبعانها ويلحظانها إلى أن دخلت منزلها فوقفا ، فقال أحدهما لصاحبه: لو قرعنا الباب فلعلها أن تخرج إلينا فنستقي منها ماء ، ونستمتع بالنظر إليها ، فقال الآخر: افعل ، فقرعا الباب ، فخرجت الجارية إليهما ، فاستسقيا ماء ، فخرجت إليهما بالماء ، فجعلا يشربان ويطولان الشرب ويلحظانها ، فأنشأت تقول (2):

الاحييُّ شخصَيُّ معهدَيْنِ أراهما أطَالا فما أن يَعْرِفَا مُبْتَغَاهُمَا هُمَا اسْتَسْقَيا ماءً على غيرِ ظَمْاةٍ ليستَمْتِعا باللَّحْظِ مِمَّنْ سَقَاهُمَا

فقالا : جعلنا الله فداك ، فإذا كان الأمر هكذا فما يمنعك ، قالت : أَجَمَلًا تَرَياني فأحمل اثنين ، فأغلقت الباب في وجوههما .

قال: وحدثني ثعلبة قال: أخبرني بعض الكتاب قال: خرجت حاجًا سنة من السنين ، فلما صرت إلى المدينة أخبرت أنَّ بها نخَّاساً يبيع جواري مِلاحاً وغِلماناً فُرُهاً (٤) ، فمضيت أنا ورفيقي إليه ، فلما دخلنا وسلَّمنا عليه رحب بنا وسلّم ورفع مجالسنا ، ثم قال: أمشترون أم متعرضون ، فقلت: لا والله إنَّا مشترون (٤) ، فقال: يا جارية اخرجي . فما زال يخرج الغلام بعد الغلام والجارية بعد الجارية ، فما إلى أن أخرجت غلاماً كالقضيب الذابل ، يدير بين فكيه لساناً أسفر من الصبح . قال : اشتروه على أنه شاعر يغنيكم من شعره على عوده ، ثم أوما إلى الجارية ، فما

<sup>(1)</sup> الرواية عن أبي نواس والفضل بن الربيع في أخبار النساء ص 158 ـ 160 .

<sup>(2)</sup> البيتان في أخبار النساء ص 160 ، ومعهما بيت ثالث هو :

<sup>2)</sup> البيان في الجبار الساء عن ١٥٥ ؟ وتعهد بيك تلك عو . يـنُمُّانِ تـلباسَ الـبراقـعِ ضَـلَةً كما ذَمُّ تَجْرَأُ سلعـةً مُشْتَراهـما

<sup>(3)</sup> ك ، ع ، ت : (جوارا) ، ك ، ت : (نزاهاء) .

<sup>(4)</sup> م : ( إلّا مشترون ) .

كان أسرع أن جاءت بعود فوضعته في حجره ، فضرب ثم رفع صوته وهو يقول :

بَكِتْمَانِ عَيْنِ دَمْعُهَا اللَّهُمْرَ يَـذُّرِفُ الأُجْبَنُ عن حَمْل القميص وأضعفُ أهذا الفتَى من جَفْن عينيهِ يَرْعُفُ (1)

ظَفِرْتُمْ بِكِتْمِانِ الفُؤادِ فَمَنْ لَكُم حَمَلْتُم جبــالَ الحبُّ فــوقى وإنَّنى بكيتُ دمَاً حتَّى لقد قـالَ صـاحِبي

فقلت بكم هو ، قال : شراؤه على بألف دينار ، والله لا أربح عليك شيئاً ، لأني أراك ظريفاً ، فدفعت إليه ثمنه وصرت به إلى رحلي ، وحان لنا المسير من ليلتنا تلك ، فقرنت بعيره إلى بعيري ، وسبق إلى ظني مع ما رأيت من أدبه وظرفه وغنائه ، أنه لا يخلو عن عشق بعض من عرض علينا ، فجعلت أصغى إليه بسمعي ليلتي ، لأنظر هل يقول في الفراق شيئاً ، فلما كان في السَّحَر أنشاً يقول (2) :

وما كنتُ أخشى مَعْبَدا أنْ يبيعني بشَيْءٍ ولو أَضحَتْ أَنَامِلُهُ صُفْرًا أخوهمْ ومولاهُمْ وصاحِبُ سِرِّهمْ ﴿ وَمَنْ قَدْ نَشَا فِيهِم وعَاشَرَهُمْ دَهْرًا حَنِينًا ولمَّا يَمْض لى بعضُ ليلةٍ فكيفَ إذا جَدَّ المَطِيُّ بنا عَشْرَا<sup>(3)</sup>

قال : فقلت يا غلام ، أتعرف الموضع الذي رحلت منه ، قال : يا مولاي وهل يخفى عليٌّ ما خُلْفي ، فقلت : امْش فأنت حُرٌّ ، وناقتك وما عليها لك . فقال رفيقي : يا هذا ، أتطيب نفس حر بعِنْقِ مثل هذا ويتركه ، فقلت : أو تطيب نفسٌ حر بملك مثل هذا على ما تبين منه .

وحدثني أبو سعيد الساموجي (4) قال : دخلت على القاسم بن محمد (5) والى

<sup>(1)</sup> هذا البيت ساقط من : ع ، ت .

<sup>(2)</sup> الأبيات لسحيم عبد بني الحسحاس في ديوانه ص 56 ، والحماسة البصرية 16/2 .

<sup>(3)</sup> a : ( خببنا ولما يمض ) .

<sup>(4)</sup> م : ( الساموخي ) ، ك ، ت : ( الساموحي ) .

<sup>(5)</sup> في الأصول: ( محمد بن القاسم ) والصواب القاسم بن محمد .

القاسم بن محمد بن الحكم الثقفي : ولي البصرة للحجاج ، وولى ابنه محمد بن القاسم الثقفي السند في أيام الوليد بن عبد الملك ، ففتح بلاد السند وتوغل فيها ، ولم يتول محمد البصرة ، وإنما تولاهـا أبوه القـاسم بن

<sup>(</sup> فتوح البلدان ص 441 ـ 446 ، جمهرة الأنساب ص 256 ، الأعلام 7/225 ) .

البصرة للسلام ، وكان في مجلسه جماعة من وجوهها ، فدخل صاحب الطَّوْف<sup>(1)</sup> ومعه جارية لم أر أحسن منها وجها ، ولا أسرى ثوباً ، ولا أطيب رائحة ، فقال له : ما هذه ، فقال : أيها الأمير ، كنت أطوف فشممت رائحة المِسْك ، فأمرت أصحابي أن يتبعوا الأثر فأصبت هذه ، فقال لها : ما شأنك ، فأنشأت تقول :

جاريةً باكَرَتِ المُرَوَّقَا<sup>(2)</sup> فشَــرِبَتْ منــه وخَلَّتْ رَيُّقَــا عَلِقَهـا الشُّـرَطِيُّ فيمَـنْ عَلِقَـا

فاستحسن من في المجلس ما جاء منها ، وشفع فيها فخلَّىٰ سبيلها .

قال محمد: وحدثني محمد بن علي الكاتب، قال حدثني أحمد بن العلاء، قال : كنت بالبصرة أؤدب جواري لبني هاشم، وللكاتب أعلمهن الغِنَاء، وكان منهن جارية قد شغفت بها(3)، وكلما أردتها الود تأباه، فالحَدْتُ عليها ذات يوم، فخرجت من غد وعليها عصابة فيها(4).

إنَّا وإنْ كُنَّا ذواتَ تَبَرُّجِ نحنُ العفائِفُ أَنْفُسَا وَجَيْوبَا

فلما قرآت ذلك أيست منها ، واعتللت من شدة وجدي بها عِلَّة طالت ، ثم خرجت منها فسألت عن الجارية فأخبرت أنها بيعت ، وأخرجت من البصرة ، فخرجت من فوري إلى سُرَّ من رأى (5) ، فإني لفي منزلي ، إذا رسول الخليفة المتوكل يقول لي : أجب أمير المؤمنين ، فأخذت أُهْبَتي وركبت ، فدخلت فإذا هو جالس على البِرْكة وحده ، وإذا الجارية بين يديه وحدها ، فأمرت بالأكل فأكلت أ

<sup>(1)</sup> صاحب الطوف: هو صاحب الشرطة، العسس أو الطائف بالليل.

<sup>(2)</sup> ت : ( المروقاة ) .

المروق : الشراب المصفى .

<sup>(3)</sup> ع : (شغفت بحبها) ، ت ، ك : (شغفت فيها) .

<sup>(4)</sup> م ، ت ، ك : ( مكتوب عليها ) .

<sup>(5)</sup> سر من رأى : المدينة التي بناها المعتصم بالعراق سنة عشرين وماثتين ، ونزلها بأتراكه ، مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة ، وقال أبو سعد : سامراء على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخاً ، يقال لها سر من رأى فخففها الناس وقالوا سامراء .

<sup>(</sup>البكري: سر من رأى 734/3 ، ياقوت: سامراء 14/3).

وسُقيت وغُنِّيتُ ، وغَنَّتْ ولا أعقل من الزَّمَع (1) ، وألححتُ بالنظر إليها ، وعمل فيًّ الشراب ، وفطنت لذلك ، فرفعت صوتها وغنت (2) :

قى التُ وَابْنَتْتُهَا سِرِّي فَبُحْتُ بِهِ قد كنتَ عندي تُحِبُّ السُّتْرَ فَاسْتَتِرِ<sup>(3)</sup> السُّتْرَ مَنْ حَوْلِي فقلتُ لها غَطَّىٰ هَواكِ وما الْقَى على بصرِي فاعطتني والله حذري ، وذهب ما كان بي من السُّكْر ، ثم عاودت الغناء والشرب /45ب/ فالححتُ بالنظر فقالت :

رَاقِبْ بِطُرْفِكَ مَنْ يَسرًا لَا إذا نظرتَ إلى الخليلِ في إذا مَسمَّتَ بِلَحْظِهِ فَالْحَظْهُ بِاللَّحْظِ الجميلِ في أَدُّ نظرةِ عاشِقِ الْقَتْهُ في تَعَبِ طويلِ

فتبيَّن المتوكل ما كُنَّا فيه ، فلبس نعله ودخل بعض المقاصير ، فبقيت أنا وهي قد برد خلدي (4) أفكر فيما يجري علينا من غلظ العقوبة ، إذ خرج الخادم فقال : أين ابن العلاء ، فقلت : ها أنا ذا ، فقال : أمير المؤمنين يقول لك خذ الجارية فهي لك برحلها . فحمل بين يدي رحل كثير بمال عظيم ، فها هي اليوم أم ولدي .

ولهذا الباب نظائر ، وقد ذكرنا في كتاب القلائد في أخبار متظرفات الولائد ، فأغنى ما في ذلك الكتاب عن تطويل هذا الباب ، فاعرفه إنْ شاء الله تعالى .

<sup>(1)</sup> الزُّمَم : الدُّهُش ، وقد زُمِع ( بالكسر ) أي خَرِق من خوف . ( الصحاح : زمع ) .

<sup>(2)</sup> الشعر لعروة بن أنينة في ديوان شعره ص 323 .

<sup>(3)</sup> م ، ت ، ك : (تحت الستر) .

<sup>(4)</sup> م : ( برد جلدي ) ، وفي الأصل المخطوط : ( خلدي ) فغيرها المحقق ، والخلد : الخاطر .

#### بىلب

### البلاغة من الغلمان ونادر(1) براعة الصبيان

قال العُتْبِيّ : لما انصرف عمر بن عبد العزيز من دفن سليمان بن عبد الملك ، اتبعه الأمويون ، فلما دخل منزله قال له الحاجب : الأمويون بالباب ، فقال : وما يريدون ، قال : ما عودَتْهم الخلفاءُ قبلك ، قال ابنه عبد الملك ، وهو ابن أربع عشرة سنة : إئذن لي في إبلاغهم ، قال : وما تبلغهم ، قال أقول : أبي يقرأ عليكم السلام ، ويقول : ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصِيتُ رَبِّي عذابَ يوم عظيم ﴾(2) .

قُال أبان بن تغلب : رأيت أعرابياً وبين يديه بني له وهو يعاتبه ويذكّره حقه ، والصبي ساكت ، فلما فرغ من كلامه قال : يا أبّه ، إنَّ عظيم حقك عليّ لا يبطل صغير حقي عليك ، والذي تمتُّ به إليَّ أمُتُّ بمثله إليك ، ولست أزعم أننا سواء ، ولكن لا يحل لك الاعتداء .

ولما وُلِدَ للرشيد عبّاسُ بن رَائِطَة (3) اشمأزٌ منه لعِلَّةِ سواده ، فكان يُقْصِيه من بين ولده ، وتنبًا رجل في عهد الرشيد فدعا به الرشيد ، وجعل يذكره الله تعالى وينهاه عن قوله ، وهو مقيم على ادعائه ، وولد الرشيد مصطفون بين يديه ، وعباس إذ ذاك لم يجاوز العشر ، فلما رأى الرشيد لزوم الرجل وادعاء النبوة ، أمر بتجريده وضربه ، فلما أخذته السياط جعل يضطرب اضطراباً شديداً ، فالتفت إليه العباس فقال : ﴿ فاصبرْ كما صبرَ أولو العَزْمِ من الرُّسُلِ ﴾ (4) ، فاستطار لها الرشيد فرحاً وقال : ابني حقاً ، لقول الله تعالى : ﴿ بلْ همْ قومٌ خَصِمُونَ ﴾ (5) .



<sup>(1)</sup> هـ : ( ونوادر ) ، ل : ( ونادرة ) .

 <sup>(2)</sup> الأنعام 15 ، وأول الآية : ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافَ إِنْ عَصِيتُ رَبِي عَذَابَ يَوْم عَظيم ﴾ .

<sup>(3)</sup> عباس بن رائطة : ابن هارون الرشيد ، أمه أمة سوداء .

<sup>(</sup> أنظر فيه جمهرة أنساب العرب ص 30 ) .

<sup>(4)</sup> الأحقاف 35 .

<sup>(5)</sup> الزخرف 58 .

ورُوي أن العُنْبي قال لأبيه وهو صبي لم يبلغ الحلم : يا أبّه ، قد علمت وصية الله بك ، ووصيته إياك ، فتنجز /46/ وصية الله بك ، وتؤخر وصيته إياك (1).

وأخبرني أيضاً قال : قال رباح بن الجوهري لعليّ وهو طفـل صغير : لست بابنى ، فقال : والله ما أشبه أبيك منك بابنك (2) .

وقال أبو العيناء أيضاً: قال مدني لابنه: يا ابن الزانية ، فقال: مَهُ (<sup>3)</sup> فوالله لقد كنت أحفظ لأهلك من أبيك لأهله.

وقال: وفد سعيد بن عبد الرحمن بن ثابت على هشام بن عبد الملك وهـو صبي وضيء الوجه ، فبعث به هشام إلى عبد الصمد بن علي مؤدب الوليد بن يزيد ليؤدبه ، فراوده عن نفسه ، فدخل على هشام مغضباً وهو يقول<sup>(4)</sup>:

إنَّهُ واللَّهِ لَولا أنتَ لَمْ يَنْجُ مِنِّي سالِمًا عبدُ الصَّمَدْ

قال : ولِمَ ، قال :

إنَّهُ قِد رامَ مِنْي خُطَّةً لم يَرُمْهَا قَبْلَهُ مِنْي أَحَدْ

قال: وما ذاك، قال:

رامَ جَهْـ لَا بِي وجَـهْـ لَا بِــابِي يُولِجُ العصفورَ في خِيْسِ الاسدْ(5)

فبعث هشام إلى عبد الصمد فصرفه.

وأُخْبِرت عن بعض شيوخ البصرة قال : قال سهل بن هارون (6) : كتبت وأنا

<sup>(1)</sup> ل : ( بإنجاز وصيته إياك ) .

<sup>(2)</sup> م ، هـ : (ما (أنا) أشبه بك منك بأبيك) ، ك ، ت : (ما أشبه منك بك بابنك) .

<sup>(3)</sup> م: (صه).

<sup>(4)</sup> الأبيات في محاضرات الأدباء 1 / 54 \_ 55 .

<sup>(5)</sup> م: (حبس الأسد) ، هـ: (خشف الأسد) .

<sup>(6)</sup> سهل بن هارون بن راهبون الدستميساني : فارسي الأصل من الكتاب البلغاء ، اشتهر في البصرة واتصل بخدمة هارون الرشيد وارتفعت مكانته عنده ، ثم قدم المأمون فولاه رياسة (خزانة الحكمة) ببغداد ، جمع بين الخطابة والشعر والرسائل ، لـه كتاب ( ثعلة وعفرة ) على نسق كليلة ودمنة ، ألفه للمأمون ، وكتاب : الأخوان ، =

صبيّ في الكُتَّاب إلى صديق لي استعير منه بغلًا ، فرجع إليَّ الرسول فقال : يقول لك بغلى مبطون ، فكتب إليه :

نُبِّتُ بِغْلَكَ مَبْطُوناً فَرُعْتُ لِهُ فَهِلْ تَماثَلَ أَو نَاتِيهِ عُوَّادَا قال : فقال له : هل كنت تحسن وأنت في الكُتَّاب ( النظم )(1) ، فرعت له فقال : أي والله ، ولقد رأيت قبل هذا الوقت الذي قلت فيه هذا البيت من معلم لي أمراً قبيحاً فكتبت إلى خالى :

لو شِئْتَ أَبِدَلْتَنِي يَا خَالَ مُحْتَسِبًا كُتَّابَ طَلْحة مِن كُتَّابِ بِسْطَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقال عليَّ بن الجَهم(2): وجد عليَّ أبي يوماً وأنا في الكُتَّاب، فأمر المعلم فحصرني فكتبت إلى أمي أعلمها(3):

أُمُسِي جُمِلْتُ فِدَاكِ مِن أُمِّ أَشكو إليك فَظَاظَةَ الجَهُمِ فَدَ أُمُسِي جُمِلْتُ الجَهُمِ فَدَ أُمُّ وَبقِيتُ مَحْصُوراً بِللا جُرْمِ وَقَلْتُ مَحْصُوراً بِللا جُرْمِ وَقَالَ الفَرَّاء(4): استنشدت غلاماً من الأعراب فأنشدني ارجوزة ، فقلت : لمن

والمسائل ، وديوان رسائل ، وتدبير الملك والسياسة ، ورسالة في البخل ، وكان بخيلًا شعوبياً ، تـوفي سنة
 215هـ .

<sup>(</sup> البيان والتبيين 30/1 ، 50 ، فوات الوفيات 181/1 ، معجم الأدباء 258/4 ، هدية العارفين 411/1 ، الأعلام 211/3 ) .

<sup>(1)</sup> زيادة يقتضيها السياق . هـ : (أن تقول فرعت له) .

<sup>(2)</sup> على بن الجهم بن بدر من بني سامة من لؤي بن غالب : شاعر رقيق الشعر أديب من أهل بغداد ، اختص بالمتوكل العباسي ، ثم غضب عليه المتوكل فنفاه إلى خراسان ، فاقام مدة وانتقل إلى حلب ، ثم خرج منها بجماعة يريد الغزو فاعترضه فرسان من بني كلب فقاتلهم ، وجرح ومات من جراحه سنة 249هـ .

<sup>(</sup> الأغاني 203/10 \_ 234 ، وفيات الأعيان 1/349 ، الطبري 86/11 ، سمط اللآلي ص 526 ، معجم الشعراء ص 286 ، تاريخ بغداد 36/11 ، الأعلام 6/58 ) .

<sup>(3)</sup> الخبر والشعر في طبقات الشعراء لابن المعتز ص 319 .

هـ: ( فداك يا أم ) .

<sup>(4)</sup> الفراء : يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي ، مولى بني أسد ، إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة =

هي ، فقال : لي ، فزجرته ، فأدخل رأسه في فروته ثم قال(1) :

إنّي وإنْ كنتُ صغيرَ السّنِ وكانَ في العَيْنِ نُبُوَّ عَنّي في إلَّ فَي الشَّعْرِ كُلَّ فَنُ في الشَّعْرِ كُلَّ فَنُ وفيما مضى من هذا الباب كفاية لذوي الأداب(2)، فاعرفه إن شاء الله تعالى.

ا الشرخ (همنيا)

ف امض ِ على رِسْلِك واغْـرُبْ عـنَّى

وفنون الأدب ، ولد بالكوفة وانتقل إلى بغداد ، وعهد إليه المأمون بتربية ابنه ، كان مع تقدمه باللغة فقيهاً متكلماً عالماً بأيام العرب وأخبارها ، يميل إلى الاعتزال ، من كتبه : المقصور والممدود ، معاني القرآن ، المذكر والمؤنث ، ما تلحن فيه العامة ، الحدود ، مشكل القرآن ، وغيرها ، توفي سنة 207هـ في طريق مكة . (معجم الأدباء 7/672 ، وفيات الأعيان 2/822 ، الفهرست ص 66 ـ 67 ، مراتب النحويين ص 86 ـ 89 تاريخ بغداد 1/49/4 ـ 150 ، الأعلام (178/9) .

<sup>(1)</sup> الرجز في الحماسة البصرية 366/2 ، وبعده : حـتّــى يسردٌ عَسنِّسى السَسْطُنَّــى

 <sup>(2)</sup> ع ، ت ، ك : (لذوي الألباب) .

## بسلب البلاغة من الأكاسرة (1) وحكماء الفرس والأساورة /46ب/

روى عن بعض الرواة قال: قرأت على باب النَّوْبَهَار (2) ، قال بوذاسف الحكيم: أبواب الملوك تحتاج إلى ثلاثة أشياء ، إلى عقل وصبر ومال ، وتحت ذلك مكتوب: كذب بوذاسف العاض على ما يكنى (3) فالواجب على الحر إذا كانت عنده واحدة من هذه أن لا يلزم باب السلطان .

وقال كمرى لحكماء من حكماء الفرس: ليتكلم كل واحد منكم بكلمات ولا يكثرها ، فقال نهساكور موبذ الموبذان<sup>(4)</sup>: إن خير الرجال أرحبهم ذراعاً عند الضيق ، وأعدلهم حكماً عند الغضب ، وأرحمهم إذا تسلط ، وأبعدهم من الظلم عند القدرة ، وأطلبهم رضاً عند العامة ، وأبسطهم وجهاً عند المِلَّة . قال كسرى : حسبي هذا الذي أردت .

وقال بعض ملوك فارس لمرازبته (5): أوصيكم بخمسة أشياء فيها راحة أنفسكم ، واستقامة أموركم ، أوصيكم بثرك المِراء ، واجتناب التفاخر ، والاصطبار على القناعة ، والرضا بالحقوق ، وأوصيكم بكل ما قل أو كثر مما يجمل ، وأنهاكم عن كل ما قل أو كثر مما يقبح .

وقال أردشير بن بابك : يغتفر للأخ عظيم الجرم ما سلم من المواربة ، حتى إذا كان كاسراً للقدر<sup>(6)</sup> فالبس له ثوب الهجر .

<sup>(1)</sup> هـ : ( باب البلاغة وحكمة الفرس والأساورة ) .

<sup>(2)</sup> النوبهار : كلمة فارسية معناها الربيع ، والنوبهار من ألقاب ملوك الفرس .

<sup>(3)</sup> هـ : ( العاض كذا وكذا ولا تكنى ) .

<sup>(4)</sup> م : ( بهساكور موبذ موبذان ) ، ت ، ك : ( موبذ طوبذان ) .

<sup>(5)</sup> المرازبة: رؤساء الفرس، واحدها مرزبان.

<sup>(6)</sup> م: (كاشرا للغدر) ، ك ، ت : (كامن للغدر) ، هـ : (كاشربالعدر) .

وقال هرمز: شرط الصديق أن لا يضن عليك بماله ، فإن ضن عليك بماله فهو بنفسه أضن .

وقال أنو شروان : أمران جليلان لا يصلح أحدهما إلا بالتفرد به ، ولا يصلح الآخر إلا بالتعاون عليه ، وهما : الملك والرأي ، فإن استقام الملك بالشرط استقام الرأي بالتفرد به .

وقال لولده وجمعهم إليه : إنْ أعياكم أن تملأوا قلوب الرعية محبة ، فاملأوها رُعْباً ، ولا تحملوا العقوبة على من لا يستحقها .

وعاتب الموبذان بهرام جور على كثرة لهوه ، فقال بهرام : إنه لا عيب على الملك في تنعمه ولهوه وإنْ جاوز في ذلك المقدار ، إذا تعهد الجسيم والخسيس من أمره وأمر رعيته ، وقوض ما ينوء به إلى الأكفاء من حاشيته ، وقد فعلت ذلك فما تشاء .

وكتب كسرى إلى بزرجمهر وهو في الحبس: جنت لك ثمرة العلم القتل، فكتب إليه: أما ما كان يُعين الجِدّ فقد كنت انتفع بثمرة العلم، فالآن إذْ لا يُغني الجِدّ فقد انتفع بثمرة الصبر، مع إني إنْ لم أكن فقدت كثير الخير فقد استرحت من كثير من الشر.

وكتب كسرى بن قباذ إلى عامل استعمله: الأمر الذي أردنا أن نأمرك به لم يحضرنا في ساعة توجيهنا إياك ، وهو أن السلطان قوامه في خمس ، وزواله في اثنتين ، فأما الخمس اللواتي فيهن قوامه ، فأحداهن سعة بلده ، والثانية حسن استماعه لها ، والثالثة فهمه لما يسمع ، والرابعة كفّه اتباعه وأخذه فوق أيدي أصحابه . والخامسة أن يكون حائزاً أمره (1) ونهيه . والخلتان اللتان فيهما زواله ، أحدهما : قلة وفائه بقوله وعهده والثانية : أن يقدم ما يؤخر ويؤخر ما يقدم ، وإحسانه إلى المسيء ، وإساءته إلى المحسن .

ويقال /47/ إن بُزرجمهر ، وتفسير بزرجمهر : كثير العقل ، قال : ست



<sup>(1)</sup> م : ( خابرا أمره ) .

خصال من كُنَّ فيه فهو إنسان كامل ، وإن عدم واحدة منهن فقد عدم سدس الإنسانية ، وإن سقطن كلهن ، فليس بإنسان ، وهي : الألفة والحياء والعقل والأنفة والشكر والرجاء . وتقول الفرس : إن هذه الست خصال مجتمعة في الكلب ، وقد ينبغي للإنسان الحيوان الناطق أن يستحي أن تكون في الكلب خَلات ، ومنها فيه نقصان ، فإما الألفة فألفة الكلب يضرب بها المثل ، ومن ذلك أنه يجفى ويضرب ويقصى ، ولا يبرح بيت أربابه ، ولا يزال يلوذ به ويفنائه ، وأما حياؤه ففي قبوله الزجر والإنصراف عند الإشارة ، وأما عقله ففي قبوله الأدب وتصرفه عند الإشارة ، وأما أنفته ففي محاماته على مال ربه ، من ماشية وغيرها ، وأما شكره ففي صبره على فقر صاحبه ، وإنه إنْ لم يجد ما يقوته به لم يبرح إلى الموضع الذي يجد فيه أكله وتلويحه بذنبه .

وحكي أن صياداً جاء إلى كسرى بسمكة فاعجبه سَمْتُها، فامر له باربعة آلاف درهم فقالت له شيرين: ماذا صنعت، أمرت لصياد باربعة آلاف درهم، فإنك إن جُدْتَ بمثلها(1) لرجل بعده قال أمر لي بمثل ما أمر لصياد، قال: وما أصنع وقد أمرت له بذلك(2)، ولا يستقيم أن أرجع، قالت: إذا جاءك غداً فقل: السمكة التي جئت بها أذكراً كانت أم أنثى ، فإن قال: ذكر، فقال لا تقع عيني عليك أو تجيئني بالأنثى ، وإن كانت أنثى فقال جئنى بالذكر.

وغدا الصياد على كسرى ، فلما دخل عليه ، ذكر له فقال : أخبرني عن السمكة التي جئتني بها ، أذكراً كانت أم أنثى ، قال : إنها أنثى ، قال : اذهب فجئني بذكرها ، فقال : عمر الله الملك ، إنها كانت بكراً لم تتزوج ، قال : فعجب كسرى وأمر له بثمانية آلاف درهم (3) ، وأمر أن يكتب في الحكمة : الغدر ومطاوعة



<sup>(</sup>١) م : ( إن وجدت بمثلها ) ، هـ : ( إن أمرت بعدها لرجل ) .

<sup>(2)</sup> م : (فما أصبح . . . بذلك ) .

<sup>(3)</sup> الرواية في نسخة: هـ: خلاف وزيادة بعد هذا قوله: ( فقالت له امرأته: بش ما صنعت ، كنت قد أمرت له بأربعة آلاف درهم ثم أضعفتها له ، قال: وما أنا صانع ، قالت: تسأله: أين اصطاد السمكة ، فإذا أخبرك فعظم عليه ذلك فقل له: عمدت إلى حرمنا فاصطدت منه ما كنا نوفره لأنفسنا ، فلما سأله كسرى أين اصطاد السمكة ، قال له: عمر الله الملك ، إنما كان سيلاً جاء بها ثم ذهب ، فعجب كسرى من عقله واحتياله وجعلها له إثني عشر ألف درهم ، فلما خرج الصياد بالجائزة سقط درهم في دار الملك فتناوله من الأرض ، فنظرت إليه امرأة كسرى =

النساء يورثان الغرم الثقيل(أ).

ولما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الهرمزان استقى ماء ، فأتي بماء في قدح فجعل يرتعد ، فقال عمر : اشرب لا بأس عليك فإني لا أقتلك حتى تشرب القدح ، فألقى القدح من يده فكسره ، فأمر عمر بضرب عنقه ، فقال : أو لم تؤمني ، فقال : متى أمنتك ، قال : قلت لي لست أقتلك حتى تشرب القدح فلم أشربه . فقال الزبير وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري : صدق ، فقال عمر رضي الله عنه : قاتله الله أخذ أماننا ولم نعلم (2) .

وفي كتاب الحكمة (3) عن ابرويز أنه كتب إلى شيرويه من الحبس ( لأنه حبس أباه ثم قتله )(4): ليكن من تختاره لولايتك امرأ كان في ضَعَة فرفعته ، وذا شرف وجدته مهتضماً فاصطنعته ، ولا تجعله امرأ أصبته بعقوبة فاتضع عنها ، ولا امرأ أطاعك بعدما ذللته ، ولا أحداً ممن يقع في خلدك أن إزالة سلطانه خير له من موته (5) ، وإياك أن تستعمله ضَرِعاً غَمْراً كثيراً إعجابه بنفسه ، وقلة تجاربه في غيره ، ولا كبيراً فانياً / 47ب/ قد أخذ الدهر من عقله كما أخذت السن من جسمه .

وقال لقيط في هذا المعنى (<sup>6)</sup>: فَ قَالُ لِللَّهِ وَرُّكُمُ وَحْبَ الذَّراعِ بِالْمُو الحَرْبِ مُضْطَلِعًا (<sup>7)</sup>



فقالت: ما رأيت ألام من هذا الصياد سقط له درهم من اثني عشر ألف درهم فأبي أن يتركه لأعواننا ، ومال لأخذه ، فأنا أرغب إلى الملك أن يصرف ويعد عليه ذلك ويسترجع الجائزة منه فهو ليس لذلك أهل ، قال : فصرفه كسرى وقال: ما للأحمال في مثلك مذهب ، سقط منك درهم واحد في قصرنا فأخذته ولم تتركه لأعواننا ، قال الصياد: عمَّر الله الملك ، رأيت في الدرهم صورة وجهك الكريم فرفعته من الأرض إجلالاً لشلا تطأه الأقدام ، فقال كسرى : زَهُو ، وأمر له ببدرة وأمر أن يكتب في الحكمة : الغدر ومطاوعة النساء يورثان الغرم الثقيل) .

<sup>(1)</sup> م : ( الغدر ومطلع نصيحة النساء ) .

<sup>(2)</sup> من هنا إلى آخر الباب ساقط من : هد .

<sup>(3) (</sup> الحكمة ) ساقطة من : م ، وكأنها فراغ .

 <sup>(4)</sup> ما بين القوسين خرجة من حاشية الأصل .

<sup>(5)</sup> م : ( من نبوته ) .

<sup>(6)</sup> الشعر من قصيلة في ديوان لقيط بن يعمر الأيادي ص 46 - 48 .

<sup>(7)</sup>م ، ت : ( بأمر الحق ) .

لا مُتْرَفَأَ إِنْ رَخَاءُ العيشِ ساعَدَهُ ما زالَ يَحْلُبُ دَرَّ الدَّهـرِ أَشْطُرَهُ حتَّى استمرتْ على شَزْرٍ مريرَتُهُ

ولا إذا عَضَّ مكروهُ به خَشَعَا يكونُ مُتَّبِعاً يوماً ومُتَّبَعَا مستَحْكَمَ السِّنِّ لا قَحْماً ولا ضَرِعَا(1)،

وأخبار الفرس طويل أمدها ، كثير عددها ، وفيما مضى من ذلك قناعة ، فاعرفه إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(1)</sup> ك ، ت : (على سر سريرته ) .

## باب البلاغة من العجم وما يؤثر عنهم من سائر الحكم(1)

قال بعض ملوك الهند لبعض حكمائهم: أي الملوك أحزم ، قال : من ملك جِدُّه هزلَه ، وقهر رأيه هواه ، وعبر عن ضميره فعله ، ولم يختدعه رضاه عن سخطه ولا غضبه (2) عن كيده .

وقال نصر بن سيَّار (ق): الترك يقولون: يحتاج القائد العظيم القيادة أن يكون فيه عشرة أخلاق من أخلاق البهائم، سَخَاء الديك، وتحنُّن الدجاجة، وقلب الأسد، وحملة الخنزير، ورَوَغان الثعلب، وغارة الذئب، وجلد النغر (٩)، وهي دابة بخراسان تسمن على السفر والشقاء والتعب.

ودخل أسقف نجران على معصب بن الزبير ، فكلَّمه بشيء أغضبه ، فضرب وجهه بالقضيب فأدماه ، فقال له الأسقف : إنْ شاء الأمير أخبرته بشيء أنزله الله على عيسى ، فلا يغضب بعدها أبداً ، قال : هات ، قال : نجد في الإنجيل ، لا ينبغي

النُّغَر : كَصُّرَد ، ضرب من الحمر أو ذكورها وقد أوضح المؤلف : أنها دابة تسمن على السفر والشقاء والتعب .



<sup>(1)</sup> هـ : ( باب البلاغة من سائر العجم وما يؤثر عنهم من بارع الحكم ) .

<sup>(2)</sup> م ، هـ : ( عن حظه ولا أغضبه ) .

<sup>(3)</sup> م : ( ابن يسار الترك ) ، ع : ( ابن سيار ) .

نصر بن سيار بن رافع بن حري بن ربيعة الكناني : أمير من الدهاة الشجعان ، كان شيخ مضر في خراسان ، ولي بلخ ثم أمرة خراسان ، ولاه هشام بن عبد الملك وغزا ما وراء النهر ، وأقام بمرو ، ولما قويت الدعوة العباسية في أيامه كتب إلى بني مروان بالشام يحذرهم وينذرهم ، وهو صاحب البيت المشهور في هذا :

أرَىٰ خَلَلَ الرَّماةِ وميضَ جَمْرٍ ويُدوشِكُ أن يكونَ له ضِرَامُ

كان من الخطباء والشعراء وأصحاب التدبير والعقل ، حاصره أبو مسلم ثلاث سنوات بمرو ، وأخذ يتنقل بين البلاد منتظراً النجلة ، فمرض في مفازة بين الري وهمذان ، ومات بساوة سنة 131هـ .

<sup>(</sup> ابن الأثير 148/5 ، خزانة الأدب 1/326 ، البيان والتبيين 28/1 ، المحبر ص 255 ، ابن خلدون 125/3 . الأعلام 341/8 ) .

<sup>(4)</sup> م : ( وجلد يغر ) ، ت : ( وجلد بقر ) .

للإمام أن يكون سفيهاً ، ومنه يلتمس الحلم ، ولا جاثراً ومنه يلتمس العدل .

وقالت أم عجوبة ابنة ملك طخارستان (1): ينبغى لـ الإمام أن يكون له ستة أشياء ، وزير يثق به ويُفْضي إليه بسرّه ، وحصن يلجأ إليه إذا فزع نجّاه ، تعني فرساً جواداً سابقاً ، وسيف إذا نازل به الأقران لم يخف أن يخونه ، وذخيرة خفيفة المحمل إذا نابته نائبة أخذها ، وامرأة إذا دخل إليها ذهبت بهمّه ، وطباخ إذا لم يَشْتَهِ صنع له ما يشتهيه (2).

(ويروى أن بعض أولاد الملوك والأعاجم حَلَّ من الملك) (3) محلاً لم يحلَّ به ولد من والله ، فصانه عن كل مكيدة يمكن صونه منها ، وأوصل إليه من النعم ما أمكن إيصاله إليه ، وصيَّره الملك بعد ، فإنْ صار إليه الملك أتلف أمواله وتشاغل بلذاته وفَوض خراجه إلى خاصته ، فاجتاحوا بعضاً وضيعوا بعضاً ، بتشاغلهم بمثل ما تشاغل به /148 وكان ببلده رجل من الحكماء مجهول عند الملك ، فلما رأى صنيعه تأتى للوصول إليه ، فلما وصل قال : أيها الملك نصيحتك واجبة على ، فإن تؤمني نصحتك ، قال : أنت آمن فقل ، فقال : إن للملك حصوناً وله طلاباً ، وأنت تهدم حصنا حصنا (4) ، فما بقاء مطلوب يهدم حصنه ، فقال : لولا ما اعتصمت به من أماني لنالتك عقوبتي ، وأمر بإخراجه (5) ، ولم يزده كلامه عن التمادي في مذهبه . ثم إنَّ رجلاً من رعيته وثب على ملكه من ناحية من أطرافه ، فلم يزل ينتقصه ويعلو له حتى ظفر به ، فكبًله وحبسه ، فدخل الحكيم عليه فقال له : إنَّ الدهر قد نبَّهك من رقدتك ، وأظهر لك ما كان يستر عنك ، فما الذي أفادك ، قال : أن لا خير أخير من



<sup>(1)</sup> طخارستان : ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد وهي من نواحي خراسان ، وهي طخارستان العليا والسفلى ، فالعليا شرقي بلخ وغربي نهر جيحون ، وبينها وبين بلخ ثمانية وعشرون فرسخا ، وأما السفلى فهي أيضاً غربي جيحون إلا أنها أبعد من بلخ وأضرب في الشرق من العليا .

<sup>(</sup> ياقوت : طخارستان 518/3 ) .

<sup>(2) (</sup> صنع له ما يشتهيه ) ساقطة من : م ، ك ، ت .

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين من : هـ ، فقط ، وفي بقية النسخ بياض ، وفي حاشية الأصل : ل : (أصل الكلام الـوصية بالولد).

<sup>(4)</sup> م : (حصناً حصيناً ) .

<sup>(5)</sup> بعد هذا بياض بقدر كلمتين .

سلامة ، ولا تضييع ولا عدو أقتل<sup>(1)</sup> من أمر أدى إلى اغترار<sup>(2)</sup> ، ولم يلد ملكاً من لم يكن سوقة ، ولم ينعم بعز من لم يعش بذل ، فقال له الحكيم : أفادك الدهر ما ضيعت<sup>(3)</sup> وأنت إليها أحوج .

وسمع رجل سيطفايس الحكيم وهو يدعو ربّه بالاحتراس من أصدقائه دون أعدائك ، أعدائه ، فقال له : إنّي سمعتك تدعو ربك بالاحتراس من أصدقائك دون أعدائك ، قال : إني أقدر (4) على الاحتراس من أعدائي ، ولا أقدر على التحفظ من أصدقائي .

وقال طيماوس السقراطي لسقراط: لم لا تدون لنا حكمك في الدفاتر، فقال سقراط: ما أوثقك بجلود البهائم الميتة، وأشد تهمتك للجواهر الحية، كيف رجوت العلم من معدن الجهل، ويئست منه من عنصر العقل.

وحكى عن بقراط الحكيم أنه قال لتلامذته: من لم يقم نفسه (5) في مضامير الرياضات لم يسبق إلى الخيرات.

وحكي عن الأعرج أنه كان يقول: من أحب لنفسه الحياة أماتها.

وحكي عن سقراط أنه قال: سواء من (6) أعطى الحكمة فجزع لفقد الذهب والفضة ، ومن أعطى الذهب والفضة طلب الراحة والدعة ، وثمرة الذهب والفضة الألم والتعب .

ومرت امرأة على سقراط الحكيم فقالت له : ما أقبح صورتك أيها الشيخ ، فقال : لولا أنك من المرائي الصدئة لأريتك (<sup>7)</sup> صورتي فيك .



<sup>(1)</sup> م : ( ولا عدواً قتل ) .

<sup>(2)</sup> هـ : (أدى إلى اعتزاز) ، م : (أدى إلى فساد الملك) وهو مما أضافه المحقق .

<sup>(3)</sup> ل ، ع : (ما صنعت) .

<sup>(4)</sup> م : ( إني لأقدر ) ، ك ، ت : ( إني لا أقدر ) .

<sup>(5)</sup> م: (لم يضم . . . الرياضيات ) ، هد: (من لم يضمر نفسه في مضمار ) .

<sup>(6)</sup> م: (ليس بحكيم) وهو من إضافات المحقق.

<sup>&</sup>lt;sup>(7</sup>) ل ، ع : ( **لأريتني** ) .

وقد مضى من هذا الباب ومن الأبواب قبله ما كفى وأغنى، وفيه بُلغة لمن قنع واكتفى، وأحببت أن أختم الكتاب بباب من بلاغة المجانين وحسن فطن الموسوسين وأجعله خاتماً للكتاب، ومتمماً لعدة الأبواب، وقد ذكرت ذلك(1) على الاختصار رغبة عن الاكثار، فقف عليه إنْ شاء الله تعالى.

<sup>(1)</sup>م: ( ذكرت لك ) .

## بلب البلاغة من المجانين ومأثور حكم الموسوسين

قال أبو نعيم الفقيه (1): أرسل إليَّ عمران بن إسحاق بن الصباح ، وكان كثيراً ما يرسل إلى الفقهاء ، وكان أبوه كذلك يفعل ، فأتيته فإذا أبو الديك على بابه ، وكان معتوهاً ذاهب العقل ، وكان جيد البديهة حسن الجواب ، وإذا هو يَجْلُب ويُخَلُط ويشير بيده إلى الحائط ، كأنه يخاصم شيئاً ، وكان ذلك لا يعتريه إلاّ عند الجوع ، قد عرف بذلك ، وكان علية (2) أهل الكوفة وفقهاؤها يتفقدون ذلك منه ، فدخلت على عمران فلم أجلس حتى قلت : أيها الأمير ، أبو الديك على الباب / 48ب/ عرض يخاصم ويجلب ويخلط ، ولا أحسبه إلاّ جائعاً ، فقال عمران : علي بمائدة (3) ، فظلع بها مهيأة ، فقال : على بأبي الديك ، فدخل ، فلما عاين المائدة ورأى حسنها قال : هذه التي قال الله تعالى في كتابه يحكي مسألة نبيه عيسى عليه السلام : ﴿ ربّنا أَبْنِ عَينا مائِذةً من السماء تكونُ لنا عِيْدا لأولِنا وآخِرَنا وآيةً منك ﴾ (4) ، هذه لأول أهل الكوفة وآخرهم . والآية معرَّفة إلى أبي نعيم ما كنت فيه ، ثم أقبل عليً فقال : أمل الكوفة وآخرهم . والآية معرَّفة إلى أبي نعيم ما كنت فيه ، ثم أقبل على عمران فقال : أيها الأمير ، قال الله تعالى : ﴿ ويُطْعِمونَ الطعامَ على حُبِّهِ مسكيناً على عمران فقال : أبها الأمير ، قال الله تعالى : ﴿ ويُطْعِمونَ الطعامَ على حُبِّهِ مسكيناً ويتيماً وأسيراً في أما على الطعام فاكل .

وقال أبو نعيم : مَرَّ أبو الديك بمعلم في جبَّانة وعنده صبي ينشد :

<sup>(1)</sup> أبو نعيم الفقيه: عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني، فقيه حافظ، له تصانيف منها: كتاب الضعفاء، في رجال الحديث، توفي سنة 323هـ.

<sup>(</sup> تذكرة الحفاظ 35/3 ) .

<sup>(2)</sup> م : ( وكان يجتمع عليه ) وهو من تصرف المحقق .

<sup>(3)</sup> م : (ائتوه . . . بماثلة) ، هـ : (يا غلام الماثلة) .

## إِنَّ الصنيعةَ لا تكونُ صنيعةً حتَّى يُصَابَ بها طَريقُ المَصْنَعِ

فقال أبو الديك : كذب والله شاعركم ، ولا يكون المعروف معروفاً حتى يصرف في أهله كذلك لما كان ينالني منه شيء ، وكنيتي أبو الديك ، وأنا معتوه (1) .

وقال أبو الموفق سيف بن جابر (2): خرجت إلى الجبّانة يوماً في جنازة ، فلما دفناها جعلت أدور في المقابر ، فإذا أنا بعبد الرحمن بن الأشعث جالساً بين قبرين ، واضعاً خده على ركبتيه وهو يقول: شرَّدْتِني في البلاد ، وطيَّرْتِني في الجبال، وآنستِني بالقبور ، ثم قال: استغفر الله ، أما إلَّي أعلم أنك مأمورة ، ولعله يسلّط عليك من هو أشد منك علي . فقلت: يا عبد الرحمن ، من تكلّم ، قال: هذه المُسلّطة علي ، قلت: ومن هي ، قال: المرأة ، قلت: لو دعوت الله لرجوت أن يذهبها عنك ، قال: يا ابن جابر ، ربما دعوت وربما أمسكت ، فأما دعائي فاستعانة (3) بالله عزّ وجل ، وثقة به ، وأما إمساكي فتفويضاً لأمر الله ، ورضواناً بما قضى الله تعالى ، فقلت: ألا أجلس معك فأونسك ، قال: لا ، قد جعل الله أنسي في الوحدة ، كما جعل أنسك في خلق الله ، ثم قال: الست تروي أن مرزوقاً العجلي قال: إني أسأل الله حاجة منذ عشرين سنة ، ما أعطانيها ولا يئست منها ، قلت : بلى ، قال: فغضً صوته وقال: والله يا سيف لو قطعتني جُذَاذاً (4) لعلمت أن ذلك له ، وأنه الحكم العدل يفعل بي ما يشاء ، يا سيف قمّ عنى .

وقال بعض الأدباء من الأنصار لقُدَيْس ، وكان ذاهب العقل موسوساً ، يا قديس ، أنت تغدو وتصبح إلى أن تمسي ، فإذا جاء الليل أوجعك جسدك ، فقال :

إذا الليلُ ألبَسَني ثوبَهُ تَعَلَّبَ مِنِّي فَتَى مُوْجَعُ/149/

فقال الأنصاري: نسألك عن تشكِّي بدنك فتنشد الشعر، فقال: يا ابن

<sup>(1)</sup> قوله : ( وقال أبو نعيم مر أبو الديك . . . وأنا معتوه ) هذه الفقرة ساقطة من : ت .

<sup>(2)</sup> م : (أبو . . . سيف ) بياض بقدر كلمة .

<sup>(3)</sup>ع ، ت ، ك : ( فاستعاذة بالله ) ، هـ : ( فاستغاثة بالله وثقة به ) .

<sup>(4)</sup>ع ، ت : ( قطعتني جذاما ) ، هـ : ( لو قطعتني جذاما وبرصا ) .

الفاعلة ، قد أُجبتك ، فقال : سَبَّتَنِي وأنا سيَّدٌ من سادات الأنصار ، فقال (1) : وإنَّ بقسوم سَوَّدُوكَ لَفَاقَةً إلى سَيِّدٍ لو ينظفرونَ بسَيِّدِ ثَم ضرب بيَّده وقال : هذا الجواب المفسر (2) .

وأنشد هَبَنَّقَة القيسي<sup>(3)</sup> وهو محبوس<sup>(4)</sup>:

وَآهْجُرْ مَحَلُّ السُّوْءِ لا تَنْزِلْ بهِ وَإِذَا نَبَا بِكَ مَنْزِلُ فَتَحَوَّلِ (5) فقال : هذا أحمق بيت قالته العرب ، كيف يُطيق أهـلُ السجن النُّقْلَة منه ، وقال :

إذا كنتَ في دارٍ يُهِينُكَ أَهْلُهَا ولم تَكُ مَكْبُولاً بها فتَحَوَّل (6) ووُلِدَ لبعض أمراء الكوفة (7) بنت فساءه ذلك، وبلغ منه إلى أن امتنع عن الطعام، ومنع من دخول الناس عليه، فأتى بهلول (8) حاجِبَهُ فقال: اثذن لي على الأمر، فقال: ويحك يا بهلول، إن الأمير محزون، فقال: ما سبب ذلك، فقال: ولدت له بنت، قال: فالآن وقت دخولي عليه، اثذن لي عليه، فأدخله حتى أوقفه بين

يديه ، فقال : أيها الأمير ما هذا الحزن ، أجزعت لذات خلق سوى ، أيسُرُك أن



<sup>(1)</sup> البيت في عيون الأخبار 1/268 .

<sup>(2)</sup> هـ : ( ثم ضرط في يله ) .

<sup>(3)</sup> هـ : ( وأنشد لهبنقة القيسي ) .

هبنقة القيسي : يزيد بن ثروان من قيس بن ثعلبة ، يلقب بذي الودعات ، يضرب به المثل في الغفلة ، يقال : ( أحمق من هبنقة ) ، عاش وتوفي في الجاهلية .

<sup>(4)</sup> البيت لعبد القيس بن خفاف التميمي في حماسة البحتري ص 120.

<sup>(&</sup>lt;sup>5</sup>)ع : ( وإذا نابك ) ، هـ : ( لا تلمم به ) .

<sup>(6)</sup> م : ( فتحولا ) ، وقال محقق م : ( في الأصل فتحول والصحيح ما أثبتناه ) قلت : لعله يريد عكس ذلك . قوله : ( فقال هذا أحمق بيت . . . مكبولاً بها فتحول ) ساقط من : هـ .

<sup>(7)</sup> الرواية في أخبار الأذكياء ص 216 .

 <sup>(8)</sup> بهلول المجنون بن عمرو الصيرفي: من عقلاء المجانين ، له أخبار ونوادر وشعر ، ولد ونشأ بالكوفة ، واستقدمه
الرشيد وغيره من الخلفاء لسماع كلامه ، كان في أول نشأته من المتأدبين ، ثم وسوس فعرف بالمجنون ، توفي
نحو سنة 190هـ .

<sup>(</sup> فوات الوفيات 1/82 ، البيان والتبيين 230/2 ، نزهة الجليس 1/380 ، الأعلام 56/2 ) .

يكون مكانها ابن ، وأن يكون مثلي ، قال : ويحك فرُّجْتَ عنِّي ، ودعا من ساعته بالطعام وأذن للناس .

وحمل الصبيان يوماً (1) على بهلول فهرب من أيديهم ، فنظر إلى دار لبعض القرشيين مفتوحة الباب ، فدخل ورد الباب في وجود الصبيان ، وخرج صاحب الدار فعرفه ، فدعا له بطبق فيه طعام ، فجعل الصبيان يطالعون على الباب وبهلول من داخل يأكل ويقول : ﴿ فَضُرِبَ بِينَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بِاطِّنُهُ فَيُهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مَن قِبَلِه العَذَابُ ﴾ (2).

وحمل الصبيان يوماً على مجنون من مجانين الكوفة فالجَوُّوه إلى مضيق ، فشَدُّ عليهم بقصبة في يده وهو يقول:

إذا تعَسَّرُ أَمْرُ فَأَنْتَظِرْ فَرَجاً فَآخِرُ الأَمْرِ أَذْنَاهُ مِن الضَّرَجِ (٥) ووقف صباح المَوْسُوس على قوم فسألهم شيئاً فردُّوه ، فولِّي وهـ و يقول ، والصبيان يصيحون بين يديه ، قال : فتطلع على فسلم ثم قال :

رأيتُ الناسَ يدعوني بمجنونٍ على حال ولو كنت كتقارون وفرعون في الاقبال (4) رأوني حسن العَقْلِ جميلًا حَسنَ الألِ (5) 49ب/ وما ذاكَ على حَقَّ ولكنْ مَيْبَةُ السمال

فقلت : يحضرك شيء الساعة (6) غير هذه القافية حتى نعلم أنك شاعر ، قال : نعم ، ثم أنشأ يقول :

(إذا تضايقَ أمر فانتظر فَرَجَا وبعد هذا في : هـ ، تقديم وتأخير في الرواية .

الرواية في أخبار الأذكياء ص 216 .

<sup>(2)</sup> الحديد 13

<sup>: 📤 (3)</sup> 

<sup>(4)</sup> م ، ك ، ت : ( بإقبال ) ، هـ : ( في الأفعال ) .

<sup>(5)</sup> هـ : (حسن البال) .

<sup>(6)</sup> م ، هـ : ( الساعة شيء ) .

ف أَضْيَقُ الأمر أدناهُ من الفَرَجِ )

بمجنون على عَمْدِ ولا لبس ولا عَـقْـدِ لإرْقَاعِي عن الوَجْدِ(1) ووالى كتبة الجند جميلًا حسن القلة ولكن مَيْبَةُ النَّفُد

رأيتُ الناسَ يدعوني وما بي اليوم من جِنْ ولكنْ قولُهمْ ذاكَ ولو كنت كقارون رأونس راجح السعيقيل ومــا ذاكَ عــلى حَـــقُ

فقلت : هل عندك مزيد على هذا ، فإنَّ جئت بالثالثة علمت أنك شاعر ، فأطرق ساعة ثم قال: قم بنا إلى المنزل، قلت: هات حقك في ثقة، فأنشأ يقول:

> قىدىما قبل تهيامى لإذقاعي وإغدامي (2) واسراج والْـجَـامِ ولـم أَدْمَ بـالـــهَـامِ بما كانَ من أكرام

رأيتُ الناسَ يعدموني بيوسواس في الأيام وقسد كسنستُ أخسا مُسوق ولكنِّي أري ذاكَ ولــو كــنــتُ أخــا مَــلْكِ إذنْ أكرَمني الناسُ وكسانَ المسالُ عَسُونَاً لي

فأدخلته منزلي وغدَّيته ، وقعدت أسقيه وأشرب معه أنا وقوم من أصحابي ، ثم عاتبناه على ما يصنع بنفسه ، وما يقول الناس فيه ، فكأنا نعني بالعتاب غيره ، ثم اندفع يقول:

> أحيانا بيوميواس مقال الناس في الناس وعجل صفوة الكاس

رأيت الناس يسرموني ومن يضبط (3) يا هذا فذع ما قاله الناسُ

<sup>(1)</sup>م: (لا دفاعي) ، هم: (لا رقاعي من الوجد) .

<sup>(2)</sup> م: (لا دفاعي ) ، ع ، ت ، ك : (لا رقاعي ) .

<sup>(3)</sup> ت : (ومن يغبط) .

سامشالىي واجىناسىي اتونىي بىيىن جُلاسىي على السرجليسن والسراس /150/ ف إِنَّ النساسَ يُغْروني (1) ولو كنستُ أخسا مَسلُكٍ يُسحَيُّونَ ويَسحُبُّونَ (2)

ثم قال : يا فتى هذه أربعة ، وقام قومه له يبول ، فأقبل علي أصحابي فقالوا : لو جئنا بقينة ، فقلت : من يجيء بقينة بين يدي مجنون موسوس ، دعونا اليوم نلهو به ونسمع كلامه ، فدخل وهو يقول :

إذ تغنيت قليلا أرى العيري جميلا أبصر في الناس مثيلا قائيلا خيراً فعولا مي فخلوا لي السبيلا لكم مني بديلا يسترك المولى ذليلا يسترك المولى ذليلا يسترك المولى ذليلا

ونَسدامَى اكسلوني ونَسدامَى مىجىنونُ وَعَسمُوا انْسَى مىجىنونُ ولا كسيف لا اغرى ولا بساسطا لسلمدح وجها إنْ يكن قد ساءكم يو واطلبوا غيسري نديما شم جيشُوا بنجناه واتسمُوا يومَكم اح

قال: فندمنا على ما كان منا، وقلنا: بل نلذ ونفرح (3) وناتيك بثوب، قال: نعم، فأتيناه بثوب فطرحه عليه، ووجهنا إلى بعض أهلنا فجئنا بجارية تغني، فلما دخلت دعا برطل فشربه، وأمر بإدارته علينا، فلما صار في أيدينا أنشأ يقول:

يا إخوت كُلكم سَيَّد حيَّاكُم اللَّهُ وأَحْيَاكُمْ لا تحبسوا الإبريق عن صاحبٍ قد طَوبَ اليومَ وأسْقَاكُمْ فشربنا، ودعا برطل آخر وأمر بإدارته علينا، فلما صار في أيدينا أنشأ يقول:

<sup>(1)</sup> م : (يعزون ) ، ت ، ك : (يعزوني ) .

<sup>(2)</sup> م : ( يحيون ويحبون ) ، هـ : ( يحيوني ويحبوني ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) م : ( بدل وتفرج ) .

حَيَّاكُمُ السرحَمْنُ إِخْسُوانِا وَزَادَكُمْ فَفْسُلا وَإِحْسَانِا لا تَحْسُوا الإبريق عن صاحب صيَّركُمْ لسلروح رَيْحَانَا فشربنا ، وصلى معنا الظهر والعصر ، فلما جاء وقت المغرب دعا برطل ثالث ، فشرب وأمر بإدارته علينا ، فلما صار في أيدينا قال :

يا أوسَطَ الكُتَّابِ كُتَّابَا حيَّاكُمُ الرَّحَمْنُ أصحابَا لا تَحْبِسُوا الإبريقَ عن صاحبٍ يودكمْ حقًا وإنْ غَابَا فشربنا، وصلَّى المغرب، ثم طلب رطلًا وأمر بإدارته، فلما صار في أيدينا أنشأ يقول:

يا إخْوتَا حُيِّيتُمْ وحُيِّيتُمْ في غِبْطَةٍ وسَلامة وثَنَاءِ/50ب/ لا تحبِسُوا إبريقَكُمْ عن صاحبٍ يلقَاكُمُ بتحيةِ الْأَمَرَاءِ

ثم دعا برطل خامس ، فأمسكت المغنية لتستريح ، فقال :

يا أحسنَ الأمةِ تغريدا حَيِّي بمِضْرَابِكِ لِي العُودَالَ وَأَسْعدي صَبُّا أَخِا صَبْوَةٍ أصبحَ باللَّذَاتِ مقْصُودَا فشرب ثم اتكا اتكاءة النائم ، وأنشأ يقول :

سلامٌ عليكم حانَ وقْتُ مقيلِنَا وقد أحدثتْ في الرأس كاسَاتُكُمْ وَقْرَا وما أنا بالموذي ولا قائلًا هُجْرَا ولا أنا بالموذي ولا قائلًا هُجْرَا ولا أَذكر الحقدَ المُؤَثِّلُ والفَخْرَا(2)

ثم نام ، فلما أصبح رمى بالثوب إلى الغلام وقال : هاكم ثوبكم قد لبسناه مدة حاجتكم إلينا ، ثم انصرف .

ومر مجنون من مجانين الكوفة<sup>(3)</sup> من بني أسد ، على قوم من بني تيم الله بن

<sup>(1)</sup> م ، ت ، ك ، هـ : (حتى بمضرابك) .

<sup>(2)</sup> البيت ساقط من : ع ، ل ، ت ، ك .

<sup>(3)</sup> الخبر في أخبار الأذكياء ص 217 .

ثعلبة يقال له بعدان ، فعبثوا به عبثاً شديداً فقال : يا بني تيم الله ، ما أعلم قوماً خيراً منكم ، قالوا : وكيف ذلك يا بعدان ، قال : بنوا أسد ليس فيهم مجنون غيري ، وقد قيدوني وسلسلوني ، وكلكم مجانين ليس فيكم قيد واحد .

قال المداثني: دعا بعض السلاطين مجنونين ليحركهما، فضحك منهما، فبينا هو كذلك إذ عبث بهما فأسمعاه قدعا ، فدعا بالسيف ، فقال أحدهما لصاحبه : كنا اثنين فقد صرنا ثلاثة .

وكان إسراهيم بن المدبِّر() بالأهواز وقد صرف عنها (فمرٌّ) بماني الموسوس (2) ، فوثب فأخذ بلجام فرسه وأنشأ يقول :

ليتَ شِمْري أيُّ قوم أجدبوا فأغِيثُوا بك من طول العَجَفْ نظرَ الرحمٰنُ بالصنع لهم وحُرمْنَاكَ لَذَنْ قَدْ سَلَفْ وَأَمْضِ مَحْمُودًا فَمَا مَنْكَ خَلَفُ<sup>(3)</sup>

يا أبا إسحاقَ سِرْ مستَودَعَاً إنَّهَا أَنْتَ ربيعٌ صَيِّبٌ ﴿ حَيْثُمَا صَرَّفَهُ اللَّهُ انْصَرَفْ ﴿ ) إِلَّهُ الصَّرَفَ ( ) فأمر له بثلثمائة درهم .



<sup>(1)</sup> إبراهيم بن المدبر: إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبر، وزير من الكتاب المترسلين الشعراء من أهـل بغداد ، استوزره المعتمد لما خرج من سامراء يريد مصر ، تقلد ببغداد ديوان الضياع للمعتضد ، توفي ببغداد سنة

<sup>(</sup>معجم الأدباء 1/226 ـ 232 ، الولاة والقضاة ص 214 ، الطبري 341/11 ، الوزراء والكتاب ص 102 ، النجوم الزاهرة 43/3 ، الأعلام 1/56 ) .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق.

ماني الموسوس : محمد بن القاسم ، شاعر من أظرف الناس وألطفهم ، من أهل مصر ، رحل إلى بغداد في أيام المتوكل ، وله فيها أخبار ، توفى سنة 245هـ .

<sup>(</sup> فوات الوفيات 262/2 ، تاريخ بغداد 3/169 ، الأعلام 226/7 ) .

<sup>(3)</sup> البيت ساقط من : ت ، ك .

<sup>(4)</sup> ك ، ت : (ربيع طيب) .

## خاتمة الكتاب

وقد ذكرنا في كتابنا هذا من البلاغة والبراعة ما فيه لـذوي الألباب أفضل القناعة ، وما استوعبنا كل ما جاء في كل باب مخافة تطويل الكتاب ، ولأن مذهبنا في الاختصار والايجاز والاقتصاد ، ولو أردنا أن نسهب في الكلام ، ونزيد في الأبواب والنظام ، لهان ذلك علينا ، وإنما ذكرنا بعض ما نُبي إلينا ، رغبة في الإيجاز والتخفيف والاختصار من التأليف ، والحمد لله المتفضل بالإعانة والتمام ، وإليه نرغب في السلامة والسلام .

تم الجزء الثاني من جزئين من الكتاب المسمّى بكتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل ، وبه تمام الكتاب ، وذلك بمحروسة البصرة حرست عن الحسرة سنة 1217 ، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، وصلى لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (1) .

<sup>(1)</sup> يتلو ذلك في نسخة الأصل في الورقة /51أ/ : الجزء الأول من وصايا الملوك

### المصادر والبراج

- أثار المدينة المنورة ـ عبد القدوس الأنصاري . ط . دمشق 1935 .
- أخبار الحمقى والمغفلين ـ ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت 1963 / 1966 . ط. على الخاقاني ، بغداد 1386 / 1966 .
- الأخبار الطوال ـ الدينوري : أبو حنيفة أحمـد بن داود (ت 282هـ) . ط. وزارة الأحبار القومي ، مصر 1960 .
- أخبار العلماء بأخبار الحكماء ـ القفطي : علي بن يوسف بن ابراهيم الشيباني (ت 646هـ) . ط. مصر 1326هـ .
- أخبار النحويين البصريين ـ السيرافي : أبو سعيد الحسن بن عبد الله (ت 368هـ) معهد المباحث الشرقية ، الجزائر 1936م .
- أخبار النساء \_ ابن قيم الجوزية : شمس الدين محمد بن بكر الزرعي الدمشقي (ت 751هـ) . تحقيق نزار رضا ، ط. بيروت 1982م .
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر القرطبي: يوسف بن عبد الله (ت 463هـ). ط. السعادة ، مصر 1328هـ بهامش كتاب الإصابة .
- أسماء المغتالين من الأشراف\_ محمد بن حبيب (ت 245هـ). ضمن نوادر المخطوطات ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط. مصر 1370/ 1974.
- الاشتقاق\_ ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (ت 368هـ). تحقيق عبد السلام هارون ، ط. مصر 1958م .
- أشعار أولاد الخلفاء ـ الصولي : أبو بكر محمد بن يحيى (ت 335هـ) . (وهو جزء من كتاب الأوراق) ط. مصر 1355/ 1936 .
- الإصابة في تمييز الصحابة ـ ابن حجرالعسقلاني : أحمد بن علي (ت 852هـ) . ط. السعادة ، مصر 1328هـ، وتحقيق محمد علي البجاوي ، مصر 1971م .



الأصمعيات ـ الأصمعي : عبد الملك بن قريب (ت 216هـ) . تحقيق شاكر وهارون ، ط. دار المعارف ، مصر 1979م .

الأصنام ـ ابن الكلبي: أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت 204هـ). تحقيق أحمد زكى ، ط. دار الكتب المصرية 1343/1924.

الأعلام ـ الزركلي : خير الدين بن محمود بن محمد . الطبعة الثالثة ، بيروت 1969 / 1389

أعلام النساء ـ عمر رضا كحالة . ط. دمشق 1359هـ.

أعيان الشيعة \_ العاملي: محسن بن عبد الكريم الحسيني (ت 1371هـ).

ط. دمشق 1353/ 1935.

الأغاني \_ الأصبهاني: أبو الفرج علي بن الحسين الأموي (ت 360هـ). ط. دار الكتب المصرية، وط. ساسى ، وط. ليدن حسب ما يشار في الهامش.

الأمالي ـ القالي: اسماعيل بن القاسم (ت 256هـ) ط. دار الكتب العلمية بيروت 1978. مصورة عن ط. دار الكتب المصرية 1926.

أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) ـ المرتضى: الشريف علي بن الحسين العلوي (ت 436هـ). تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، ط. القاهرة 1954 / 1373

الإمامة والسياسة ـ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم (ت 276هـ).

ط. مصر 1322هـ، وط. الحلبي 1378/1967 .

أمراء البيان ـ محمد كرد على. ط. مصر 1355/1937.

أنباه الرواة على أنباه النحاة ـ القفطي : جمال الدين علي بن يوسف (ت 646هـ). ط. دار الكتب المصرية 1950 ـ 1955م .

أنساب الأشراف \_ البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (ت 269هـ). تحقيق محمد حميد الله ، ط. دار المعارف ، مصر 1956م.

أيام العرب في الإسلام ـ جمع محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي . ط . الحلبي ، مصر 1369/1950 .

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ـ البغدادي : اسماعيل باشا بن محمد أمين (ت 1339 هـ)ط. وكالة المعارف الجليلة، استانبول 45 ـ 1947م.



- البخلاء \_ الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255هـ). تحقيق طه البخلاء \_ الحاجري ، ط. دار المعارف ، مصر 1971م .
  - البدء والتاريخ ـ المقدسي: مطهر بن طاهر (ت بعد 355هـ).
    - ط. شالون 1916م.
- بدائع البدائة ـ الأزدي : على بن ظافر (ت 613هـ). تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، ط. مكتبة الأنجلو ، مصر 1970م .
- البرهان في وجوه البيان ـ ابن وهب الكاتب: أبو الحسين إسحاق بن ابراهيم (ت 272هـ). تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، ط. بغداد 1967 / 1387
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة \_ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ) ، ط. مصر 1326هـ، وتحقيق محمد أبو الفضل ، ط. القاهرة 1964م .
  - بلاغات النساء ـ أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر (ت 280هـ). ط. النجف1361هـ.
- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ـ الألوسي : محمود شكري (ت 1342هـ) . ط2 بعناية محمد بهجة الأثرى ، القاهرة 1342/1344 .
- بيان إعجاز القرآن ـ الخطابي : أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت 288هـ) . طبع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام . ط. دار المعارف ، مصر .
- تاج العروس: الزبيدي: محمد مرتضى (ت 1205هـ). مط الخيرية، مصر 1306هـ.
- تاريخ الأدب العربي ـ بروكلمان ، ترجمة عبد الحليم النجار . ط. دار المعارف ، القاهرة 59 ـ 1962م .
- تاريخ بغداد ـ الخطيب البغدادي : أحمد بن علي (ت 463هـ) . ط. مصر 1349هـ .



- تاريخ ابن خلدون ـ العبر .
- تاريخ خليفة بن خياط ـ خليفة بن خياط شباب العصفري (ت 240هـ). تحقيق أكرم ضياء العمري ، ط. النجف 1386/ 1967.
- تاريخ الخميس ـ الـديار بكـري : حسين بن محمـد بن الحسن المالكي (ت 966هـ) . ط. مصر 1866/1283
- تاريخ الطبري ـ الطبري : محمد بن جرير (ت 310هـ) . ط. الحسينية ، وط. دار المعارف مصر 1962م .
- تاريخ الكوفة ـ البراقي : حسين بن أحمد الحسني (ت 1332هـ) . ط. النجف 1356هـ .
- تاريخ اليعقوبي ـ اليعقوبي : أحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب (ت 292هـ) . ط. هوتسمان ، ليدن 1883م ، وط. بيروت 1960م .
- التبيان في علم البيان ـ ابن الزملكاني: كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري (ت 651هـ). تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، ط. بغداد 1383/ 1964.
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ـ المباركفوري : محمد بن عبد الرحمن (ت 1353هـ) . ط. دار الفكر ، بيروت 1979م .
- تذكرة الحفاظ ـ الذهبي: الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748هـ). دائرة المعارف العثمانية ، ط. حيدر أباد ، الهند 1957 ـ 1955 ـ 1957 .
- التكملة والذيل والصلة \_ الصغاني : الحسن بن محمد (ت 650هـ) . تحقيق مجموعة من المحققين ، ط. القاهرة 70 \_ 1977م .
- التنبيــه والأشراف ـ المسعــودي : علي بن الحسين (ت 345هـ). ط. مصر 1938/1357
- تهذيب الأسماء واللغـات ـ النووي : يحيى بن شـرف الحوراني (ت 676هـ). ط. المنيرة ، مصر د.ت .
  - تهذيب تاريخ ابن عساكر ـ عبد القادر بدران . ط. دمشق 29 ـ 1351هـ .

- تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين أحمد بن علي (ت 852هـ) . ط. حيدر أبار ـ الهند 25 ـ 1327هـ .
- تهذيب اللغة ـ الأزهري : محمد بن أحمد (ت 370هـ) . ط. القاهرة 64 ـ 1967م .
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ـ الثعالبي : أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري (ت 429هـ). تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، القاهرة 1965م .
- جامع الأصول في أحاديث الرسول ـ ابن الأثير: مجد الدين المبارك بن محمد الجيزري (ت 606هـ)، تحقيق عبد القيادر الأرناؤوط، ط. دمشق 1972/1392.
- جمهرة الأمثال ـ العسكري : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 395هـ) . تحقيق محمد أبو الفضل وقطامشق ، ط. مصر 1964م .
- جمهرة أشعار العرب ـ القرشي : أبو زيد محمد بن أبي الخطاب (ت أواخر القرن الرابع هـ) . ط. بيروت 1963م .
- جمهرة أنسباب العرب ابن حرم: علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت 456هـ). تحقيق عبد السلام هارون ، ط. دار المعارف مصر 1977م.
- الجمهرة (جمهرة اللغة) ـ ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري (ت 321هـ). تحقيق كرنكو، ط. حيدر أباد، الهند 44 ـ 1351هـ.
- جمهرة خطب العرب عصع أحمد زكي صفوة ، ط. 2 الحلبي مصر . 1962/1381 .
- جوامع السيرة \_ ابن حزم: علي بن أحمد الأندلسي (ت 456هـ). تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد، ط. دار المعارف، مصر.
- حسن المحاضرة \_ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 11 9هـ) . ط. إدارة الوطن ، مصر 1299هـ .
- حلية الأولياء \_ أبو نعيم الأصفهاني : أحمد بن عبد الله (ت 430هـ) . ط. مصر 1938 م ، وط. بيروت 1967م . . .



- حماسة أبي تمام (ديوان الحماسة) أبيو تمام: حبيب بن أوس الطائي (ت 231هـ) تحقيق عبد المنعم أحمد صالح، ط. بغداد 1980م.
- حماسة البحتري : أبو عبادة الوليد بن عبيد (ت 284هـ) . تحقيق لويس شيخو ، ط2 . بيروت 1387/1387 .
- الحماسة البصرية البصري : صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين (ت 659هـ) . تحقيق مختار الدين أحمد ، ط. الهند 1964م .
- الحماسة الشجرية \_ ابن الشجري : هبة الله علي بن حمزة العلوي (ت 542هـ) . تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي ، ط. دمشق 1970م .
- الحور العين ـ نشوان الحميري : أبو سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان (ت 573هـ) . ط. مصر 1948م .
- الحيوان ـ الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255هـ). تحقيق عبد السلام هارون ، ط. الحلبي ، مصر 1378/ 1958 .
- خزانة الأدب\_ البغدادي : عبد القادر بن عمر (ت1093هـ). ط. بولاق 1299هـ، وتحقيق عبد السلام هارون ، ط. مصر 67\_1969م .
- خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال ـ الخزرجي: أحمد بن عبد الله ( 923هـ ) . ط. الخيرية ، القاهرة 1323هـ .
  - الخليفة المغني ابراهيم بن المهدي ـ بدري محمد فهد . ط. بغداد 1967م . الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ـ زينب فواز . ط. مصر 1312هـ .
- دول الاسلام ـ الذهبي: الحافظ شمس الدين محمـ د بن أحمد بن عثمـان (ت 748هـ). ط. حيدر أباد ، الهند 1337هـ.
- الديارات ـ الشابشتي : علي بن محمد (ت 388هـ). تحقيق كوركيس عواد ، ط. بغداد 1951م .
  - ديوان ابراهيم بن هرمة ـ تحقيق محمد جبار معيبد . ط. بغداد 1389/ 1969 . ديوان الأخطل ـ تحقيق انطوان صالحاني . ط. بيروت 1891م .
    - ديوان إسحاق الموصلي \_ تحقيق أحمد ماجد العزي . ط. بغداد 1970م .
    - ديوان الأعشى ـ تحقيق محمد محمد حسين . ط. مكتبة الآداب 1950م .
  - ديوان أوس بن حجر ـ تحقيق محمد يوسف نجم . ط. صادر ، بيروت 1967م .



- ديوان الخنساء ـ ط. دار التراث ، بيروت 1388 / 1968 .
- ديوان زهير بن أبي سلمى ـ صنعة أبي العباس ثعلب . ط. دار الكتب المصرية ، القاهرة 1944م . صورتها الدار القومية ، مصر 1964م .
- ديوان سجيم عبد بني الحسماس تحقيق عبد العزيز الميمني . ط. دار الكتب المصرية ، القاهرة 1950م .
  - ديوان عبيد بن الأبرص تحقيق لايل . ط. بريل 1913م .
  - ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ـ تحقيق رودكناكس . ط. وين 1902م .
- ديوان القطامي ـ تحقيق ابراهيم السامرائي وأحمد مطلوب . ط. دار الثقافة ، بيروت 1960م .
  - ديوان لبيد بن ربيعة العامري تحقيق إحسان عباس . ط. الكويت 1962م .
  - ديوان لقيط بن يعمر الآيادي تحقيق خليل العطية . ط. بغداد 1390 / 1970 .
    - ديوان النابغة الذبياني ـ تحقيق الطاهر بن عاشور . ط. تونس 1976م .
- ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ـ المحب الطبري : أحمد بن عبد الله بن محمد (ت 694هـ) . ط. القدسي ، مصر 1356هـ، وط. دار المعرفة ، بيروت .
- الذريعة إلى تصانيف الشيعة \_ أغا بزرك : محمد محسن أغا بزرك الطهراني . ط. النجف 1355هـ .
- ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين ـ الطبري : محمـ لد بن جريـ ر (ت 310هـ) . (مختارات منه طبعت في مصر 1326هـ في آخر كتاب تاريخ الأمم والملوك) .
- الرسالة المستطرفة ـ الكتاني : محمد بن جعفر بن ادريس (ت 1345هـ) . ط. بيروت 1322هـ .
- رغبة الأمل من كتاب الكامل ـ سيد بن علي المرصفي (ت 1349هـ). ط. مصر 46 ـ 1348هـ، وط2 صورتها مكتبة البيان، بغداد 1389/ 1969م.
- زهر الأداب ـ الحصري: ابراهيم بن علي القيرواني (ت 453هـ). تحقيق علي محمد البجاوي ، ط. القاهرة 1372 : 1953 .

- سر الفصاحة \_ الخفاجي : عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان (ت 466هـ). تحقيق عبد المتعال الصعيدي ، ط. مصر 1372/ 1953.
- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ـ ابن نباتة : جمال الدين ابن نباتة المصري (ت 768هـ). تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، ط. القاهرة 1964م .
- سمط اللآلي ـ البكري : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 478هـ) . تحقيق عبد العزيز الميمني ، ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة 1936م .
- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة (ت 279هـ). تحقيق أحمد محمد شاكر، ط. القاهرة 1937م.
- سنن الدارمي \_ الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن (ت 255هـ). ط. الاعتدال، دمشق 1349هـ.
- سنن أبي داود أبو داود: سليمان بن الأشعث الأزدي (ت 275هـ). تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط. القاهرة 1936م.
- سنن ابن ماجة \_ ابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني (ت 273هـ). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط. الحلبي ، مصر 1372/ 1952.
- سنن النسائي ـ النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن علي (ت 303هـ). ط. الحلبي ، مصر 1312هـ.
- سير أعلام النبلاء \_ الذهبي: الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748هـ). ط. دار المعارف ، القاهرة 1962م.
- السيرة الحلبية (انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون) ـ الحلبي : على بن ابراهيم بن أحمد (ت 1044هـ) . ط. مصر 1292هـ .
- السيرة النبوية ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري (ت 213هـ). تحقيق مصطفى السقا والأبياري وشلبي ، ط. الحلبي ، مصر 1955م.
- شذرات الذهب ـ ابن العماد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد (ت 1089هـ). ط. القاهرة 1350هـ.
- شرح ديوان الحماسة \_ التبريزي: يحيى بن علي الخطيب (ت502هـ). تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط. القاهرة 1346هـ.



- شرح ديوان الحماسة ـ المرزوقي : أحمد بن محمـد بن الحسن (ت 421هـ) . تحقيق عبد السلام هارون ، ط. القاهرة 1967م .
- شرح شافية ابن الحاجب الاسترابادي: رضي الدين محمد بن الحسن (ت 686هـ). تحقيق محمد نور الحسن وآخرين، ط. القاهرة 1937م.
- شرح الشواهد ( المقاصد النحوية ) العيني : بدر الدين محمود بن أحمد (ت 1347هـ) . ط. على هامش الخزانة ، طر بولاق 1347هـ .
- شرح مقامات الحريري ـ الشريشي: أحمد بن عبد المؤمن القيسي (ت 620هـ). تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ط. المدني، مصر 1973م.
- شرح نهج البلاغة \_ ابن أبي الحديد : عبد الحميد بن هبة الله (ت 655هـ) . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، ط2 الحلبي ، مصر 1385/ 1965 . شعر ثابت قطنة \_ تحقيق ماجد السامرائي . ط. بغداد 1968م .
- شعر الحارث المخزومي ـ تحقيق يحيى الجبوري ، ط2 دار القلم ، الكويت 1983 .
- شعر عروة بن أذينة ـ تحقيق يحيى الجبوري ، ط3 دار القلم ، الكويت 1981م . شعر النعمان بن بشير الأنصاري ـ تحقيق يحيى الجبوري . ط2 دار القلم ، الكويت 1985م .
- شعر المخضرمين وأثر الاسلام فيه ـ يحيى الجبوري ط2 مؤسسة الرسالة ، بيروت 1981 / 1401
- الشعر والشعراء ـ ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم (ت 267هـ) . تحقيق أحمد محمد شاكر ، ط. دار المعارف ، مصر 1387 / 1967 .
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا- القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي (ت 831م). ط. الأميرية ، القاهرة 1332/ 1914.
- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) الجوهري: اسماعيل بن حماد (ت 393هـ). تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط. دار الكتاب العربي، مصر 1377هـ.



- الصحاح في اللغة والعلوم ـ إعداد وتصنيف نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي . ط. دار الحضارة ، بيروت 1974م .
- صحيح البخاري ( الجامع الصحيح ) ـ البخاري : أبو عبد الله محمد بن اسماعيل (ت 256هـ) . ط. أوربا ، وط. مطابع الشعب ، القاهرة .
- صحيح مسلم (الجامع الصحيح) ـ مسلم بن الحجاج القشيري (ت 261هـ). ط. بولاق 1329هـ.
- صحيح مسلم بشرح النووي ـ النووي : يحيى بن شرف (ت 676هـ). بعناية عبد الله أحمد أبوزينة ، ط. الشعب ، مصر 1973 .
- صفوة الصفوة ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ( 597هـ ) . دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد ، الهند 55 ـ 1357هـ .
- الصناعتين ـ العسكري : أبـ و هلال الحسن بن عبـد الله بن سهل (ت 395هـ) . تحقيق البجاوي وأبى الفضل ، ط. القاهرة 1952م .
- طبقـات ابن سعد ( الـطبقات الكبيـر ) ـ محمد بن سعـد (ت 230هـ) . تحقيق سخاو ، ط. ليدن 1322/ 1904 ، صورت في بيروت 1957م .
- طبقات الشعراء ابن المعتز: أبو العباس عبد الله بن المعتز العباسي (ت 296هـ). تحقيق عبد الستار فراج، ط. دار المعارف، القاهرة 1375/ 1956.
- طبقات علماء أفريقية \_ أبو العرب: محمد بن أحمد بن تميم (ت 333هـ). ط. الجزائر 1332/ 1914.
- "طبقات فحول الشعراء ـ الجمحي : محمد بن سلام (ت 231هـ) . تحقيق محمود محمد شاكر ، ط. المدني ، القاهرة 1972م .
- طبقات النحويين واللغويين ـ الزبيدي : محمد بن الحسن (ت 379هـ). تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، ط. القاهرة 1954م .
- العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون) ـ ابن خلدون : عبد الرحمٰن بن خلدون المغربي (ت 808هـ) . ط. مصر 1355هـ .
  - عصر المأمون ـ أحمد فريد الرفاعي . ط. مصر 1346هـ .





- العقد الفريد ابن عبد ربه: أحمد بن محمد الأندلسي (ت 327هـ). تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وابراهيم الأبياري، القاهرة 1948، 1967م، أعادت تصويره مكتبة المثنى بغداد 1967م.
- العمدة في محاسن الشعر وآداب ونقده القيرواني: الحسن بن رشيق (ت 463هـ). تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط. بيروت 1972م.
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري ـ البدر العيني : محمود بن أحمد ( ت855هـ ) . ط. دار الفكر ، بيروت د.ت .
- عيار الشعر ـ ابن طباطبا: محمد بن أحمد العلوي (ت 322هـ). تحقيق طه الحاجري وزغلول سلام، ط. مصر 1956م.
- عيون الأخبار ـ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 276هـ). ط. دار الكتب المصرية، القاهرة 25 ـ 1930م.
- غاية النهاية في طبقات القراء (يعرف بطبقات القراء) ابن الجزري: شمس الدين محمد بن محمد الجزري (ت 833هـ). ط. السعادة، مصر 51 1364هـ).
- غرر الخصائص الواضحة ـ الوطواط: محمـد بن ابراهيم بن يحيى الكتبي (ت 718هـ). ط. الأدبية ، مصر 1318هـ.
- الفرق بين الفرق ـ البغدادي : عبد القاهر بن طاهر بن محمد (ت 429هـ). تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، مصر د.ت .
- فرق الشيعة \_ النوبختي : الحسن بن موسى (ت 310هـ) . ط. النجف 1936م . فصل المقال في شرح كتاب الأمثال \_ البكري : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 487هـ) . تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابدين ، ط. بيروت 1971م .
- الفهرست ـ ابن النديم : محمد بن اسحاق (ت 380هـ) . تحقيق رضا تجدد ، طهران 1971 ، ط. القاهرة 1948 ، وط. ليبزك 1871م .
- الفهرست ( فهرست كتب الشيعة ) ـ الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ( ت 460هـ ) . ط. النجف 1356هـ .



- فهرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة ـ ابن خير الأشبيلي : محمد خير بن عمرا الأموي (ت 575هـ) . ط. القاهرة 1963م .
- فوات الوفيات ـ الكتبي : محمد بن شاكر الحلبي (ت 764هـ) . ط. مصر 1299هـ . 1299هـ . وتحقيق إحسان عباس ، ط. بيروت 1973م .
- القاموس المحيط ـ القيروز ابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 816هـ) . ط. الحلبي ، مصر 1953م .
- الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير : عز الدين علي بن محمد الشيباني ( ت 630هـ ) . ط. بيروت 1967م .
- الكامل في اللغة والأدب\_ المبرد: محمد بن يزيد الثمالي (ت 285هـ). تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاتة ، ط. مصر. د.ت.
- كتاب الأمثال ـ القاسم بن سلام (ت 224هـ). تحقيق عبد المجيد قطامش، ط. دار المأمون، بيروت 1980م.
- كتاب التعازي والمراثي ـ المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد (ت 285هـ). تحقيق محمد الديباجي ، ط. دمشق 1396/ 1976.
- كتـاب الردة ـ الـواقدي : محمـد بن عمر بن واقـد (ت 207هـ) . تحقيق يحيى الجبوري ، ط. دار الغرب الإسلامي ، بيروت 1990م .
- كتـاب المحن ـ أبو العـرب : محمد بن أحمـد بن تميم التميمي (ت 333هـ). تحقيق يحيى الجبوري ، ط2 دار الغرب الإسلامي ، بيروت 1988م .
- كتاب المعمرين والوصايا ـ السجستاني : أبو حاتم سهل بن محمد (ت 255هـ). تحقيق عبد المنعم عامر، ط. إحياء الكتب العربية، مصر 1961م.
- كشف الظنون عن أسمامي الكتب والفنون ـ جماجي خليفة (ت 1067هـ). ط. استانبول 41 ـ 1943م .
- الكواكب الدرية في تاريخ ظهور البابية والبهائية ... ترجمه عن الفارسية أحمد فائق رشد . ط. مصر 1343/ 1924 .
- اللباب في تهذيب الأنساب ـ ابن الأثير: علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني (ت 630هـ). ط. مصر 1356 ـ 1369هـ.



- لسان العرب ـ ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري (ت 1300 مل. بولاق، القاهرة 1300 .
- لسان الميزان ـ ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (ت 852هـ). ط. حيدر أباد، الهند 1331هـ.
  - لغة العرب \_ مجلة أصدرها انستانس ماري الكرملي سنة 1911 \_ 1931 بغداد .
- المثل السائر ابن الأثير: ضياء الدين نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ت 637هـ). تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ط. مصر 1379/ 1959.
- مجمع الأمثال ـ الميداني: أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت 518هـ). تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، ط. مصر 1959م.
  - مجموعة المعاني \_ مجهول المؤلف . ط. الجوائب ، القسطنطينية 1301هـ .
- المحاسن والمساوىء ـ البيهقي : إبراهيم بن محمد (ت 320هـ). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط. مصر 1961م .
- محاضرات الأدباء الأصبهاني : أبو القاسم حسين بن محمد الراغب (ت 502هـ) . ط. مكتبة الحياة ، بيروت 1961م .
- المحبر ـ ابن حبيب : محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي (ت 245هـ) . ط. داثرة المحبر ـ ابن حبيب : محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي (ت 245هـ) . ط. داثرة
- مختارات ابن الشجرى ـ ابن الشجرى : أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد الحسني (ت 542هـ) . شرح محمود حسن زناتي ، ط. الاعتماد ، مصر 1925 / 1344
- مرآة الجنان ـ اليافعي : عبد الله بن أسعد (ت 678هـ). ط. بيروت 1970م . مرآة الجنان ـ اليافعي : عبد الله بن أللغوي : عبد الواحد بن علي الحلبي (ت 351هـ) . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط. مصر 1375/ 1955 .
- مروج الذهب ومعادن الجوهر ـ المسعودي : أبو الحسن علي بن أبي الحسن (ت 346هـ) . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة 1958/1377



- المستجاد من فعلات الأجواد ـ التنوخي : أبو علي المحسن بن علي القاضي ـ ت 384هـ) . تحقيق محمد كرد علي ، ط. دمشق 1946م . أعيد تصويره سنة 1970م .
- المستقصى في أمثال العرب ـ الزمخشري: محمود بن عمر (ت 538هـ). داثرة المستقصى المعارف العثمانية ، ط. حيدر أباد ، الهند 1381/ 1962م.
- مسند أحمد بن حنبل ـ ابن حنبل : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 241هـ) . تحقيق أحمد محمد شاكر ، ط. دار المعارف ، مصر ( 1365 / 1946 . وط. الحلبي 1313هـ .
- المعارف ـ ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم (ت 276هـ). تحقيق ثروة عكاشة ، ط. دار المعارف ، مصر 1969 .
- المعاني الكبير ـ ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم (ت 276هـ) . ط. دائرة المعارف العثمانية ، الهند 1949م .
- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ـ ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 626هـ). تحقيق مرجليوث، ط. القاهرة 23 ـ 1930م. وتحقيق أحمد فريد رفاعي، القاهرة 1936م.
- معجم البلدان\_ياقوت بن عبد الله الـرومي الحمــوي (ت 626هـ). تحقيق وستنفيلد، ط. ليبزك 66\_1870م.
- معجم الشعراء ـ المرزباني: أبو عبيد محمد بن عمران (ت 384هـ). تحقيق عبد الستار فراج، ط. القاهرة 1379/ 1960م.
- معجم ما استعجم ـ البكري : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 487هـ) . تحقيق مصطفى السقا ، ط. القاهرة 1945م .
  - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي \_ فنسنك . ط. ليدن 36 \_ 1969م .
- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي . ط. القاهرة 1960 .
- المعجم الوسيط ـ إعداد مجمع اللغة العربية مصر . ط. دار احياء التراث العربي ، بيروت ، مصورة عن طبعة مصر .



- المعرب من الكلام الأعجمي ـ الجواليقي: أبو منصور موهوب بن أحمد (ت 540هـ). تحقيق أحمد شاكر، ط. القاهرة 1361هـ.
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة ـ طاش كبرى زادة . ط. حيدر اباد ، الهند 1329هـ .
- المفضليات \_ الضبي : المفضل بن محمد (ت 178هـ) . تحقيق محمود شاكر وعبد السلام هارون ، ط. دار المعارف مصر 1976م .
- مقاتل الطالبيين ـ الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي (ت 356هـ) . ط. مصر 1368/ 1949 .
- مقدمة ابن خلدون ـ عبد الرحمٰن بن خلدون (ت 808هـ) . ط. مصطفی محمد ، مصر ، د. ت .
- المؤتلف والمختلف الأمدي: أبو القاسم الحسن بن بشربن يحيى (ت 370هـ). تحقيق عبد الستار فراج ، ط. الحلبي ، مصر 1961م.
- الموفقيات ـ الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي (ت 256هـ) . ط. ديوان الأوقاف ، بغداد 1972م .
- الموشح في مآخذ العلماء على الأدباء ـ المرزباني : أبو عبيد الله محمد بن عمران ( ت 384هـ ) . تحقيق علي محمد البجاوي ، ط. القاهرة 1965م .
- الموشى ـ الوشاء: أبو الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى (ت 325هـ). ط. ليدن 1312هـ.
- ميزان الإعتدال في نقد الرجال الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748هـ). ط. السعادة ، مصر 1325هـ.
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ـ ابن تغرى بردى : أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى (ت 847هـ) . ط. دار الكتب المصرية ، القاهرة 1930م .
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء \_ الأنباري : أبو البركات عبد الرحمٰن بن محمد (ت 577هـ) . نشر على يوسف ، ط. مصر 1294هـ .
- نزهة الجليس ومنية الأديب والأنيس ـ الموسوي : العباس بن علي بن نور الدين (ت 1148 م. مصر 1293 م.



- نسب قريش ـ المصعب الزبيري: أبو عبد الله المصعب بن عبد الله (ت 236هـ). ط. دار المعارف، مصر 1953م.
- نقائض جرير والفرزدق ـ أبو عبيدة : معمر بن المثنى التيمي (ت 210هـ) . تحقيق بيفان ، ط. ليدن 1905 ـ 1912م .
- نكت الهميان في نكت العميان ـ الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764هـ) . بعناية أحمد زكى ، ط. الجمالية ، مصر 1329/ 1911 .
- نهاية الإرب في فنون الأدب النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 732هـ). ط. دار الكتب المصرية، القاهرة 29 ـ 1955م.
- النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير: مجد الدين المبارك بن محمد الجزري (ت 606هـ). تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، ط. المكتبة الإسلامية، القاهرة 1965م.
- النوادر ـ القالي : أبو علي إسماعيل بن القاسم (ت 356هـ). ط. دار الكتب المصرية ، القاهرة 1926م . صورتها دار الكتب العلمية ، بيروت 1978م .
- النوادر في اللغة ـ الأنصاري: أبو زيد سعيد بن أوس (ت 215هـ). تحقيق محمد عبد القادر أحمد ، ط. بيروت 1981م .
- نور القبس المختصر من المقتبس ـ المرزباني : أبو عبيد محمد بن عمران (ت 384هـ) . اختصار يوسف بن أحمد الحافظ اليغموري (ت 673هـ) . تحقيق رودلف زلهايم ، ط. فسبادن 1384/ 1964 .
- هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام ـ البديعي : يوسف البديعي قـاضي الموصـل (ت 1073هـ). نشر محمود مصطفى ، ط. مصر 1352/ 1934.
- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ـ البغدادي : إسماعيل بـاشا بن محمد بن أمين الباباني (ت 1339هـ) . ط. استانبول 51 ـ 1955م .
- الوافي بالوفيات ـ الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764هـ) . تحقيق ريتر ، ط. الهاشمية ، دمشق 1959م .
- الورقة ابن الجراح: أبو عبد الله محمد بن داود الجراح (ت 296هـ). تحقيق عبد الوهاب عزام وعبد الستار فراج، ط. 2 دار المعارف، مصر 1372/1953.



- الوزراء والكتاب\_ الجهشياري: أبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت 331هـ). تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، ط. مصر 1357/ 1938.
- وفيات الأعيان ـ ابن خلكان : شمس الدين أحمد بن محمد (ت 681هـ) . تحقيق إحسان عباس ، ط. دار الثقافة ، بيروت 68 ـ 1972م .
- وقعة صفين ـ نصر بن مزاحم المنقري (ت 212هـ) . تحقيق عبد السلام هارون ، ط. القاهرة 1365هـ .
- الولاة والقضاة ـ الكندي : محمد بن يوسف بن يعقوب (ت بعـد. 355هـ) . ط. بيروت 1908م .

\* \* \*



- 1 \_ فهرس الآيات القرآنية .
- 2\_فهرس الأحاديث النبوية.
  - 3\_فهرس الشعر.
  - 4\_فهرس الأمثال.
- 5\_فهرس الأعلام . 6\_فهرس القبائل والأمم والجماعات .
  - 7\_فهرس المواضع والبلدان
  - 8 \_ فهرس موضوعات الكتاب.





# 1\_فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة      | السورة ورقم الآية | الأيسة                                                         |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 77          | [الشعراء 128]     | أتبنون بكل ريع آية تعبثون .                                    |
| 212         | [التوبة 13]       | أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين .                   |
| 138         | [لقهان 14]        | اشكر لي ولوالديك إليَّ المصير.                                 |
| 211         | [المائدة 50]      | أفحكمُ الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا.                  |
| 211         | [التوبة 49]       | ألا في الْفتنة سقطوا و إن جهنم لمحيطة بالكافرين.               |
| 105         | [النحل 106]       | إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان .                             |
| 13 <i>7</i> | [البقرة 156]      | إنا لله و إنا إليه راجعون .                                    |
| 212         | [ابراهيم 8]       | إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد.         |
| 128         | [الزمر 30]        | إنك ميت وهم ميتون .                                            |
| 211         | [الكهف 50]        | بئس للظالمين بدلا.                                             |
| 90          | [هود 41]          | بسم الله مجراها ومرساها .                                      |
| 217         | [هود 86]          | بقية الله خير لكم.                                             |
| 239         | [الزخرف 58]       | بل هم قوم خصمون .                                              |
| 65          | [الأنعام 62]      | ثُمَّ رُدُّوا إِلَىٰ الله مولاهُم الحق .                       |
| 252         | [المائدة أ114]    | ربنا أنزل علينا مائدة .                                        |
| 89          | [الزخرف 13]       | سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين                       |
| 239         | [الأحقاف 35]      | فاصبر كها صبر أولو العزم من الرسل .                            |
| <i>7</i> 5  | [عمد 4]           | فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب.                            |
|             |                   | فضرب بينهم سور له باب باطنه فيه الرحمة                         |
| 255         | [الحديد 13]       | وظاهره من قبله العذاب.                                         |
| 114         | [طه 44]           | فقولاً له قولًا ليناً لعله يتذكر أو يخشئ.                      |
|             |                   | قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخاً كبيراً                    |
| 95          | [يوسف 78]         | وَ فَخَذَ أَحِدُنَا مَكَانَهُ إِنَّا نُواكُ مِنَ الْمُحسنينِ . |
|             |                   | قد جاءتكم بينة من ربحم فأوفوا الكيل والميزان                   |
| 216         | [الأعراف 85]      | ولا تبخسوا الناس أشياءهم .                                     |



| الصفحة   | السورة ورقم الآية | الآبِــة                                            |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 62       | [الأنعام 56]      | قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين .                  |
| 55       | [النحل 112]       | قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. |
| 239      | [الأنعام 15]      | قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم .             |
| 89       | [يس 5 ٰ0]         | لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون .            |
|          | _                 | لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنِتُم        |
| 210      | [التوبة 128]      | حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.                     |
| 211      | [مريم 27]         | لقد جئت شيئاً فريا .                                |
| 214      | [الأنفال 44]      | ليقضي الله أمراً كان مفعولا.                        |
| 166      | [البقرة 245]      | من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً .                  |
|          |                   | وآتيتم إحداهن قنطارأ فلا تأخذوا منه شيئأ أتأخذونه   |
| 217      | [النساء 20]       | بهتاناً وإثهاً مبيناً .                             |
| 77       | [الشعراء 130]     | وإذا بطشتم بطشتم جبارين .                           |
| 222      | [النجم 34]        | وأعطى قليلا وأكدى .                                 |
| 43       | [عمد 35]          | والله معكم ولن يتركم أعهالكم .                      |
| 213      | [هود 122]         | وانتظروا إنّا منتظرون .                             |
| 65       | [طه 7]            | و إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفىٰ .            |
| 77       | [الشعراء 129]     | وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون .                        |
| 104      | [الأنبياء 78]     | وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث.                   |
| 143، 212 | [الشعراء 227]     | وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .               |
| 55       | [النحل 112]       | وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة .                    |
| 65       | [الأنعام 24]      | وضل عنهم ما كانوا يفترون .                          |
| 90       | [المؤمنون 29]     | وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين .    |
| 201      | [آل عمران 103]    | وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها .          |
| 34       | [البقرة 286]      | ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . |
| 217      | [الشعراء 183]     | ولا تعثوا في الأرض مفسدين .                         |
| 211      | [الأنعام 67]      | ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون .                        |
| 212      | [آل عمران 144]    | وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ,            |
| 211      | [آل عمران 85]     | ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه .           |
| 59       | [يس 51]           | ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.   |
| 252      | [الإنسان 8]       | ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيهاً وأسيراً.     |
| 163      | [الدخان 41]       | يوم لا يغني ولي عن مولىٰ شيئاً ولا هم ينصرون .      |



# 2 - فهرس الأحاديث النبوية

| _  | الم |
|----|-----|
| ī- | -11 |
|    |     |

| 161 | اللهم اسقنا غيثاً مغيثا، غدقاً طبقاً غير راثث                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 42  | أيها الناس عليكم بالتواصل والتعاطف والتباذل                                             |
| 8   | السخاء شَجرة في الجنة. فمن كان سخياً أخذ بغصن منها                                      |
| 211 | المرء يحفظ في ولده                                                                      |
| 42  | والذي بعثني بالحق إنهم لحزب الشيطان يعدهم فيخلفهم                                       |
|     | يا بُني تمام رَضاعك في الجنة، العين تهملي، والْقلب يحزنُ، ولا نقول ما يسخط الربّ، و إنا |
| 138 | بك يا أبراهيم لمحزونون                                                                  |

\* \* \*



#### 3\_فهرس الشعر

| الصفحة | الشاعر                | القافية  | المطلع       |
|--------|-----------------------|----------|--------------|
|        | (1)                   |          |              |
| 76     | ابن قيس الرقيات       | الظلماء  | إنها مصعب    |
| 258    | صباح الموسوس          | وثناء    | يا إخوتا     |
|        | (ب)                   |          |              |
| 213    | هند بنت أثاثة         | الكتبُ   | أبدت رجال    |
| 233    | <b>ج</b> اري <b>ة</b> | جانبُ    | ولله مني     |
| 120    | اسحق الموصلي          | عواقبُ   | سأجعل        |
| 213    | هندبنت أثاثة          | الخطب    | قد کان       |
| 219    | زهراء الكلابية        | فقريبُ   | فأما على     |
| 99     | شاعر                  | تابوا    | إنها محنة    |
| 258    | صباح الموسوس          | أصحابا   | يا أوسط      |
| 142    | محمود الوراق          | اكتثابا  | ومنتصح       |
| 237    | جار <b>ية</b>         | جيوبا    | إنَّا و إنَّ |
| 55     | الحارث بن صخر         | الغراثب  | بضرب         |
| 95     | ذؤيب بن عمرو          | الجُوْبِ | جانيك        |
| 140    | شاغر                  | النوائبِ | وما أنا      |
| 106    | يحيئ البرمكي          | الجيب    | انصب نهاراً  |
| 167    | ابنة العدوي           | ثوابه    | هِل عندكم    |
| 128    | شاعر                  | صاحبُه   | وطيب نفسي    |
| 176    | جعيثنة البكائي        | شجراتِ   | إذا لم يكن   |
| 226    | شباعرة                | جناتِ    | كنا كغصنين   |
| 167    | أبو فرعون العدوي      | لم نأتِ  | والله لولا   |
| 230    | أعرابية               | مواتاتي  | يا صاحب      |

| الصفحة | الشاعر             | القافية  | المطلع      |
|--------|--------------------|----------|-------------|
|        | (ج)                |          |             |
| 255    | <u>م</u> جنون      | الفرج    | إذا تعسر    |
|        | (ح)                |          |             |
| 194    | أعرابي             | ونروځ    | وما العيش   |
| 171    | أوس بن حجر         | بالراح   | دان مسف     |
| 220    | ابن الخنساء        | البارحة  | يا إخوتا    |
|        | (٤)                |          |             |
| 135    | غيلان الثقفي       | عِدُ     | فلا رُزُء   |
| 68     | الراعي النميري     | فشدوا    | فانِ رفعت   |
| 127    | شاعر               | يولدُ    | تعزُّ       |
| 49     | الأفوه الأودي      | تنقادُ   | تهدى        |
| 123    | شاعر               | تصادُ    | تقنصها      |
| 123    | شاعر               | يصيدُ    | تفرقت       |
| 229    | أعرابية            | بعيدُ    | فلله جاراي  |
| 128    | علي بن منصور       | أوغدا    | وهوّن ما    |
| 258    | -<br>صياح الموسوس  | العودا   | يا أحسن     |
| 241    | سهل بن هارون       | عوَّادا  | نبئت        |
| 9      | الوشاء             | سهد      | ياً من يقوم |
| 173    | شاعر               | لبدِ     | نشبي        |
| 44     | دريدبن الصمة       | الغَدِ   | أمرتهم      |
| 254    | قُدَيس الموسوس     | بسيِّدِ  | و إن بقوم   |
| 164    | شاعر               | عامدِ    | إليك يا أبن |
| 99     | اسحق الموصلي       | مسدود    | ياسرحة      |
| 141    | العريان الطاثي     | ولم تردِ | أقول        |
| 88     | ابن الأعراب        | کبدی ً   | إني وجدك    |
| 221    | ابن الخنساء        | الرشذ    | إن العجوز   |
| 240    | سعيد بن عبد الرحمن | عبدالصمذ | إنه والله   |



| الصفحة | الشاعر                | القافية          | المطلع           |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|
|        | (¿)                   |                  |                  |
| 233    | فضل الشاعرة           | ماذا             | فعاتبوه          |
| 232    | علي بن الجهم          | ملاذا            | لأدبها           |
| 232    | فضّل الشاعرة          | ملاذا            | أنيق شكل         |
|        | (ر)                   |                  |                  |
| 129    | أراكة الثقفي          | عمرو             | تفكّر            |
| 10     | الوشاء                | يقدرُ            | لاصبر            |
| 132    | عبد الله بن طاهر      | الأجرُ           | لا كان           |
| 215    | الخنساء               | نارُ             | وإن صخراً        |
| 174    | شاعر                  | كثروا            | أصلحك            |
| 234    | <b>ج</b> اري <b>ة</b> | مهجورُ           | لن يقبل          |
| 169    | امرؤ القيس            | منظرا            | ولما بد <i>ت</i> |
| 91     | عقيل بن أبي طالب      | أضمرا            | و إني امرؤ       |
| 236    | غلام                  | صُفُرا           | وماكنت           |
| 258    | صباح الموسوس          | وفمرًا           | سلام عليكم       |
| 140    | شاعر                  | ما تریٰ          | احثوا على        |
| 227    | أعرابية               | الثرى            | ياليت            |
| 238    | عروة بن أذينة         | فاستترِ          | قالت             |
| 122    | شاعر                  | لأمو             | کہا قال          |
| 131    | شاعر                  | الذخرِ           | من يسبق          |
| 60     | شاعر                  | تسري             | وإني             |
| 10     | الوشاء                | والزجرِ          | عتبت             |
| 45     | ً قيس بن رفاعة        | غدَّار           | منيصلَ           |
| 117    | الأخطل                | بأطهار           | قوم              |
| 109    | يحييٰ بن خالد         | الخبز            | قد رأيناك        |
|        | (س)                   |                  |                  |
| 256    | صباح الموسوس          | بوسواس           | رأيت             |
| 167    | ابنة العدوي           | بو ورن<br>للبوسِ | ياأيها           |



| الصفحة | الشاعر           | القافية          | المطلع                 |
|--------|------------------|------------------|------------------------|
|        | (ص)              |                  |                        |
| 153    | الأعشىٰ          | خمائصا           | يبيتون                 |
|        | (ط)              |                  |                        |
| 101    | ا راجز           | التمطّي          | إني إذا                |
|        | (ع)              |                  |                        |
| 253    | قديس الموسوس     | موجع             | إذا الليل              |
| 246    | لقيط بن يعمر     | مضطلعا           | فقلدوا                 |
| 141    | شاعر             | ذرعا             | رحيب                   |
| 10     | الوشاء           | المفرَّع         | شهيدي                  |
| 253    | شاعر             | المصنع           | إنالصنيعة              |
| 145    | سعيد بن العاص    | ا <b>د</b> راع ً | إن المنية              |
| 60     | سويد بن أبي كاهل | اتسغً            | بسطت                   |
| 60     | سويدبن أبي كاهل  | لم يُطغ          | رب من                  |
|        | (ف)              |                  |                        |
| 231    | جارية            | بوصف             | ماسلم                  |
| 236    | غلام             | يذرفُ            | ظفرتم                  |
| 221    | ابن الخنساء      | عطفا             | والله                  |
| 217    | ميسون بنت بحدل   | الشفوف           | ولبس                   |
| 259    | ماني الموسوس     | العجف            | ليت شعري               |
|        | (ق)              |                  |                        |
| 177    | أعرابي           | مغلقُ            | وأهلكني                |
| 77     | المفضل النكري    | فريقُ            | بكل قرارة<br>بكل قرارة |
| 237    | جاري <b>ة</b>    | ريِّقا           | . ال ال<br>جارية       |
|        | (설)              |                  |                        |
| 134    | عبد الله بن همام | أصفاكا           | اصبر                   |
| 232    | جارية<br>جارية   | لذاكا            | اعببر<br>أيها المعرض   |



| الصفحة | الشاعر             | القافية | المطلع      |
|--------|--------------------|---------|-------------|
|        | (1)                |         |             |
| 131    | سفيان بن عُيينة    | شغلُ    | كيف أعزيك   |
| 79     | الأعشى             | الرجلُ  | علقتها      |
| 199    | هند بنت الفيض      | بغلُ    | وهل أنا     |
| 179    | شاعر               | أملُ    | سألتكم      |
| 153    | زهير بن أبي سلميٰ  | البذلُ  | على مكثريهم |
| 155    | القطامي            | الزللُ  | قد ِيدرك    |
| 132    | أبراهيم النبهاني   | معوَّلُ | تعزَّ       |
| 67     | ثابت قطنة          | صقيلُ   | فإلا أكن    |
| 223    | أعرابية            | أقبلا   | لاتهجرن     |
| 234    | الحارث المخزومي    | المغفلا | من اللائي   |
| 121    | المنصور            | فتفعلا  | وما العجز   |
| 257    | صباح الموسوس       | قليلا   | وندامي      |
| 98     | اسحق الموصلي       | زَلَلِي | لأشيء       |
| 161    | شاعر               | الطفلِ  | أتيناك      |
| 219    | ابراهيم بن هرمة    | الأجلِ  | لا أتبع     |
| 162    | أبو طالب           | للأرامل | وأبيض       |
| 255    | صباح الموسوس       | حالِ    | رأيت الناس  |
| 115    | شاعر               | نوفلِ   | تسوّد       |
| 254    | عبد القيس بن خفاف  | فتحول   | واهجر       |
| 92     | عبدالعزيز الكلابي  | الدخولِ | دخلت        |
| 254    | هبنقة القيسي       | فتحولِ  | إذاكنت      |
| 238    | جارية              | الخليلِ | راقب        |
| 105    | شاعر               | خليه    | إذاما       |
| 57     | عمار بن ياسر       | خليلهِ  | ضرب يزيل    |
|        | (4)                |         |             |
| 174    | أعرابي             | المسلم  | جاء الشتاء  |
| 248    | ربي<br>نصر بن سيار | ضرامُ ' | أريٰ خلل    |
| 234    | عبد الله بن معاوية | حرامُ   | أنس غرائر   |
| 167    | أبو فرعون العدوي   | يراكما  | يا ابنتي    |



| الصفحة | الشاعر              | القافية         | المطلع        |
|--------|---------------------|-----------------|---------------|
| 235    | جارية               | مبتغاهما        | ألاحتي        |
| 241    | علي بن الجهم        | الجهم           | أمي جعلت      |
| 221    | ابن الخنساء         | الأقدم          | لست لخنساء    |
| 83     | عنترة               | الخمخُم         | ما راعني      |
| 120    | أبو جعفر المنصور    | الحيام          | قد اکتنفتك    |
| 141    | الحارث بن وعلة      | سهمي            | قومی هم       |
| 175    | أعرابية             | الأيام          | طحطحتنا       |
| 89     | جرير                | الأدام          | هو القين      |
| 98     | ابراهيم بن المهدي   | لم تلم `        | البرّ لي      |
| 241    | سهل بن هارون        | بسطأم           | لو شئت        |
| 256    | صباح الموسوس        | الأيام          | رأيت          |
| 222    | أعرابية             | الهَرَمُ        | سليلة         |
| 257    | صباح الموسوس        | وأحياكم         | يا إخوتي      |
| 54     | رويشد العنبري       | حُطَمْ          | هذا أوان      |
| 103    | أبو نخيلة           | وسمُّه          | ما جعفر       |
|        | (ن)                 |                 |               |
| 64     | قعنب بن أم صاحب     | سكنوا           | ما لي         |
| 84     | عبد المسيح بن بقيلة | الحصونُ         | لقد بنیت      |
| 199    | شاعر                | ضنينُ           | وقدتخرج       |
| 216    | الزرقاء             | مدفونا          | صلى الإله     |
| 232    | جارية               | إحسانا          | إذا رأينا     |
| 258    | صباح الموسوس        | إحسانا          | حياكم         |
| 155    | عمرو بن كلثوم       | الأندرينا       | ألا هبّيٰ     |
| 78     | كاتب                | الكاتبينا       | ونحن الكاتبون |
| 232    | عبد الله بن طاهر    | حيرانا          | ماذا تقولين   |
| 53     | سحيم بن وثيل        | تعرفوني         | أنا ابن جلا   |
| 170    | مطيع بن إياس        | الزمانِ         | أسعداني       |
| 142    | أعرابية             | الحدثانِ        | على كل حال    |
| 145    | سعيد بن العاص       | كفاني           | فلثن هلكت     |
| 167    | أبو فرعون العدوي    | يأكلو <i>ني</i> | ولست بسائل    |
| 215    | سودة بنت عمارة      | الأقرانِ        | شمّر          |



| الصفحة | الشاعر          | القافية    | المطلع       |
|--------|-----------------|------------|--------------|
| 121    | على الكوفي      | المبنّى    | بنوا وقالوا  |
| 242    | غلام أعرابي     | عني        | إني وإن      |
| 55     | النابغة         | بشَنِّ     | كأنك من      |
| 229    | أعرابية         | فتياني     | فإن تسألاني  |
| 178    | أعرابي          | وأمهنَّه   | يا عمر الخير |
| 179    | أعرابية         | واساهنَّهُ | لئن بكيتم    |
| 178    | أعرابي          | صغراهنَّ   | أنا أبوهنَّ  |
| 219    | قريبة الأعرابية | معينُها    | بخير على     |
|        | (ي)             |            |              |
| 54     | رويشد العنبري   | الدويّ     | قدلفَّها     |

\* \* \*

## 4\_فهرس الأمثال

#### الم.فحة

| أحمق من هبنَّقة                    | 254 |
|------------------------------------|-----|
| أوفيٰ من عوف بن محلم               | 123 |
| ذهبت هيف لأديانها                  | 212 |
| قد بلغ السيل الزُّبي               |     |
| لا حرّ بوادي عوفَلا حرّ بوادي عوفَ | 223 |
| لو شكان ذا إهالة                   |     |
| لاً يُطاع لقصير أمر                | 44  |
| ما له سبد ولا لبد                  | 173 |
| يُسِرُّ حسواً في ارتفاء            | 211 |
| يقعقع لي بالشنان                   | 55  |

\* \* \*



#### 5\_فهرس الأعلام

(1)أحمد بن رباح: 101. أحمد بن رشيد الهلالي: 161. آدم: 127. أحمد بن سليهان العدوى: 174. أبان بن تغلب: 182، 187، 192، 206، أحمد بن عبيد: 37، 46، 48، 58، 61، .157 .135 .134 .79 .71\_ 68 .66 إبراهيم بن الإمام محمد: 62. 171، 182، 186. إبراهيم بن أحمد الوشاء: 12. أحمد بن العلاء: 237. إبراهيم بن أدهم: 37. أحمد بن المدبر: 108. إبراهيم بن زياد: 97. أحمد بن هشام: 99. إبراهيم بن اسماعيل: 131. أحمد بن يحيي: 103. إبراهيم بن سفيان (أبن الزيادي): 154. أحمد بن يوسف: 109. إبراهيم بن عبد الله: 63، 96، 131. الأحنف بن قيس: 112، 209. الأخشيد = محمد بن طغج. إبراهيم بن عبد الله بن الحسن: 118. إبراهيم بن على بن صالح: 98. الأخفش: 38. إبراهيم بن على (ابن هرمة): 218، 219. ابن أدبية: 56. إبراهيم بن كنيف النبهاني: 132. ابن أبي الدنيا: 142. إبراهيم بن محمد رسول الله: 138. أراكة الثقفي: 148. إبراهيم بن محمد (نفطويه): 9. أردشير بن بابك: 243. إبراهيم بن المدبر: 259. اسحق بن إبراهيم الموصلي: 98، 120، 131، إبراهيمبن المهدى: 97، 110، 111. 157، 219، إبراهيم بن موسى: 118. اسحق بن عيسيٰ: 101. إبراهيم بن ميمون الموصلي: 98. اسحق بن محمد بن على: 101. ابرويز: 246. اسحق بن مرار (أبو عمرو الشيباني): 231. إبليس: 59. اسحق النديم = اسحق الموصلي. أحمد تيمور: 16. اسحم بن عدى: 77. أحمد بن حنبل: 231. أسدين ربيعة: 223. أحمد بن أبي خالد: 99. أسقف نجران: 248.

أم إياس بنت عوف: 223. أيوب : 114 . (ب) البازيار (البازيان): 123. البحتري: 108. بروكلمان: 9. البزاز (عبيد الله بن الحسن): 8. بزرجمهر: 244. بسر بن أرطاة: 128، 216. البشارى: 206. بشر بن مالك الحرشي: 80. بعدان المجنون: 259. بقراط الحكيم: 250. بكر بن وائل: 53، 87. أبو بكر الصديق: 43، 49، 125، 129، 143، 162، 163، 164، 170، 209، 210. أبو بكر بن أبي الدنيا: 9. أبو بكر بن دريد: 176. أبو بكر بن أبي مريم: 159. أبو بكر الوراق (عبد الله بن أبي سعد): 9. أبو بكرة: 102. بلال بن أبي موسى الأشعري: 38. بهرام جور: 244. بهلول بن عمرو الصيرفي: 254، 255. بوذاسف الحكيم: 243. بوران بنت الحسن بن سهل: 99. (ご) أبو تراب = على بن أبي طالب. أبو تمام: 108.

إسهاعيل بن طريح: 40. إسهاعيل بن محمد بن أبي الجهم: 69. أبو الأسود الدؤلي: 176. الأشتر النخعي (مالك بن الحارث): 73. الأشعث بن قيس الكندى: 74، 125. ابن الأشعث = عبد الرحمن. الأصمعي: 38، 58، 106، 113، 140، 141، 154، 171، 173، 175، 178 <sub>-</sub> 187, 189, 190 \_ 196, 202, 204 .231 ,226 \_ 222 ,211 ,206 ابن الأعرابي (محمد بن زياد): 37، 39، 63، 88، .201 ,196 ,183 ,166 الأعرج: 250. الأعشي: 79، 153. أبو عصيدة = أحمد بن عبيد. أبو الأعور السلمي: 48. أكثم بن صيفي: 146، 160. الأفوه الأودى: 49. الحاف بن قضاعة: 170. أمامة بنت الحارث: 123. امرأة كسرى: 245. امرؤ القيس: 169. أمية بن عبد الله: 92، 93. الأمين العباسي: 93، 97، 98، 104، 105، 110، 136، 157. ابن الأنباري: 9. الأنبارى = عبيد الله بن الحسن. أنس بن مالك: 138، 161، 246. أنو شروان: 244. أوس بن حجر: 171. أوس بن خزيمة الأسدي: 84.

أسماء بن خارجة: 139، 218.

إسهاعيل بن خالد: 80.

تيم الله بن ثعلبة: 258.

ثابت قطنة: 67. ثعلب (أبو العباس): 9. ثعلبة بن تغلب: 92. ثعلبة (راو): 229، 233، 234، 235. ثهامة الأنصاري: 114. ثور بن قيس بن ثعلبة: 92.

(ج) الحاحظ: 55. جذيمة الأرش: 44. الجرادة الصفراء = مسلمة بن عبد الملك. جرير بن عطية: 68، 89. جرير بن عباد: 182. جرير بن عبد الله البجلي: 127، 170. جرير بن يزيد: 94. جعفر بن سليمان: 128، 169، 198. جعفر بن أبي طالب: 76، 91، 126. جعفرين محمد الباقر: 113، 139. جعفر الصادق = جعفر بن محمد. جعفر بن يحيي البرمكي: 39، 40، 99، 100، 102، 110. أبو جعفر = المنصور. أبو جعفر = أحمد بن عبيد. أبو جعفر القارى: 62.

110، 102. أبو جعفر = المنصور. أبو جعفر = أحمد بن عبيد. أبو جعفر القاري: 62. جعيثنة البكائي: 176. جندب بن جنادة = أبو ذر الغفاري. ابن أبي الجهم: 69. أبو جهينة (معبد الجهني): 163.

حاتم بن عباد القضاعي: 210.
أبو حاتم بن عبد الله: 165، 176.
الحارث بن أبي شمر الغساني: 45.
الحارث بن صخر: 55.
الحارث بن عبد المطلب: 727.
الحارث بن عمرو: 223.
الحارث بن قيس الكندي: 86.
الحارث بن كعب: 80.
الحارث بن كلدة الثقفي: 49.
الحارث بن عبد يغوث: 83.
الحارث بن عبد يغوث: 83.

بور عرم رسطه بل دیگره ، در به در به در به در به در به حمیت بن اوس : 128 . حبیب بن داود : 128 . حبیب بن طاووس : 128 . حبیب بن هبیرة : 75 . این حبیب : 53 ، 113 ، 217 .

الحجاج بن يوسف الثقفي: 38، 52، 53، 56 ـ 6 ـ 6 ـ 98 ـ 90، 94، 95 ـ 177، 174، 178، 178، 178، 178، 178، 178، 179، 179، 179، 179.

أبو الحرمازي: 74. حران بن زائدة: 103. حسان بن ثابت: 198. الحسن بن الحسن بن علي: 63، 96. الحسن بن سهل: 99، 107. الحسن بن عبد الرحمن: 222. الحسن بن عبد الله البزاز: 8.

الحسن بن علي بن أبي طالب: 96، 125، 210، 216. الخطيب البغدادي: 8. خلاد الأرقط: 209. خلاد بن ياسر الهاشمي: 101. خلافة أم ولد المعتمد: 8. خلف الأحمر: 38. الخليل بن أحمد الفراهيدي: 39. الخنساء: 215، 220. الخيزران: 111.

**(c)** 

ابن دأب (عيسى بن يزيد): 43، 73، 126. داود (النبي): 91، 113. داود بن سيد: 150. داود بن عمر السلمي: 131. داود بن عمر السلمي: 131. داود بن النعان: 218. دريد بن الصمة: 44. أبو الديك: 252، 252.

(¿)

ابن أبي ذئب: 233. ذؤيب بن كعب: 94. ذؤيب بن كعب: 94. ذر بن عمر بن ذر: 138، 139. أبو ذر الغفاري: 166. ذهل بن شيبان: 223. ذهل بن شيبان: 223. ذو الرياستين = الفضل بن سهل. ذو العصابة = سعيد بن العاص. ذو العامة = سعيد بن العاص. ذو الغصة (الحصين بن يزيد): 217. ذو الودعات = هبنقة القيسي.

الحسن بن على بن عبد الرحمن: 223. الحسن بن على العنزي: 106. الحسن بن على المعمري: 62. الحسن بن وهب: 108. الحسن البصري: 176، 177. الحسين بن علي بن أبي طالب: 63، 76، 126، 174، 210، 215، 233 الحسين بن مصعب الخزاعي: 104. حصين بن معاوية النميري: 68. الحصين بن يزيد = ذو الغصة. الحُطَم = شريح بن ربيعة . حفص بن معمر التيمي: 68. حلوان بن عمران: 170. حمدة بنت النعمان: 199. أبو حنفة: 113. الحكم بن الصلت: 134. الحكم بن عامر: 52. حكمة رحماني: 15. حيان بن ثعلبة الغساني: 85.

(خ)

خالد بن أسيد: 92.
خالد بن برمك: 106.
خالد بن سعيد: 104.
خالد بن صفوان: 80، 81، 92، 183، 193.
خالد بن عبد الله القسري: 66، 92، 164، 165.
خالد بن المهاجر: 199.
خالد بن الوليد: 84، 85، 86، 113، 170،
خالصة مدلاة سلم النامة على: 103.

خالصة مولاة سليپان بن علي: 103. خراش (خداش): 123. ( m )

**(ر)** 

سالم بن عبد الله: 147. الراعي النميري: 68. سحيم عبد بني الحسحاس: 236. رائطة: 239. رباح بن الجوهري: 240. سطيح الكاهن: 85. سعد القصير: 46، 47، 48، 154، 157. الربيع بن يونس الحاجب: 135. سعدبن أبي وقاص: 125. ربيعة بن فروخ (ربيعة الرأي): 38. أبو العلاء: 118. رتيبل: 74. سعيد بن خيثم: 161. رجاء بن حيوة: 147. سعيد بن العاص (ذو العصابة): 84، 144. رستم: 221. سعيد بن عبد الملك: 107، 240. رسول الله = محمد. سعيد بن عتبة: 213. الرشيد = هارون الرشيد. أبو سعيد الخدرى: 246. روح بن زنباع: 199، 200. أبو سِعيد الساموجي: 236. رويشد العنبري: 54. رياح بن عثمان المرى: 53، 119، 120. السفاح (أبو العباس عبد الله بن محمد): 38، 63، 67, 17, 80, 96, 103, 118, 127, الرياشي (العباس بر الفرج): 106، 173، 154، 183.

(;)

زائدة بن عبد الله: 93.
الزبّاء ملكة الجزيرة: 44.
الزبير بن بكّار: 218.
الزبير بن العوّام: 73، 246.
الزرقاء بنت عدي: 213، 214.
الزهري: 249.
الزهري: 499.
زهر بن أبي سلميٰ: 153.
زياد بن أبيه: 49، 61، 154.
زياد بن علي بن الحسين: 234، 235.
أبو زيد (راو): 170، 176، 228.
زين بنت علي: 120.

ابن سلكة (فرعون بن عبد الرحمن): 94.
سليك بن سلكة: 94.
سلميٰ بنت حرملة (النافعة): 113.
سلم بن زياد بن أبيه: 158.
سلم بن نوفل: 114، 115.
سلمة بن دينار = أبو حازم.
سليان بن عبد الملك: 36، 40، 67، 70، 77،
سليان بن عبد الملك: 131، 147 \_ 149، 181،
سليان بن علي: 103، 103.

سفيان بن الحارث: 126.

أبو سفيان: 49، 112.

سقراط: 250.

السكوني: 169.

سفيان بن عيينة: 131، 206. سفيان بن معاوية المهلبي: 154.



(ص)

صاحب الزنج: 106، 173.
صاحب الطوف: 237.
صالح بن علي: 93.
صالح بن كيسان: 126.
صالح المري: 150.
أبو صالح بن زياد: 107.
صباح بن عبد القيس: 223.
صباح بن لكيز: 223.
صباح الموسوس: 255.
صباح الموسوس: 255.
صفوان بن الأهتم: 24.
صفوان بن الأهتم: 40.
صفوان بن عبد الله: 80.

(ض)

ضرار بن الأزور: 84 .

(d)

أبو طالب بن عبد المطلب: 91، 143، 162. طاهر بن الحسين: 39، 104، 105، 107. طاووس بن كيسان: 198، 199. طلحة بن عبيد الله: 68، 73. أبو الطيب = الوشاء. طيهاوس السقراطي: 250.

(ظ)

ظالم بن سراق = المهلب بن أبي صفرة. ظالم بن عمرو = أبو الأسود الدؤلي. سليمان بن وهب : 108 . سليمان (الملك) : 91، 104 .

ابن السماك (محمد بن صبيح): 108، 130، 150.

بين المسهور مداوي بين المداوي المداوية الله السرخسي : 49. السهل بن عبد الله السرخسي : 99. السهم بن طسم : 240. السهم بن طسم : 170. السويد بن عذرة : 77. السيبويه : 39، 173. السيبويه : 39، 173. السيطفايس : 250. السيف بن جابر: 253.

سبف الدولة الحمدانى: 45.

(ش)

الشافعي: 131. شبّابة بن عاصم: 169. شبيب بن شيبة: 101. شراحيل بن عبد ذي كبار: 74، 128. شريح بن الحارث الكندي: 86. شريح بن ربيعة (الحطم): 54. شريح بن مالك: 76. شريك بن عبد الله النخعي: 150. الشعبي: 74، 79، 169، 193، 193. شكلة (جارية): 97. شيبان بن سويد: 77. شيخ الدولة = عيسى بن موسىٰ.

شىرىين (زوجة كسريٰ): 245.

(ع)

عبد العزيز بن ربيع: 136. عبد العزيز بن زرارة: 92. عبد العزيز بن عمران: 218. عبد العزيز الجلودي: 146. عبد القيس بن خفاف: 254. عبد الله بن أرقم: 164. عبدالله بن الأهتم: 40، 183، 193. عبد الله بن أبي بكر: 162. عبد الله بن ثور (أبو فديك): 92، 93. عبد الله بن الجارود: 87. عبد الله بن جدعان: 113. عبد الله بن جرير البجلي: 94. عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: 76، 126، 193، 210. عبد الله الحروري: 80. عبد الله بن الحسن: 93، 96. عبد الله بن حكيم المجاشعي: 87. عبد الله بن خازم: 158. عبد الله بن خالد بن أسيد: 92. عبدالله بن الزبير: 46، 71، 76، 79، 92، عبد الله بن أبي سعد الوراق: 9، 161. عبد الله بن صالح: 111. عبد الله بن طاهر: 105، 114، 132، 232. عبد الله بن قائد: 112. عبد الله الكاتب: 102. عبد الله بن كعب النهدي: 162. عبد الله بن عامر بن كريز: 106، 169. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: 43، 67، 71، 75، 76، 103، 126، 163، 176، 176، .201 عبد الله بن عتبة بن مسعود: 130، 136. عبد الله بن على: 120، 136.

عائشة بنت أي بكر: 46، 157، 209. عائشة بنت طلحة: 68، 233. ابن عائشة: 68، 139. عاتكة بنت شهدة: 68. عاد: 77. العاص بن وائل: 113. عامر بن شراحيل (الشعبي): 74، 215. عامر بن الطفيل: 184. عامر بن عروة: 52. عامر بن المخيم: 75. عامر بن عوف العكلي: 84. العباس بن بكار الضبي: 213، 215. عباس بن رائطة (عباس بن هارون): 239. عباس العزاوى: 15، 16. عباس بن عبد المطلب: 67، 91، 129. العباس بن الفرج = الرياشي. العباس بن الفضل الربعي: 118، 157. أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: 9. أبو العباس = السفاح. عبد الجبارين يزيد: 232. عبد الرحمن بن أخى الأصمعي: 231. عبد الرحمن بن الأشعث: 38، 56، 57، 74، .253 .163 .130 .94 .87 .75 عبد الرحمن بن حبيب: 75. عبد الرحمن بن عبيد الله: 216. عبد الرحمن بن عوف: 126. عبد الرحمن الغازى: 72. عبد الرحمن بن مسلم = أبو مسلم الخراساني . عبد الرزاق فليح البغدادي: 15. عبد الرزاق الكاتب: 16. عبد الصمد بن على: 240.

عبد الله بن عمرو: 136.

عبيد الله بن عمرو الغساني: 213. عبيد الله بن محمد = ابن عائشة. أبو عبيد بن مسعود الثقفي: 76. أبو عبيدة (معمر بن المثنيٰ): 38، 66، 224، العتابي (كلثوم بن عمر): 39. عتبة بن أبي سفيان: 46، 48. عتبة بن غزوان: 102. العتبي (محمد بن عبد الجبار): 46، 47، 48، 68, 74, 76, 135, 156, 157, 157، .240 ,239 ,174 عثمان بن حيان: 58. عثيان بن عفان: 44، 46، 53، 66، 73، 79، .209 ,164 ,144 ,106 ,86 ,84 عثمان بن نهيك: 120. أبو عثمان المازني: 166. أم عجوبة: 249. عدسة بنت مالك: 84. عدي بن أرطاة الفزارى: 86. عدي بن حاتم بن عباد: 210. عدى بن الرباب: 166. عدى بن شيبان: 77. عذرة بن منبه: 77. عروة بن أذينة: 238. عروة بن مسعود: 52. العريان بن سهلة النبهان: 141. عقال بن شيبة: 117. عقيل بن أبي طالب: 91. عكرمة بن ربعي الفياض: 87. أبو عكرمة الضبي: 99. العلاء بن الحضرمي: 160. على بن الجهم: 232، 241. على بن الحسين بن على: 234.

عبد الله بن عمرو بن الأهتم: 80. عبد الله بن عمرو المخزومي: 113. عيد الله بن خالد القسرى: 165. عبد الله بن المبارك: 41. عبد الله بن محمد = السفاح . عبد الله بن أبي محمد القرشي: 136. عبد الله بن مصعب بن الزبير: 217. عبد الله بن مطر الشيبان: 93. عبد الله بن معاوية: 123. عبد الله بن منصور: 107. عبد الله بن همام العطار: 134. عبد المسيح بن بقيلة: 84، 85، 86. عبد المسيح بن قيس بن حرملة: 84. عبد الملك بن أيوب النميري: 64. عبد الملك بن جدعان: 113. عبد الملك بن صالح: 93، 136. عبد الملك بن عطاء: 200. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: 239. عبد الملك بن عمير: 52، 134. عبد الملك بن مروان: 36، 45، 50 \_ 53، 56، .86 .83 <u>\_</u> 78 .76 .74 .71 .68 .67 92، 116، 117، 135، 137، 139، 194 193 181 174 163 153 .234 ,200 عبد يغوث النخعي: 93. عبيد بن الأبرص: 171. عبيد الله بن الحسن (الأنباري): 8، 171. عبيد الله الثقفي: 49. عبيد الله بن عبد المجيد الأهوازي: 166. عبيد الله بن قيس الرقيات: 76. عبيد الله بن زياد: 76، 166. عبيد الله بن شرية: 86. عبيد الله بن شريك: 9. عبيد الله بن عباس: 128، 216.

على بن الحسين العنزي: 106.

عمران بن الحاف: 170. عمرو بن الأهتم: 80. عمرو بن الحكم: 177. عمرو بن سعيد بن العاص: 50. عمرو بن العاص: 40، 112، 200، 213. عمرو بن قيس بن حيان: 85. عمرو بن كلثوم: 39، 155. عمرو بن مسعدة: 40، 110. عمرو بن هند: 155، 223. أبو عمرو الشيباني: 231. عمير بن ضابيء البرجمي: 53، 56. عمير بن عطارد: 53. عنبسة بن سعيد: 145. عوانة بن أوس: 164. عوانة بن الحكم: 223. عوف بن عطية: 94. عوف بن محلم الشيباني: 223. عوف بن عبد الله بن عتبة: 130. عيسىٰ (النبي): 248، 252. عيسيٰ بن جعفر: 122. عيسى بن زيد = ابن دأب. عيسىٰ بن على: 154. عيسيٰ بن عمرو: 64. عيسى بن محمد العطار: 16، 17. عيسىٰ بن موسىٰ (شيخ الدولة): 64، 103، .121 ,119 ,118 أبو عيسي ابن الرشيد: 104. أبو العيناء (محمد بن القاسم): 101، 102، .240

(غ)

الغازي بن ربيعة : 72. الغضبان بن القبعثري : 38، 87، 89.

على الرضي بن موسى الكاظم: 126. علي بن زين العابدين: 113. على بن صالح: 97، 98. على بن صباح: 171. على بن أبي طالب: 39، 41، 43، 44، 45، ,91 ,86 ,76 ,73 ,63 ,53 ,51 ,49 96، 119، 125، 126، 129، 141، 213, 211, 210, 177, 176, 162 .234 ,215 ,216 ,215 على بن العباس: 101. على بن عبد الله بن عباس: 67، 71، 93، .127 ,103 على بن عيسي بن ماهان: 157. على بن عبيد الريحان: 108. على بن محمد = المدائني. على بن منصور: 127. على بن أبي هاشم: 121. على بن هشام: 142. عهاربن عامر: 144. عهار بن عبد المسيح: 84.

عمار بن ياسر: 57. عمارة بن الأسلت: 215. عمارة بن الحكم: 50. عمر بن الخطاب: 43، 71، 86، 102، 112، عمر بن الخطاب: 43، 143، 184، 145، 163،

125، 135، 141، 144، 145، 135، 125 222، 217، 209، 178، 176، 164 246.

عمر بن ذر الهمداني: 138. عمر بن عبد العزيز: 58، 67، 74، 80، 86، 86، 92، 95، 96، 102، 109، 126، 126، 137، 130، 139، 147، 148، 149، 149، 177، عمر بن هبرة: 174،

عمران بن اسحق: 252.

قتيبة بن مسلم الباهلي: 40، 180، 181، غيلان البكراوي: 165. .192 غيلان بن سلمة الثقفي: 135. ابن قتيبة: 46، 66. قثم بن عبيد الله: 216. **(ن**) قُدَيس: 253. قرة بن شريك: 58. فاطمة بنت محمد: 210. قريبة الأعرابية: 219. الفاكه بن المغيرة: 113. قصير بن سعد: 44. أبو فديك = عبد الله بن ثور. قعنب بن أم صاحب: 64. الفراء: 173، 241. القفطى: 8، 12. الفرج بن على الرياشي: 106. أبو قيس بن الأسلت: 45. أبو الفرج المعافى: 58، 59. قيس بن حرملة: 84. الفرزدق: 66، 68، 104. قيس بن الجهم الكندي: 86. فرعون بن عبد الرحمن = ابن سلكة . قيس بن حيان: 85. فرعون: 87، 255. قيس بن رفاعة: 45. أبو فرعون العدوي: 166. قيس بن معاوية السعدي: 112. أم فروة: 125. فضل الشاعرة: 232. (4) الفضل بن الربيع: 98، 99، 102، 175، كثير بن هراشة الكلابي: 81، 82. الفضل بن سهل (ذو الرياستين): 99، 110، كرمان بن فلوج: 87. 192، 218. ابن الكرماني: 63. الفضل بن العباس الهاشمي: 118. الكسائي: 173. الفضل بن يحيي: 37، 106. كسى: 56، 195، 198، 221، 243، 243، 244، أبو الفضل الربعي: 150، 159. .246 ,245 أم الفضل بن سهل: 126، 218. كعب بن جابر العتكي: 67. فلوج بن لنطى: 87. كلاب بن ربيعة: 219. الفيض بن أن عقيل: 199. ابن الكلبي: 87، 143. الكميت: 37. (ق) ابن كناسة (محمد بن عبد الله): 37، 63.

قارون: 255، 256. القارىء = محمد بن إبراهيم. القاسم بن خلاد: 101. القاسم بن محمد الثقفي: 236.

(U)

لقبط بن يعمر الإيادي: 246.

محمد بن أحمد = الوشاء . محمدين الأشعث: 74. أبو محمد الأنصاري: 80. محمد الباقربن على: 113. محمد بن أبي الجهم: 69. محمد بن الحجاج: 58، 59. محمدين حرب: 79. محمد بن حفص التيمي: 68. محمد بن الحنفية: 76. محمد بن خالد العشرى: ١20. محمد بن داود: 123. محمد بن ذهل بن شيبان: 223. محمد بن زكريا الغلابي: 213، 215. محمد بن زهير: 229، 233، 234, 235، 237. محمد بن زياد = ابن الأعراب. محمد بن السائب الكلبي: 69. محمد بن سفيان القرشي: 69. محمد بن سليمان: 128. محمد بن صبيح = ابن السماك. محمد بن طغج (الإخشيد): 45. محمد بن عبد الجبار = العتبى. محمد بن عبد الله = ابن كناسة. محمد بن عبد الله الخزاعي: 213، 215. محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية): 63، 96، 118، 120. محمد بن عبد الله بن المقنّع: 97. محمد بن عبيد الله: 48، 173. محمد بن على الجواد: 126. محمد بن على بن عبد الله: 67، 101. محمد بن على الكاتب: 237. محمد بن عمر بن عطارد: 53. محمد بن القاسم الثقفي: 236. محمد بن القاسم = ماني الموسوس.

لنطي بن يافث: 87. الليث (راو): 113. ابن أبي ليليٰ: 94.

(9)

المأمون: 40، 97، 98، 99، 104، 108، 109، 108، 109، 108، 119، 119، 119، 119، 119، 243، 240، 233، 242، 199، 199، 119، 119، 119،

مالك بن أنس: 38، 113، 131. مالك بن أوس الأسدي: 84. مالك بن الحارث = الأشتر النخعي. مالك بن عامر العكلي: 84.

مالك بن النضر الخزرجي: 38. مالك بن نويرة: 85.

ماني الموسوس (محمد بن القاسم): 259. ماوية بنت خالد: 140.

المبرد (محمد بن يزيد): 9، 106، 173، 222. 223.

المتوكل العباسي: 109، 232، 237، 238. 241، 259،

محلم بن عبد الله: 159.

عمد (رسول الله، النبي): 8، 14، 15، 14، 15، 14. 12، 121، 127، 125، 65، 625، 125، 127، 138 ـ 160 ـ 153، 150، 146، 144، 138 ـ 215، 215، 215، 216. 260

محمد بن إبراهيم القارىء: 9، 70، 75، 104، 144.

محمد بن إبراهيم بن زياد: 97، 98. محمد بن إبراهيم المدائني: 171. محمد بن إبراهيم الهمدان: 64.

محمد بن القاسم = أبو العيناء.

معاوية بن يزيد بن المهلب: 86. معبد الجهني: 163، 164، 236. المعتز العباسي: 37. المعتصم: 97، 114. المعتمد على الله: 8، 108، 259. معشر بن أسحم: 77. معقل بن يسار المزنى: , 102. معمر بن المثنىٰ = أبو عبيدة . العمري: 62، 70، 75. معن بن زائدة: 93، 94، 97. المغيرة بن شعبة: 49. المغيرة بن عبد الله: 113. المفضل الضبي: 37، 63، 176. المفضل النكرى: 77. ابن المقفع: 154. ملك الروم: 104. ملك هجر: 159. منبه بن نكرة: 77. المنذر بن امرىء القيس: 198. منذرين مالك: 155. أبو المنذر: 122، 218. المنصور (أبو جعفر): 61 \_ 64، 67، 71، 72، 78, 98 \_ 93, 111, 120, 121, 121, 121, 127, 131, 135, 136, 150, 123 154، 218. منصور بن مهدي: 121. المنقرى: 209. منة الكاتبة: 8. المهاجر بن خالد بن الوليد: 199. المهتدي بالله: 108.

121، 154، منصور بن مهدي: 121. المنقري: 209. منية الكاتبة: 8. المهاجر بن خالد بن الوليد: 199. المهاجر بن خالد بن الوليد: 199. المهتدي بالله: 108. المهدي بن المنصور: 43، 61، 63، 66، 68، 130. المهلب بن أبي صفرة: 67، 71، 80، 158. الموبذان بهرام جور: 244.

محمد بن كعب القرظى: 147، 148. محمد بن المدبر: 108. محمد بن مسلم = الزهري. محمد بن واسع: 180. محمد بن يزيد = المرد. محمد بن يوسف الثقفي: 58، 59، 199. محمود الوراق: 142. مخارق بن يحيي الجزار: 98. المختار الثقفي: 76. المدائني (على بن محمد): 92، 93، 102، 112، 117، 155، 171، 196، 197، 199، 218، 259 مرزوق العجلي: 253. مروان بن الحكم: 79، 94، 213. مروان بن محمد: 63، 71. مسعر بن كدام: 175. ابن مسعود = عبد الله. مسعود بن بشير: 144 🎨 أبو مسلم الخراساني: 62، 63، 7,1، 94، 120، .248 .158 .157 .121 مسلم بن عقبة: 69. مسلمة بن عبد الملك: 36، 67، 103، 117، 128، 174. مسيلمة الكذاب: 170. المسيب بن زهير الضبي: 122. مصعب بن الزبير: 45، 51، 71، 76، 77، 112، 217، 248. مطرف بن المغيرة: 174. مطيع بن إياس: 170.

معاوية بن يزيد: 134، 158.



(a\_)

الهادي العباسي: 40، 43، 61، 93، 135، 136، 130.

> هارون بن نعيم: 99. أم هاني: 175.

> مبنّقة القيسى: 254.

مبتعه الفيسي. 254. هجر بنت المكفف: 159.

هرثمة بن أعين الحرستي: 110.

ابن هرمة = إبراهيمبن علي.

هرمز: 244.

الهرمزان: 246.

هشام بن صالح: 46، 47، 48، 157.

هشام بن عبد الملك: 66، 69، 80، 117، 149، 164، 174، 183، 198، 234، 234

.248,240

هشام بن عروة: 154.

هشام بن محمد الكلبي: 69، 87، 96، 134، 153.

همام بن نبيشة السلولي: 134.

هند بنت أثاثة: 213.

هند بنت أسهاء بن خارجة: 218.

هندبنت عتبة: 215.

هندابنة النعمان: 199.

الهيثم بن عدي: 61، 62، 71، 75، 76.

الهيثم بن معاوية: 94.

أبو الهيثم: 141.

أم الهيثم: 141، 176.

موسىٰ بن جعفر الصادق: 122.

موسى بن عبد الملك: 109.

أبو موسىٰ الأشعري: 49، 84، 112. الموفق بالله: 108.

أبو الموفق: سيف بن جابر.

ميسون بنت بحدل: 217.

ميمون بن مهران: 139.

(j)

النابغة الذبياني: 198.

النابغة بنت عبد الله: 113.

نافع بن الأزرق: 92.

نافع بن الحارث: 102.

النافعة = سلمي بنت حرملة.

أبو نخيلة (يعمر بن حزن): 103.

أبو الندى: 89.

ابن النديم: 9، 46.

نزار: 53.

نَشُو (جارية محمود الوراق): 142.

نصر بن سيار: 248.

النضر بن شميل: 39.

النعمان بن بشير: 199.

النعمان اللخمي: 45.

النعمان بن المنذر: 198.

أبو نعيم الفقيه: 252.

النفس الزكية = محمد بن عبد الله بن الحسن.

نفطويه = إبراهيمبن محمد.

نهساكور موبذ الموبذان: 243.

ابن نهية: 56.

أبو نواس: 235.

النومهار: 243.



(و)

وائل بن هاشم السهمي: 113. الواثق: 98. واصل بن عطاء: 234. الواقدي: 113.

الوشاء (أبو الطيب): 8 ـ 11، 13، 77، 102. وكيع بن حسان التميمي: 181.

الوليد بن عبد الملك: 58، 66، 77، 78، 104، 104، 107، 107. 107، 138، 236. الوليد بن عتبة: 213.

الوليدُ بن يزيد: 40، 66، 218، 232، 240.

(ي)

يافث بن نوح: 87. ياقوت الحموي: 10، 84. يزيد بن ثروان = هبنّقة القيسي. يزيد بن دينار: 77، 78. يزيد بن أبي أسلم: 77، 78، 78.

يزيد بن عبد الله البجلي: 94. يزيد بن عبد الملك: 36، 117، 174، 232. يزيد بن القعقاع = أبو جعفر القارىء. يزيد بن معاوية: 76، 79، 116، 134، 158، 181، 194، 199، 217. يزيد بن المهلب: 40، 67، 86، 117. اليزيدي: 167. يحييٰ بن خالد البرمكي: 37، 84، 99، 106، .114 ,109 يحيى بن زياد = الفراء. يحيي بن عبد الله المقدمي: 64. يحيي بن منصور: 127. يعقوب بن داود: 131. يعمر بن حزن = أبو نخيلة. أبو يكسوم: 163. اليامة بنت سهم: 170. يوسف بن الحكم: 52. يوسف الصديق: 93، 95، 114. يوسف بن عمر الثقفي: 66، 234. يوسف يعقوب مسكون: 15. يونس بن حبيب: 173، 209.

\* \* \*

### 6 - فهرس القبائل والأمم والجماعات (\*)

الأصنام: 210. (1)الأضبط: 162. الأعاجم: 249. الأئمة الاثناعشر: 113، 122. أعاجم الأكاسرة: 56. أئمة الحديث: 154. الأعراب: 122، 160، 161، 164، 167، أبو بكر بن كلاب: 162. 169، 173، 176، 180، 181، 185، آل أبي طالب: 119. 187، 189، 190، 192، 195، 196، الأتقباء: 206. .241 ,206 ,204 ,201 ,198 الأجناد: 110، 157. الأعلاج: 220. أجواد العرب: 93. الأكاسرة: 243. إخوة يوسف: 95. الإماء: 34، 231. الأدباء: 34، 160. الإمامية: 113. الأرامل: 162. الأمراء: 34، 91، 147، 176. الأزارقة: 71، 87. أمراء الأجناد: 110. الأزد: 67. بنو أمية: 36، 46، 67 ــ 71، 76، 94، 95، الأساري: 73، 75. 101، 103، 115، 154، 153، 154، الأساورة: 243. .239 ,234 ,223 ,157 بنو أسد: 241، 258، 259. الأنساء: 41، 145. أسدين خزيمة: 37. الأنصار: 59، 135، 189، 210، 211، 214، أسدبن ربيعة: 223. .254,253 أسلم: 160. أولياء الله: 187. أشراف العميان: 113. إياد: 56، 81. الأشمونيون: 36. أصحاب الرسول: 59. (ب) أصحاب على: 216. أصحاب الملحيات: 68. بجيلة: 66. البخلاء: 80، 222. (\*) أهمل: بنو، آل، أبو، أم. البرامكة: 37، 39، 98.

الحضريون: 228. بنو بقيلة: 84، 85. حفاظ الحديث: 62، 66، 149. بكر بن وائل: 53، 87، 182. حكام العرب: 113. البهاليل: 82. حكماء العرب: 160. البلغاء: 34، 101، 160. حكماء الفرس: 243. بلغاء الأعراب: 160. الحكياء: 41، 86، 112، 159، 160، 249. بنو حمّان: 103. **(ت)** الحياري: 73. التابعون: 59، 74، 113، 147، 163، 176. (خ) الترك: 36، 67، 74، 180، 248. بنو تميم: 74، 112. خزاعة: 160. بنو تميم الله: 258، 259. الخطباء: 34، 41، 86، 115، 176، 178. ثقيف: 77، 81، 200. الخلفاء: 34، 91، 98، 118، 198. الخوارج: 61، 77، 87، 92. (ج) (ذ) جذام: 200. الجرارون: 217. ذؤبان العرب: 210. جُشم: 222. (,) الجن: 88، 242. الجهابذة: 122. الراوندية: 120. جهينة: 160. ربيعة: 155، 162. الجواري: 235. رجال الحديث: 74. جيش رستم: 221. الرسل: 189. جيش ابن ساسان: 221. الرواة: 66، 243. رواة الأخبار: 154. (ح) رواة الحديث: 198. الروم: 41، 49، 92، 104، 174، 216. بنو الحارث: 227. حجيج البيت: 164. رياح: 53. الحرس: 49. الحرورية: 92. **(;)** حزب الله: 17. الزنادقة: 113. بنو حسن: 120.

(d) الزنج: 173. الزهاد: 180. آل زياد: 158. الطالبيون: 63، 96، 218. الزيدية: 234. (ظ) (س)· الظرفاء: 9، 34. (9) آل ساسان: 220، 221. السبايا: 210. عاد: 77. بنو سعد: 64. العامة: 62، 243. السفهاء: 112. بنو عامر بن صعصعة: 47. السلاطين: 104، 259. عامر بن لؤى: 76. بنو سليم: 169,161، 226. العباسيون (بنو العباس): 63، 93، 94، 96، بنو سهم: 113. 103، 113، 127، 135، 136. عبد مناة بن أدّ: 166. بنو عتّاب بن سعد: 39. (m) بنو عجل: 108. العجم: 34، 117، 220، 221، 248. الشاكرية: 114. بنو عدى: 166. بنو شيبان: 93. العرب: 34، 38، 41، 43، 49، 66، 66، 66، الشيعة: 182. شيوخ البصرة: 240. 113، 117، 135، 144، 146، 146، 146، شيوخ الوشاء: 9. 223 ,212 ,181 ,173 ,169 ,159 227، 231، 254 (ص) العسس: 49. عقلاء المجانين: 254. الصابرون: 87. العلماء: 66. الصبيان: 239. علماء الحديث: 61. صعاليك العرب: 144. علماء الكوفة: 150. العلوج: 45. (ض) العلويون: 131. العميان: 113. بنو ضبّة: 226. عنزة حلان: 113.

لؤي بن غالب: 241. (غ) اللَّكن: 101. غطفان: 197. (م) الغلمان: 94، 235، 239. غنى: 165. المتظرفات: 9. المتيمون: 13. **(ن**) المجانين: 34، 251، 252، 258. الفرس: 243، 247، 245. مجانين الكوفة: 258. الفرسان: 176. المجذومون: 58. الفصحاء: 34، 160، 183. المجوس: 192. فصحاء الأعراب: 183. المحتضرون: 34، 143. الفَعَلة: 94. المدلسون: 61. الفقهاء: 86، 149، 176، 180، 252. المرازبة: 243. فقهاء الشيعة: 147. بنو مروان: 53، 153، 193، 248. فقهاء المدينة: 126، 147. مزينة: 160. المستهزئون: 113. (ق) بنو مسلمة : 36. المسلمون: 56، 84، 91، 125، 126، 162، القرامطة: 166. .220 ,211 ,169 قريش: 61، 69، 74، 76، 79، 91، 113، المشركون: 91، 162، 209، 210. 139، 141، 141، 147، 157، 255. مضر: 248. القضاة: 76، 139. المعتزلة: 234. بنو قنان: 217. المعمرون: 85، 86، 146. قوم عاد : 77 . اللوك: 36، 80، 198، 243، 249. قيس عيلان: 81، 118. ملوك الحيرة: 198. بنو قَيْلَة: 212. ملوك العجم: 160. ملوك فارس: 243. (4) ملوك الهند: 248. المهاجرون: 210، 214. الكتّاب: 34، 104، الموالى: 37، 106، 170. بنو كلاب: 219. موالى بنى هاشم: 37. بنو كلب: 241. الموثقون: 73. كندة: 125، 223. الموسوسون: 251، 252. الكوفيون: 63، 241.

الملَّاك: 162. (j) هوازن: 44، 165. نحاة البصرة: 173. النخاسون: 232. (و) نزار: 53. نساء بغداد: 8. الوزراء: 104. النساك: 186. الوكلاء: 157. النقباء: 49. الولاة: 198. بنو نمير: 227. ولدالمهلب: 80. النوكلي: 101. بنو وهب: 64. (هـ) (ي) بنو هاشم: 11، 37، 76، 102، 117، 118،

.237 ,234 ,210 ,162 ,124 ,122

\* \* \*

اليتامي: 162.

#### 7\_فهرس المواضع والبلدان

الركة: 237. (1)ئىمىن: 169. البصرة: 14، 38، 39، 44، 46، 49، 56، 57، أبيورد: 106. .76 .74 \_ 71 .68 .67 .63 .62 .59 الأثيداء: 113. 79، 86، 87، 88، 92، 93، 94، 101، أذربيجان: 53. 102, 106, 112, 122, 126, 126 أذرعات: 169. 131، 138، 140، 154، 158، 160، أرمينية: 36، 110، 174. الاسكندرية: 16، 46. 178، 180، 181، 216، 229، 235، أسواق العرب: 113. .260 ,240 ,237 ,236 أطنة (أذنة): 40. البصرتان: 102. أفريقية: 77، 79، 82، 110. البطانة: 162. الأنبار: 38، 96. الأندرين: 155. ىغداد: 8، 15، 39، 66، 66، 68، 72، 92، الأهواز: 57، 64، 101، 259. .122 .121، 108 .104 .98 .97 .93 إيران: 57. 126, 136, 151, 151, 170, 186 إيوان كسرى: 195. .259 ,242 ,241 ,240 ,231 بلادرىيعة: 155. (ب) بلخ: 106، 248، 249. البيت الحرام: 61، 164، 175. باب الشهاسية: 84. البيهارستان العضدي: 121. البادية: 177، 217. بادية البصرة: 68، 229. (ご) بالس: 45. بلاد الأشمونيين: 36. تركية: 40. البحرين: 92، 103، 127، 159، 170. تستر: 57. بدر: 91. تهامة: 162. برزة: 174.

(ج) حلب: 67، 241. حلوان: 170. حلوان العراق: 170. جرجان: 67. حمام الأمراء: 102. الجَرْعة: 84. حص: 169، 199. الجزيرة: 93، 136، 155، 174. حنين: 91. الجزيرة الفراتية: 139، 155. حوران: 169. الجمل: 43، 73، 112، 141، 144، 157، الحيرة: 66، 84، 85، 198. .209 الحَنَد: 58. **(c)** جوّ (اليهامة): 170. جيحون: 106. دار الإمارة: 56. دار الخلافة: 8. (ح) دار السلام: 15. دار الكتب المصرية: 16. الحشة: 126. دار الهجرة: 162. الحجاز: 58، 69، 79، 131، 149، 157، دجلة: 103، 121، 127. .210 ,200 ,176 ,166 دمشق: 36، 66، 71، 77، 86، 93، 97، الحجر: 170، 198، 207. .169 .163 .138 .136 .104 .98 الحديبية: 91. 174، 216، 234. خراسان: 40، 61، 63، 67، 71، 79، 87، 87، الدهناء: 102. 92، 94، 99، 103، 104، 105، 106، 106، دير الجماجم: 56، 57، 74. 110، 112، 119، 122، 157، 158، .248 .241 .232 .218 .181 .174 (3) .249 الخزانة التيمورية: 16. ذات عرق: 166. خزانة الحكمة: 240. ذو المجاز: 113. الخلد: 121. خوارزم: 106. (,) الخورنق: 84. الحرّة: 69. الربذة: 166. الحرم: 131، 143. الرحبة: 102. حضرموت: 125. رحبة بني هاشم: 102. الحطيم: 198، 207. الرقة: 37، 45، 84، 93، 107، 136، 139.

(ص) الري: 157، 181، 248. الرملة: 71، 107. الصفا: 159. رومة المدائن: 63. صفن: 45، 53، 73، 112، 125، 144، 176، 213، 214 **(ز)** صنعاء: 58، 86. الصوائف: 93، 136. الزاب: 71. الصين: 181. الزاوية: 57. ( <sub>w</sub> ) (ض) سابور: 158. ضرية: 166، 175. سامراء = سر من رأى . (ط) ساوة: 248. سحستان: 74، 87، 94. سجن واسط: 174. الطائف: 43، 49، 76، 113، 135. السدير: 84. طالقان: 106. سرخس: 99، 106، 158. طىرستان: 67. سر من رأيٰ (سامراء): 97، 98، 106، 170، طخارستان: 249. 237، 259 طوس: 98. سكة العطارين: 166. السلبلة: 166. (9) سمرقند: 158. العراق: 38، 49، 51، 52، 54 ـ 59، 61، السند: 36، 236. 67, 70, 71, 74, 76, 77, 80, 81 السواد: 61، 170. 82, 84, 87, 102، 108، 125، 136، 154, 155, 170، 174، 200، 234. (ش) العراقان: 36، 66، 164. عرفة: 43، 113، 206. الشام: 36، 45، 58، 62، 68، 71، 76، 79، عرفات: 202، 206. العروض: 170. 108, 119, 126, 126, 136, 161, 108 العسكر: 169. 141, 149, 155, 169, 170, 147 عكاظ: 113، 223. 229 ,217 ,216 ,210 ,200 ,199

.248 ,234

عمان: 103، 127.

(4) العمق: 166. عنيزة: 169. كربلاء: 210. العوالي: 210. كرمان: 74، 87، 88. عين محلم: 159. الكعبة: 186، 234. (غ) كنيسة دمشق: 104. الكونة: 37، 38، 45، 49، 51، 52، 53، الغميصاء: 113. .76 .74 .73 .69 .67 \_ 61 .58 .56 .102 .98 .96 .93 .89 .86 .84 .80 **(ف)** 109 **118** 130 126 126 130 130 138 154 154 150 144 139 138 فارس: 64، 71، 74، 87. 174، 175، 182، 199، 207، 210، 210، فذك: 210. .242 .234 .231 .223 .218 .213 الفرات: 41، 45، 56، 84. .258 ,255 ,254 ,252 فرغانة: 38، 181. (J) فلسطين: 107، 149، 170، 199. فيد: 166. اللابة: 102. (ق) (9) ما وراء النهر: 181. القادسية: 220. مؤتة: 91. قبر النبي: 234. المبارك (نهر): 164. قرانين: 162. المتحف البريطاني: 14. القريتان: 52، 169. المتحف العراقي: 14، 15، 17. القسطنطينية: 36، 92. المثعب: 198. قصر الأبيض: 84. مجنة: 113. قصر بني بقيلة: 84، 85. المدائن: 63، 92، 125، 230. قصر الحيرة: 85. المدينة: 38، 43، 63، 71، 73، 76، 79، قصر الخلد: 121. 96, 98, 96, 201, 211, 211, 119 قصر الطين: 84.



قصر العدسيين: 84.

قصر الكوفة: 76.

قنسرين: 39.

120, 121, 126, 136, 136, 138

141، 146، 148، 149، 154، 156، 157،

.234 ,233 ,218 ,216

نخلة: 113. المربد: 178. نخلتا حلوان: 170. مر الظهران: 113. مرو: 104، 106، 110، 248. نَسَا: 106. الزدلفة: 198. نصيين: 71. المسجد الأعظم: 52. نهر أبي فطرس: 107. مسجد رسول الله: 207. نهر جيحون: 106، 248، 249. مسجد البصرة: 102. نهر سعيد: 107. مسجد الكوفة: 174. نهر محلم: 159. مسجد المدينة: 165. النهروان: 125. مسجد مسلمة: 36. نيسابور: 63، 105. مصر: 36، 46، 47، 48، 58، 62، 73، 79، .216 .157 .136 .112 .705 .93 (a\_) .259 ,234 المطبق: 131. الهاشمية: 38، 67، 94. المغرب: 102. هجر: 159. مكة: 43، 46، 59، 66، 76، 79، 11، 113، هراة: 106. 126، 131، 136، 154، 163، 164، همذان: 248. 166, 198, 175, 174, 169, 166 الهند: 248. .234 ,216 هيت: 41. مكتب العامة: 8. مكتبة البلدية: 16. (و) مكران: 87. منلي: 198. واسط: 61، 86، 89، 164، 170، 174. منبج: 61. واسط الحجاج: 89. الموصل: 76، 93، 107، 136. واسط قصب: 89. (ن) (ي) النباج: 169. الرموك: 73، 85، 125. نجد: 155، 162، 169، 170. اليامة: 85، 101، 159، 169، 170، 199. نجران: 248.

المسترفع الممثل

النجف: 84.

النجفة: 84.

اليمن: 58، 59، 79، 86، 94، 198، 199،

.217 ,216

# 8 \_فهرس الموضوعات

| 5   | مقدمة                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 8   | مقدمة                                                              |
| 11  | كتبه                                                               |
| 14  | النسخ المخطوطة المعتمدة                                            |
| 18  | عملي ومنهج التحقيق                                                 |
| 21  | صور من الأصول المخطوطة المعتمدة                                    |
|     |                                                                    |
|     | الجزء الأول                                                        |
| 33  | مقدمة المؤلف                                                       |
|     | باب في صفة البلاغة وفضل الفصاحة والبراعة                           |
|     | باب البلاغة في الخطابة من أهل الفصاحة والذرابة                     |
|     | باب من أدركه الحصر في خطبته فأحسن العبارة في حجته                  |
| 68  | باب بلاغات الوفود في حسن البديهة والتسديد                          |
| 73  | باب البلاغة في احتجاج الأساري وحسن قول الموثقين والحياري           |
| 79  | باب البلاغة من ذوي الرجاحة في حسن البيان والفصاحة                  |
| 84  | باب البلاغة من ذوي الألباب في حسن المعارضات في الجواب              |
| 91  | باب البلاغة من الأدباء في مخاطبة الخلفاء ومحاورة الأمراء           |
| 97  | باب البلاغة في حسن الاعتذار وتجاوز ذوي المقدرة عن الأحرار          |
| 101 | باب البلاغة من البلغاء اللسن وطعنهم على النوكيٰ اللكن              |
| 104 | باب البلاغة في مكاتبات ذوي الألباب وتوقيعات السلاطين وتهادي الكتاب |
| 112 | باب البلاغة من الحكماء والصفح من أهل المقدرة عن السفهاء            |
| 116 | باب البلاغة من الخلائف الأموية ومأثور شيمهم المرضية                |
|     | اب البلاغة من خلفاء بني هاشم والمأثور عنهم من الآداب والمكارم      |



| 125         | باب البلاغة من ذوي المآرب في حسن التعزية عن المصائب                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 134         | باب البلاغة ممن جمع بين تهنئة بعطية وبين تعزية برزيّة                |
| 138         | باب البلاغة فيمن يعزي عن مصيبته وحسن صبره في رزيته                   |
| 143         | باب البلاغة من وصايا المحتضرين ذوي الآراء والعقل الرصين              |
| 147         | باب البلاغة من العلماء في وصايا الأمراء                              |
|             |                                                                      |
|             | الجزء الثاني                                                         |
|             |                                                                      |
| 153         | باب البلاغة من ذوي الرشاد في حسن وصاة الأولاد                        |
| 15 <i>7</i> | باب البلاغة من الأمراء ذوي السداد في وصايا الوكلاء والأجناد          |
| 159         | باب البلاغة من الحكماء                                               |
| 161         | باب البلاغة من الأعراب في شكوى الفقر وصفة الجدب                      |
| 169         | باب البلاغة من الأعراب في صفة القفار وصفة السحاب والأمطار            |
| 173         | باب البلاغة من الأعراب في حسن السؤال وطلب المعروف والنوال            |
|             | باب البلاغة من الأعراب في طلب الحاجات من الأحرار ذوي المروات         |
| 180         | والأقدار                                                             |
| 182         | باب البلاغة من الأعراب في مدح الرجال ووصف ذوي المروءة والأفضال       |
| 185         | باب البلاغة من الأعراب في ذم الرجال وذكر ذوي الجهالة والضلال         |
| 187         | باب البلاغة من الأعراب في مدح قبائلهم ووصف قومهم وعشائرهم            |
| 189         | باب البلاغة من الأعراب فيمن أخلصوا له الدعاء وطلبوا له العمر والبقاء |
| 190         | باب البلاغة من الأعراب فيمن يدعون عليه لا يآسهم مما في يديه          |
|             | باب البلاغة من الأعراب فيها سئلوا عنه من اللذات وتخيل طيب العيش      |
| 192         | والشهوات                                                             |
| 196         | باب البلاغة من الأعراب في صفة الأحباب                                |
| 198         | باب البلاغة من الأعراب في حسن سرعة الجواب                            |
| 201         | باب البلاغة من الأعراب في الحكمة وسائر الآداب                        |
| 204         | باب البلاغة من الأعراب في مواعظ الإخوان والأصحاب                     |
| 206         | باب البلاغة من الأعراب الأتقياء في حسن الابتهال والدعاء              |



| 209 | باب البلاغة من النساء ذوات الدراية والفصاحة                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 220 | باب البلاغة منّ النساء المتأدبات في حسن وصايا البنين والبنات |
| 226 | باب البلاغة من النساء في وفائهن                              |
|     | باب البلاغة من الإماء المتظرفات ومداعبتهن في الخلوات         |
| 239 | باب البلاغة من الغلمان ونادر براعة الصبيان                   |
| 243 | باب البلاغة منّ الأكاسرة وحكماء الفرس والأساورة              |
| 248 | باب البلاغة من العجم وما يؤثر عنهم من سائر الحكم             |
|     | باب البلاغة منّ المجانين ومأثور حكم الموسوسين                |
| 260 | تمام الكتاب                                                  |
|     | المصادر والمراجع                                             |
|     | فهارس الكتاب                                                 |
| 281 | 1 _ فهرس الآيات القرآنية                                     |
|     | 2_ فهرس الأحاديث النبوية                                     |
|     | 3_ فهرس الشعر                                                |
| 291 | 4_ فهرس الأمثال                                              |
| 292 | 5_فهرس الأعلام                                               |
| 306 | 6_فهرس القبائل والأمم والجهاعات                              |
| 311 | 7_فهرس المواضع والبلدان                                      |
| 316 | 8 فهر مرفي عارت الكتاب                                       |





#### الكتب الصادرة للمحقق

- 1 \_ الإسلام والشعر، بغداد 1964.
- 2 ـ شُعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، بغداد 1964، الكويت 1981.
  - 3 \_ ديوان العباس بن مرداس السلمى ، بغداد 1968.
    - 4\_الجاهلية، بغداد 1968.
- 5 شعر النعمان بن بشير الأنصاري، بغداد 1968، الكويت 1985.
  - 6 ـ شعر عروة بن أذينة، بيروت 1970، الكويت 1981.
  - 7 \_ لبيد بن ربيعة العامري، بيروت 1970، الكويت 1980.
    - 8 ـ شعر المتوكل الليثي، بيروت 1971.
- 9 ـ شعر الحارث بن خالد المخزومي، النجف 1972، الكويت 1983.
- 10 ـ الشعر الجاهلي: خصائصه وفنونه، بيروت 1972، 1983، 1986.
  - 11 \_شعر عبدة بن الطبيب، بيروت 1972.
  - 12 \_ شعر عبد الله بن الزبير الأسدي، بغداد 1974.
    - 13 \_ شعر أبي حية النميري، دمشق 1975.
  - 14 \_ شعر عمرو بن شأس الأسدي، النجف 1976، الكويت 1983.
    - 15 \_ شعر عمر بن لجأ التيمي، بغداد 1976، الكويت 1981.
      - 16 \_ الحيرة ومكة (ترجمة عن الإنكليزية)، بغداد 1976.
- 17 ـ ديوان الطغرائي (بالاشتراك مع الدكتور علي جواد الطاهر)، بغداد 1976، الكويت 1983.
  - 18 ـ شعر هدبة بن الخشرم العذري، دمشق 1976، الكويت 1985.
  - 19 \_أصول الشعر العربي (ترجمة عن الإنكليزية)، بيروت 1978، بيروت 1981.
    - 20 \_ شعر عبد الله بن الزبعري، القاهرة 1978، بيروت 1981.
  - 21 \_ ديوان أحمد بن يوسف الجابر (بالاشتراك مع الدكتور محمد قافود)، الدوحة 1983.
    - 22 \_ شعر خداش بن زهير العامري، دمشق 1986.



23 \_ قصائد جاهِلية نادرة، بيروت 1982، 1988.

24 \_ كتاب المحن، بيروت 1983، بيروت 1988.

25 ـ الزينة في الشعر الجاهلي، الكويت 1984.

26 \_ الأقوال الكافية والفصول الشافية (في الخيل)، بيروت 1987.

27 \_ الملابس العربية في الشعر الجاهلي، بيروت 1989.

28 \_ كتاب الردّة، بيروت 1990.

29 \_ كتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل، بيروت 1991.

\* \* \*